لِلْمُ الْمُحْتِكُمَا مِثْ الْفُلْكُ الْمُحْتَلِقُ الْمُحْتَلِقُ الْمُعْلِيقِ (تَفْسِيْرِ الْقُرْطُنِي )
﴿ وَهِذَاللَّهُ مُحَيَّدُ الْأَحْدِ الْاَشِارِ فِللْمُعْلِي

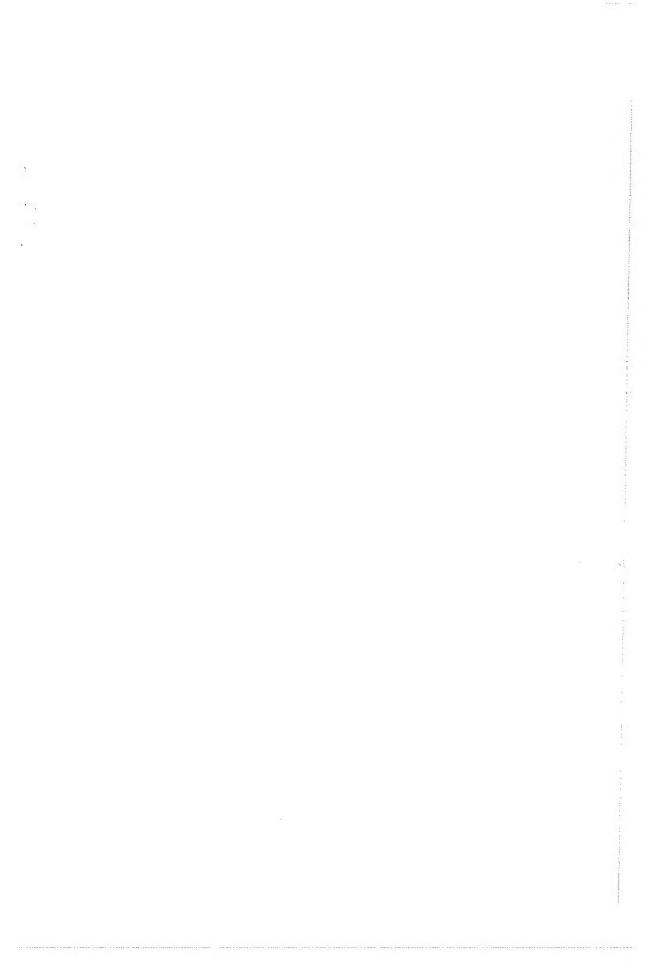

## الجامع الدين المالية ا

(تفسِيرالقرطبي)

لابيعَ بُالله بِحَيِد بِزاحِد الانطاري العُطبي

تحقث يق جنر (لرزك ق) المحدي

الجزرة البخاميس

النَاشِد **ولرالکناکر کی لعربی** بَشِیوت لینسنان جَينع الحقوق عَفوظَة لِدَار الصِتاب العَزبي بكروت

ISBN: 9953-27-020-1

الطبعـَة الراَبعـَة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

ISBN 9953-27-020-1

وارالكابر والعربي

بيروت ـ شارع ڤردان ـ بناية بنك بيبلوس ـ الطابق الثامن ـ تلفون: 861178 - 800811 - 800832 - 861178 فاكس: 1-805478 ــ ص.ب.: 5769-11 بيروت ـ لبنان ـ بريد إلكتروني:academia@dm.net.lb

## 

وهي مدنية إلا آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحة الحَجبي وهي قوله: ﴿ هَإِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا الْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِها ﴾ [النساء: ٥٨] على ما يأتي بيانه. قال النقاش: وقيل: نزلت عند هجرة النبي على من مكة إلى المدينة. وقد قال بعض الناس: إنّ قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ حيث وقع إنما هو مكي؛ وقاله علقمة (١) وغيره، فيشبه أن يكون صدر السورة مكيا، وما نزل بعد الهجرة فإنما هو مدني. وقال النحاس: هذه السورة مكية.

قلت: والصحيح الأول، فإن في صحيح البخاري (٢) عن عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول الله على تعني قد بنى بها. ولا خلاف بين العلماء أن النبي على إنما بنى بعائشة بالمدينة. ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها. وأما من قال: إن قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ مكي حيث وقع فليس بصحيح ؛ فإن البقرة مدنية وفيها قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ في موضعين، وقد تقدّم. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ مَنْهُمَا رَجَامُ مِنْهُمَا مَسَائِل : مسائل :

الأولى: قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَيَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم ﴾ قد مضى في «البقرة» اشتقاق «الناس» ومعنى التقوى والرب والخلق والزوج والبث، فلا معنى للإعادة. وفي الآية تنبيه على الصانع. وقال ﴿ وَحِدَقِ ﴾ على تأنيث لفظ النفس. ولفظ النفس يؤنث وإن

<sup>(</sup>۱) هو الإمام التابعي الفقيه، علقمة بن قيس النخعي أخذ عن ابن مسعود، توفي بعد الستين، وقيل: بعد السبعين.

<sup>(</sup>٢) هو عند البخاري ٤٩٩٣ بأتم منه.

عني به مذكر. ويجوز في الكلام «من نفس واحد» وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المراد بالنفس. آدم؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي قراءة ابن أبي عبلة «واحد» بغير هاء. ﴿ وَبَثَّ ﴾ معناه قرّق ونشر في الأرض؛ ومنه ﴿ وَزَرَائِنُ مَبْثُوثَةٌ ﴿ آلِهُ الناشية: ١٦] وقد تقدّم في «البقرة» و ﴿ مِنْهُ مَا ﴾ يعني آدم وحوّاء. قال مجاهد: خلقت حوّاء من قُصَيْرى آدم (١٠). وفي الحديث:

[١٩٩٠] «خلقت المرأة من ضلع عوْجاء»، وقد مضى في البقرة. ﴿ رِجَالًا كَثِيرًا ﴾ حَصَر ذريتهما في نوعين؛ فاقتضى أن الخُنثى ليس بنوع، لكن له حقيقة تردّه إلى هذين النوعين وهي الآدمية فيلحق بأحدهما، على ما تقدم ذكره في «البقرة» من اعتبار نقص الأعضاء وزيادتها.

الثانية ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَتَّقُوا اللّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ كرر الاتقاء تأكيداً وتنبيها لنفوس المأمورين. و «الذي» في موضع نصب على النعت. «وَالأَرحَامَ» معطوف. أي اتقوا الله أن تعصوه. واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وقرأ أهل المدينة «تَسَاءلُونَ» بإدغام التاء في السين. وأهل الكوفة بحذف التاء، لاجتماع تائين، وتخفيف السين؛ لأن المعنى يعرف؛ وهو كقوله: ﴿ وَلَا نَعَاوَفُوا عَلَى الْإِثْمِ ﴾ [المائدة: ٢] و ﴿ نَنَزَلُ ﴾ [القدر: ٤] وشبهه. وقرأ إبراهيم النحعي وقتادة والأعمش وحَمَّزة «الأَرْحامِ» بالخفض. وقد تكلم النحويون فقالوا: ذلك. فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لَحْن لا تحل القراءة به. وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح؛ ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا عِلّة قبحه؛ قال النحاس: فيما علمتُ.

وقال سيبويه: لم يعطف على المضمر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين، والتنوين لا يعطف عليه. وقال جماعة: هو معطوف على المكنّي؛ فإنهم كانوا يتساءلون بها، يقول الرجل: سألتك بالله والرحم؛ هكذا فسره الحسن والنخعي ومجاهد، وهو الصحيح في المسألة، على ما يأتي. وضعّفه أقوام منهم الزجاج، وقالوا: يقبح عطف الاسم الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإظهار الخافض؛ كقوله ﴿ فَنسَفْنَا يِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ والقصص: ٨١] ويقبح «مررت به وزيدٍ» قال الزجاج عن المازني: لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان، يحل كل واحد منهما محل صاحبه؛ فكما لا يجوز «مررت

<sup>[</sup>١٩٩٠] صحيح. أخرجه البخاري ٣٣٣١ و١٨٤٥ و ١٨٦٥ ومسلم ١٤٦٨ والدارمي ١٤٨/٢ والترمذي ١١٩٨٠ والترمذي والمرادع وابن حبان ١٧٩١ و ١١٨٠ عن أبي هريرة مرفوعاً بأتم منه.

<sup>(</sup>١) القصيرى: أسفل الأضلاع.

بزيدِوَكَ» كذلك لا يجوز «مررت بك وزيد». وأما سيبويه فهي عنده قبيحة ولا تجوز إلاّ في الشعر؛ كما قال:

فاليوم قرّبتَ تهجُمونا وتشتِمُنا فاذهب فما بك والأيام من عَجَب عطف «الأيام» على الكاف في «بك» بغير الباء للضرورة, وكذلك قول الآخر: نعلّق في مِثل السّواري سيوفنا وما بينها والكَعْبِ مَهْوى(١) نَفَانِفُ

عطف «الكعب» على الضمير في «بينها» ضرورة. وقال أبو على: ذلك ضعيف في القياس. وفي كتاب التذكرة المهدية عن الفارسي أن أبا ألعباس المبرّد قال: لو صليتُ خلف إمام يقرأ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصَرِخَتُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧] و «اتَّقُوا الله الذَّي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ» لأخذت نعلي ومضيت. قال الزجاج: قراءة حَمْزَة مع ضعفها وقبحها في العربية خطأ عظيم في أصول أمر الدين؛ لأن النبي على قال:

[۱۹۹۱] «لا تحلفوا بآبائكم» فإذا لم يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرّحم. ورأيت إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله أمر عظيم، وأنه خاص لله تعالى. قال النحاس: وقول بعضهم «والأرحام» قَسَمٌ خطأ من المعنى والإعراب؛ لأن الحديث عن النبي على يدل على النصب. وروى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال:

[۱۹۹۲] كنا عند النبي ﷺ حتى جاء قوم من مضر حُفاةً عراةً، فرأيت وجه رسول الله ﷺ يتغير لِما رأى من فاقتهم، ثم صلى الظهر وخطب الناس فقال: «يا أَيُّها النَّاسُ ٱتقُوا رَبَّكُمُ، إلى: وَالأَرْحَامَ»؛ ثم قال: «تصدق رجل بديناره تصدّق (٢) رجل بدرهمه تصدّق

<sup>[</sup>۱۹۹۱] صحیح. أخرجه البخاري ۳۸۳۱ و ۱۹۶۸ ومسلم ۱۹۶۱ وأحمد ۲۰/۲ ـ ۶۲ ـ ۷۱ من حدیث ابن عمر بأتم منه. .

<sup>(</sup>١) المهواة: ما بين الجبلين. والنفنف: الهواء.

<sup>(</sup>٢) لم يكرر مسلم لفظ "تصدق" كما ذكرت آنفاً.

رجل بصاع تمره» وذكر الحديث. فمعنى هذا على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم وأيضاً فقد صحّ عن النبي على:

[۱۹۹۳] «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». فهذا يَـرُدُّ قول من قال: المعنى أسألك بألله وبالرّحم. وقد قال أبو إسحاق: معنى «تَسَاءلُونَ بِهِ» يعني تطلبون حقوقكم به. ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا.

قلت: هذا ما وقفت عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة «وَالأَرْحَامِ» بالخفض، واختاره ابن عطية. ورده الإمام أبو النصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري، واختار العطف فقال: ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين؛ لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القرّاء ثبتت عن النبي في تواتراً يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي في فمن رد ذلك فقد رد على النبي في واستقبح ما قرأ به وهذا مقام محذور، ولا يقلّد فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن العربية تُتلقّى من النبي في ولا يشك أحد في فصاحته. وأما ما ذكر من الحديث ففيه نظر؛ لأنه عليه السلام قال لأبي (١) العُشراء (٢).

[1992] «وأبيك لو طعنت في خاصرته». ثم النهي إنما جاء في الحَلِف بغير الله، وهذا توسل إلى الغير بحق الرّحم فلا نهي فيه. قال القشيري: وقد قيل هذا إقسام بالرّحم، أي اتقوا الله وحق الرحم، كما تقول: افعل كذا وحق أبيك. وقد جاء في التنزيل: «والنّجْم، والطّور، والتّين، لَعَمْرُكَ» وهذا تكلفٌ.

قلت: لا تكلف فيه فإنه لا يبعد أنه يكون «وَالأَرْحَامِ» من هذا القبيل، فيكون أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قرنها بنفسه. والله

<sup>[</sup>١٩٩٣] متفق عليه. تقدّم.

<sup>[</sup>١٩٩٤] أخرجه أبو داود ٢٨٢٥ والترمذي ١٤٨١ والنسائي في الكبرى ٤٤٩٧ وأحمد ٢٣٣٤/ من حديث أبي العشراء عن أبيه دون لفظ «وأبيك» كما نبه على ذلك ابن حجر في التلخيص ١٣٤/٤ وقال : أبو العشراء مختلف في اسمه واسم أبيه، وقد تفرد بالرواية عنه حماد بن سلمة، ولا يعرف حاله اهـ.

وقال في التقريب: أبو العشراء مجهول ا هـ فالحديث ضعيف.

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي في سننه ٦٣/٤ : اختلف في اسم أبي العشراء، فقيل : أُسامة بن قِهْطُم، وقيل : يسار بن بَرْز. وقيل: ابن بَلْز. ويُقال : عطارد اهـ.

<sup>(</sup>٢) الصواب أن الخِطَاب لوالد أبي العشراء كما في كتب الحديث، ونَبه عليه الحافظ في التلخيص.

أعلم. ولله أن يُقسم بما شاء ويمنع ما شاء ويبيح ما شاء، فلا يبعد أن يكون قسماً. والعرب تُقسم بالرحم. ويصح أن تكون الباء مرادةً فحذفها كما حذفها في قوله:

مَشَائيمُ ليسوا مُصلحِينَ عَشِيرةً ولا ناعِبٍ إلاّ بِبَيْنِ غُرابُها

فَجَرَّ وإن لم يتقدّم باء. قال أبن الدَّهان أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفي يُجيز عطف الظاهر على المجرور ولا يمنع منه. ومنه قوله:

آبَــكَ أَيِّـــه بــــيَ أَو مُصَـــدَّرِ من حُمُر الجِلَّةِ جَأْبِ حَشْورِ (١) ومنه:

فاذْهَبُ فما بِكَ والأيامِ مِنْ عَجَبِ

وقول الآخر:

وما بَيْنها والكَعْبِ غَوْطٌ نَفَانِفُ

ومنه.

فحسبُك و الضَّحَّاكِ اسَيْفٌ مُهَنَّدُ

وقول الآخر:

وقد رَامَ آفاقَ السّماءِ فلم يَجِد له مَصعَداً فيها ولا الأرْضِ مَقْعَدَا وقول الآخر:

ما إنْ بها والأُمورِ مِنْ تَلَفٍ ما حُمّ مِنْ أُمرِ غَيبِه وَقَعا وقول الآخر:

أمُـرُ على الكتيبة لَسْتُ أدري أَحَتْفِي كان فيها أم سواها

ف «سواها» مجرور الموضع بفي. وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِهَا مَعَانِينَ وَمَن لَسَتُمُ لَهُ مِرَازِقِينَ فَيْ الله [الحجر: ٢٠] فعطف على الكاف والميم. وقرأ عبدالله بن يزيد «وَالأَرْحَامُ» بالرفع على الابتداء، والخبر مقدر، تقديره: والأرحام أهل أن توصل. ويحتمل أن يكون إغراء لأن من العرب من يرفع المغرى. وأنشد الفراء:

إِن قَــومـاً منهــم عُمَيْــرٌ وأشْبَـا ، هُ عُمَيْـــرٍ ومنهـــم السفّــاحُ لَجَــديــرون بــاللِّقــاء إذا قــا لل أخــو النجـدَةِ الســلاحُ الســلاحُ الســلاحُ

وقد قيل: إنّ «وَالأَرحَامَ» بالنصب عطف على موضع به؛ لأن موضعه نصب، ومنه قوله:

<sup>(</sup>١) آبك: مثل ويلك. المصدر: شديد الصدر. الجأب: الغليظ. الحشور: الخفيف.

## فلسنا بالجبال ولا الحديدا(١)

وكانوا يقولون: أنشُدُك بالله والرّحِمَ . والأظهر أنه نصب بإضمار فعلٍ كما ذكرنا.

[1990] قال لأسماء وقد سألته أأصلُ أُمِّي «نعم صِلي أمك» فأمرها بصلتها وهي كافرة. فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر، حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عصبةٌ ولا فرضٌ مُسَمَّى، ويُعتَقُون على مَن أشتراهم من ذوي رَحِمهم لحُرمة الرَّحم؛ وعَضَدُوا ذلك بما رواه أبو داود أن النبي عَلَيْ قال:

[1997] "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبدالله بن مسعود، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزهري، وإليه ذهب الثوري وأحمد وإسحاق. ولعلمائنا في ذلك أقوال: الأول - إنه مخصوص بالآباء والأجداد. الثاني - الجناحان يعني الأخوة. الثالث - كقول أبي حنيفة. وقال الشافعي: لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته، ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ولمحمته. والصحيح الأول للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترمذي والنسائي. وأحسن طرقه رواية النسائي له. رواه من حديث ضمرة عن سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه:

[۱۹۹۰] صحیح. أخرجه البخاري ۵۹۷۸ ومسلم ۱۰۰۳ وأحمد ۳٤٤/٦ والحمیدي ۳۱۸ وابن حبان 8۲۸ وابن حبان عن أسماء به.

وجاء في تلخيص الحبير ٢١٢/٤ ما ملخصه: قال علي المديني: هو حديث منكر، وكذا قال النسائي، وقال البخاري: لا يصح، وصححه عبد الحق وابن حزم وابن القطان ا هـ فهو حسن إن شاء الله، وانظر نصب الراية ٣٣٤٨ وصحح أبي داود ٣٣٤٢.

<sup>[</sup>۱۹۹٦] حسن. أخرجه أبو داود ۳۹٤٩ والترمذي ۱۳٦٥ وابن ماجه ۲٥٢٤ والحاكم ٢١٤/٢ وأحمد ٥/٥٥ حسن. أخرجه أبو داود ١٩٩٠ والبيهقي ١٠/ ٢٨٩ من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً. وأخرجه النسائي في الكبرى ٤٨٩٧ من حديث ابن عمر، قال أبو داود: لم يحدث به سوى حماد بن سلمة، وقد شك فيه، ثم أخرجه أبو داود ٣٩٥٠ عن قتادة عن عمر موقوفاً. وذكر الترمذي نحو كلام أبي داود.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لعقيبة الأسدي، وصدره: معاوي إننا بشر فأسجح.

[١٩٩٧]: «من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه». وهو حديث ثابت بنقل العدل عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بِعلّة توجب تركه؛ غير أن النسائي قال في آخره: هذا حديث مُنكر. وقال غيره: تفرّد به ضمرة. وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلاح المحدّثين. وضمرة عدل ثِقة، وانفراد الثقة بالحديث لا يضره. والله أعلم.

الرابعة \_ واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرضاعة. فقال أكثر أهلِ العلم لا يدخلون في مقتضى الحديث. وقال شريك القاضي بعتقهم. وذهب أهلُ الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه؛ واحتجوا بقوله عليه السلام:

[١٩٩٨] «لا يَجْزي ولدٌ والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقَه». قالوا: فإذا صح الشراء فقد ثبت الملك، ولصاحب الملك التصرف. وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ [البقرة: ٨٣] فقد قرن بين عبادته وبين الإحسان للوالدين في الوجوب، وليس من الإحسان أن يبقى والده في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذا يجب عليه عتقه إما لأجُل الملك عملاً بالحديث «فيشتريّه فيعتقَه»، أو لأجل الإحسان عملاً بالآية. ومعنى الحديث عند الجمهور أنّ الولد لما تسبب إلى عتق أبيه باشترائه نسبَ الشرعُ العتق إليه نسبة الإيقاع منه. وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالمملك، فوجه القول الأوّل ما ذكرناه من معنى الكتاب والسُّنة، ووجه الثاني إلحاق القرابة القريبة المحرّمة بالأب المذكور في الحديث، ولا أقربَ للرجل من ابنه فيحمل على الأب، والأخ يقاربه في ذلك لأنه يُدلي بالأبوة؛ فإنه يقول: أنا أبن أبيه. وأمّا القول الثالث فمتعلَّقُه حديث ضمرة وقد ذكرناه أنه والله أعلم.

المخامسة \_ قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْحَامُ ﴾ الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المَحْرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرَّم في منع الرجوع في الهبة، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمام مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة؛ ولذلك تعلق بها الإرث والولاية وغيرهما من الأحكام. فاعتبار المحرّم زيادة على نص الكتاب من غير مُستند. وهم يرون ذلك نسْخاً، سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة، وقد جوزوها في حق بني

<sup>[</sup>١٩٩٧] تقدم في الذي قبله، وهو حديث حسن. .

<sup>[</sup>۱۹۹۸] صحيح. أخرجه مسلم ۱۵۱۰ والبخاري في الأدب المفرد (۱۰) وأبو داود ۵۱۳۷ والترمذي ۱۹۹۸ وابن ماجه ۳۲۵۹ وأحمد ۲۳۰/۲ والطيالسي ۲۶۰۵ وابن حبان ۲۲۶ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) تقدم قبل حديث واحد.

الأعمام وبني الأخوال والخالات. والله أعلم.

السادسة قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ أَي حفيظاً؛ عن ابن عباس ومجاهد. ابن زيد: عليماً. وقيل: «رقيباً» حافظاً؛ قيل: بمعنى فاعل. فالرّقيب من صفات الله تعالى، والرّقيب الحافظ والمنتظر؛ تقول: رَقَبت أَرْقُب رِقْبة ورِقْبَاناً إذا انتظرت. والمُرْقَب: المكان العالي المشرف، يقف عليه الرقيب. والرّقيب: السهم الثالث من السبعة التي لها أنصباء. ويقال: إن الرقيب ضرب من الحَيّات، فهو لفظ مُشتركُ. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواُ ٱلْمِنَامَىٰ آَمَوَالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمَوَاهُمُمْ إِلَىٰ آَمَوَالُهُمُّ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كِيرًا ﴿ ﴾ .

فيه خمس مسائل:

الأولى قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَلَكَيْ آَمُولُهُمْ ﴾ وأراد باليتامى الذين كانوا أيتاماً ؛ كقوله: ﴿ وَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ وَٱلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ وَٱلْقِى ٱلسَّحِرَةُ سَجِدِينَ ﴿ وَٱلْقِي ٱللَّهِ وَكَانَ يقالَ لَلنبي وَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[١٩٩٩]: «من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره» يعني جنته. فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله، فقال عليه السلام: «ثبت الأجر وبقي الوزر». فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: «ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على والده» لأنه كان مشركاً.

الثانية \_ وإيتاء اليتامي أموالهم يكون بوجهين: أحدهما \_ إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية؛ إذْ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكُلّي والاستبداد كالصغير والسفيه كالكبير. الثاني \_ الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه، وذلك عند الابتلاء والإرشاد، وتكون تسميته مجازاً، المعنى: الذي كان يتيماً، وهو استصحاب الاسم؛

<sup>[</sup>١٩٩٩] ضعيف جداً. ذكره الواحدي ٢٩١ عن مقاتل والكلبي بلا سند اهـ والحوب: الإثم.

كقوله تعالى: ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ أَي الذين كانوا سحرةً. وكان يقال للنبي عَنِيْةَ: "يتيم أبي طالب" فإذا تحقق الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وكان عاصياً. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أُعطي ماله كله على كل حال، لأنه يصير جَدّاً.

قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشد وذكره في قوله تعالى: ﴿ وَاَبْنَالُواْ اَلْيَنَمَىٰ حَقَّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَاضَتُم مِّنْهُم رُشُدًا فَادَفْعُواْ إِلَيْهِم الْمُولَفُمُ ﴾. قال أبو بكر الرازي الحنفي في أحكام القرآن: لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهما، فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة وهو سفية لم يُؤنس منه الرشد، وجب دفع المال إليه، وإذ كان دون ذلك لم يجب، عملاً بالآيتين. وقال أبو حنيفة: لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدّاً فإذا صار يصلح أن يكون جدّاً فكيف يصح إعطاؤه المال بعلّة اليتم وباسم اليتيم ؟! وهل ذلك إلاّ في غاية البعد ؟ قال ابن العربي: وهذا باطل لا وجه له؛ لا سيما على أصله الذي يرى المقدّرات لا تثبت قياساً وإنما تؤخذ من جهة النص، وليس في هذه المسألة. وسيأتي ما للعلماء في الحَجْر إن شاء الله تعالى.

الثالثة ـ قوله تعالى: ﴿ وَلا تَتَبَدُّ لُوا الْخَيِيثُ بِالطّيّبِ ﴾ أي لا تتبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلة، ولا الدرهم الطيب بالزيف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرّجون عن أموال اليتامى، فكانوا يأخذون الطيب والجيّد من أموال اليتامى ويبدّلونه بالرديء من أموالهم، ويقولون: اسم باسم ورأس برأس؛ فنهاهم الله عن ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو ظاهر الآية. وقيل: المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمة خبيثة وتَدَعوا الطيبَ وهو مالكم. وقال مجاهد وأبو صالح باذان (۱): لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتَدَعوا انتظار الرزق الحلال من عند الله. وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورتون النساء والصبيان ويأخذ الأكبر الميراث. عطاء: لا تربح على يتيمك الذي عندك وهو غرّ صغير. وهذان القولان خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدّل الشيء بالشيء أي أخذه مكانه. ومنه البَدَل.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالُهُمْ إِلَىٰ أَمَوَلِكُمْ ۚ قال مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك، ثم نسخ بقوله ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُو نَكُمُ ۗ [البقرة: ٢٢٠] وقال ابن فورك عن الحسن: تأوّل الناس في هذه الآية النهي عن الخلط فاجتنبوه مِن قِبَل أنفسهم فخفف عنهم في آية البقرة.

<sup>(</sup>١) وقع في النسخ «وباذان» وذكر الواو خطأ، فأن أبا صالح هو باذان.

وقالت طائفة من المتأخرين: إنّ «إلَى» بمعنى مع، كقوله تعالى: ﴿ مَنَ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٥] وأنشد القتبي:

وليس بجيِّد. وقال الحُذّاق: "إلى" على بابها وهي تتضمن الإضافة، أي لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكل. فنُهوا أن يعتقدوا أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع.

الخامسة قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَيِيرًا ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّهُ اَي الأكل. ﴿ كَانَ حُوبًا كَيْيرًا ﴿ ﴾ ﴿ إِنَّهُ اِي الأكل. ﴿ كَانَ حُوبًا كَيْيرًا ﴿ ﴾ ﴿ أِينَا الرجل يَحُوبُ حَوبناً إذا أثم. وأصله الزجر للإبل؛ فسمي الإثم حَوبناً؛ لأنه يُرْجَر عنه وبه. ويقال في الدعاء: اللهم اغفر حوبتي؛ أي إثمي. والحوبة أيضاً الحاجة. ومنه في الدعاء: إليك أرفع حوبتي؛ أي حاجتي. والحُوب الوحشة؛ ومنه قوله عليه السلام لأبي أيوب.

[٢٠٠٠]: «إن طلاق أم أيوب لحُوب». وفيه ثلاث لغات «خُوباً» بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل الحجاز. وقرأ الحسن «حَوْباً» بفتح الحاء. وقال الأخفش: وهي لغة تميم. مقاتل: لغة الحبش.

والحوبُ المصدر، وكذلك الحِيَابَة. والحُوبُ الاسم. وقرأ أُبيّ بن كعب «حَاباً» على المصدر مثل الْقَال. ويجوز أن يكون اسماً مثل الزاد. والحَوابُ (بهمزة بعد الواو): المكان الواسع. والحَوابُ ماءٌ أيضاً. ويقال: ألحق الله به الحَوابَة أي المسكنة والحاجة؛ ومنه قولهم: بات بحِيبَة سوء. وأصل الياء الواو. وتحوّب فلان أي تعبد وألقى الحَوْب عن نفسه، والتحوّب أيضاً التحزّن. وهو أيضاً الصياح الشديد؛ كالزجر، وفلان يتحوّب من كذا أي يتوجّع وقال طُفَيْل:

فَذُوقُ وَا كَمَا ذُقْنَا غَدَاةَ مُحجَّرٍ (٢) مِن الغَيْطِ فَي أَكْبَادِنَا والتَّحوُّبِ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنَكَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَى وَتُلَكَ وَرُبِكُعُ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَمَدُلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْتُكُمْ ذَالِكَ أَدْفَةَ أَلَّا تَعُولُواْ ﴿؟﴾.

<sup>[</sup>٢٠٠٠] ضعيف. أخرجه الحاكم ٢/ ٣٠٢ وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله، علي بن عاصم واهٍ.

<sup>(</sup>۱) البيت: لسلمة بن الحرشب يصف الخيل. العنن: كنف تستىر به الخيل من الريح والبرد. الأواصر: حبل يدفن في الأرض تربط به الدابة.

<sup>(</sup>٢) المحجر: اسم موضع.

فيها أربع عشرة مسألة:

الأُولى \_ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ ﴾ شرط، وجوابه «فَانْكِحُوا». أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن، ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ أي غيرهن. وروى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ آلًا نُقْسِطُواْ فِي اللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ آلًا نُقْسِطُواْ فِي اللّهَ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

[٢٠٠١] يا ابن أُختي هي اليتيمة تكون في حِجر وَلِيِّها تشاركه في ماله فيُعجِبُه مالُها وجمالُها فيريد ولِيُّها أن يتزوّجها من غير أن يُقسط في صداقها فيُعطِيَها مثل ما يعطِيها غيره، فنُهوا أن ينكِحوهن إلاّ أن يُقسطوا لهن ويبلغُوا بهنّ أعلى سُنتهن من الصّدَاق وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنّ. وذكر الحديث. وقال ابن خُويْزِ مَنْدَاد: ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشتري الوصيّ من مال اليتيم لنفسه، ويبيع من نفسه من غير مُحَابَاة. وللموكل النظرُ فيما اشترى وكيلُه لنفسه أو باع منها. وللسلطان النظرُ فيما يفعله الوصيّ من ذلك. فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه السلطان حينئذ؛ وقد مضى في «البقرة» القول في هذا. وقال الضحاك والحسن وغيرهما: إن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أوّل الإسلام: من أن للرجل أن يتزوّج من الحرائر ما شاء، فقصرتهن الآية على أربع. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: المعنى وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامي فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في اليتامي ولا يتحرّجون في النساء و «خِفْتُمْ» من الأضداد؛ فإنه يكون المخوف منه معلوم الوقوع، وقد يكون مظنوناً؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذاُ الخوف. فقال أبو عبيدة: «خِفْتُمْ» بمعنى أيقنتم. وقال آخرون: «خِفتم» ظننتم. قال ابن عطية: وهذا الذي أختاره الحُذَّاق، وأنه على بابه من الظن لا من اليقين. التقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدِل عنها. و «تقسِطوا» معناه تعدلوا. يقال: أقسط الرجل إذا عدل. وقَسَط إذا جار وظلم صاحبَه. قال الله تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَنْسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَّبًا ﴿ نَ [البجن: ١٥] يعني الجائرون. وقال عليه السلام:

[٢٠٠٢] «المقسطون في الدين على منابر من نور يوم القيامة» يعني العادلين. وقرأ

<sup>[</sup>۲۰۰۱] صحيح. أخرجه البخاري ۲٤٩٤ و ٤٥٧٤ ومسلم ٣٠١٨ والطبري ٨٤٥٩ والواحدي ٢٩٢ عن عائشة به.

<sup>[</sup>۲۰۰۲] صحیح. أخرجه مسلم ۱۸۲۷ والنسائي ۸/ ۲۲۱ والحمیدي ۵۸۸ وأحمد ۱٦٠/۲ وابن حبان ٤٤٨٤ و ٤٤٨٥ واستدرکه الحاکم ۸۸/٤ کلهم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص دون لفظ=

ابن وَتَّابِ والنخعيِّ «تَقْسِطُوا» بفتح التاء من قَسَط على تقدير زيادة «لا» كأنه قال: وإن خفتم أن تجوروا.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ فَأَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱليِّسَآءِ ﴾ إن قيل: كيف جاءت «ما» للآدميّين وإنما أصلها لما لا يعقِل؛ فعنه أجوبة خمسة : الأوّل \_ أنّ «مَنْ» و «مَا» قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالسَّمَا وَهَا بَلْنَهَا ﴿ ﴾ [الشمس: ٥] أي ومَن بناها. وقال ﴿ فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعِ ﴾ [النور: ٤٥]. فما هٰهنا لمن يعقل وهن النساء؛ لقوله بعد ذلك «مِنَ النّسَاءِ» مبيّناً لمبهم. وقرأ ابن أبي عَبْلَة «مَنْ طَاب» على ذكر مَن يعقل. الثاني \_ قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِما لا يعقل يقال: ما عندك ؟ فيقال: ظريف وكريم. فالمعنى فانكحوا الطيب من النساء؛ أي الصحال، وما حرمه الله فليس بطيّب. وفي التنزيل ﴿ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ] ﴾ [الشعراء: ٣٦] فأجابه موسى على وفق ما سأل؛ وسيأتي. الثالث \_ حكى بعض الناس أن «ما» في هذه الآية ظرفية، أي ما دمتم تستحسنون النكاح. قال ابن عطية: وفي هذا المنزع ضعف. جواب رابع \_ قال الفرّاء: «ما» هٰهنا مصدر. وقال النحاس: وهذا بعيد جداً؛ لا يصح فانكحوا الطيبة. قال الجوهري: طاب الشيء يَطِيب طيئية وتَطْياباً. قال علقمة: يصح فانكحوا الطيبة. قال الجوهري: طاب الشيء يَطِيب طيئية وتَطْياباً. قال علقمة:

جواب خامس ـ وهو أن المراد بما هنا العقد؛ أي فأنكحوا نكاحاً ظيباً. وقراءة أبن أبي عَبْلَة ترد هذه الأقوال الثلاثة. وحكى أبو عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا: سبحان ما سبّح له الرعد. أي سبحان مَن سبّح له الرعد. ومثله قولهم: سبحان ما سخركن لنا. أي من سخركن. وأتفق كل من يُعاني العلومَ على أن قوله تعالى في أن خِفْتُم أَلاً نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَى ليس له مفهوم؛ إذْ قد أجمع المسلمون على أنّ من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة: أثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً كمن خاف. فذل على أن الآية نزلت جواباً لمن خاف ذلك، وأن حكمها أعم من ذلك.

الثالثة ـ تعلق أبو حنيفة بهذه الآية في تجويزه نكاح اليتيمة قبل البلوغ. وقال: إنما تكون يتيمة قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حَطِّها عن صداق مثلها؛ لأنها تختار ذلك فيجوز إجماعاً. وذهب مالك

<sup>= «</sup>الدين» وفي المستدرك لفظ «الدنيا» بدل «الدين».

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت صدره : يحملن أترجة نضخ العبير بها.

والشافعيّ والجمهور من العلماء إلى أن ذلك لا يجوز حتى تبلغ وتستأمر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكِسَّتَقُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ١٢٧] والنساء اسم ينطلق على الكبار كالرجال في الذكور، وأسم الرجل لا يتناول الصغير؛ فكذلك اسم النساء، والمرأة لا يتناول الصغيرة. وقد قال: ﴿ فِي يَتَنْمَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ١٢٧] والمراد به هناك اليتامى هنا؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها (''. فقد دخلت اليتيمةُ الكبيرة في الآية فلا تُزوَّج إلا بإذنها، ولا تُنكح الصغيرة إذْ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحها لكن لا تزوّج إلا بإذنها. كما رواه الدارقطنيّ من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال:

[۲۰۰۳] زوّجني خالي قُدَامة بن مَظْعُون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها، فأرغبها في المال وخطبها إليها، فرُفع شأنُها إلى النبيّ عقال فقال قُدامة: يا رسول الله أبنة أخي وأنا وصيّ أبيها ولم أقصر بها، زوّجتها من قد علمت فضلَه وقرابته. فقال له رسول الله عن (إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها فنزعت مني وزوّجها المغيرة بن شعبة. قال الدَّارَقُطْنِيّ: لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع، وإنما سمعه من عمر بن حسين عن نافع عن عبد سمعه من عمر بن حسين عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه تزوّج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فذهبت أمها إلى رسول الله على فقالت: إنّ ابنتي تكره ذلك. فأمره النبي عن أن يفارقها ففارقها. وقال: «ولا تنكحوا اليتامي حتى تستأمروهن فإذا سَكَتَ (٣) فهو إذنها». فتزوّجها بعد عبد الله المغيرةُ بن شعبة. المتناط الوليّ في صحّة النكاح. وقد مضى في «البقرة» ذكره؛ فلا معنى لقولهم: إنّ هذا الحديث محمول على غير البالغة لقوله:

[٢٠٠٤] ﴿ إِلا بِإِذْنَهَا ﴾ فإنه كان لا يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم.

<sup>[</sup>٢٠٠٣] صحيح. أخرجه أحمد ٢/ ١٣٠ والـدارقطني ٣/ ٢٣٠ والحاكـم ٢/ ١٦٧ والبيهقي ١٢٠٠/ من حديث ابن عمر، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، والصواب أنه على شرط مسلم وحده حيث تفرد بالرواية عن عمر بن حسين دون البخاري.

<sup>[</sup>۲۰۰۶] صحیح. أخرجه البخاري ۵۱۳۱ و ۱۹۲۸ و ۱۹۷۰ ومسلم ۱۶۱۹ وأبو داود ۲۰۹۲ والترمذي ۱۲۰۷ والترمذي ۱۲۰۷ والنسائي ۸۵۲۱ وابن ماجه ۱۸۷۱ وابن حبان ۴۰۷۹ من حدیث أبي هریرة «لا تنکح الأیّم حتی تستأمر، ولا تنکح البکر حتی تستأذن، قالوا: کیف إذنها؟ قال: أن تسکت» هذا لفظ=

<sup>(</sup>١) أثر عائشة تقدّم برقم ٢٠٠١.

 <sup>(</sup>۲) ابن اسحق لم ینفرد به، وإنما تابعه ابن أبي ذئب على عمر بن حسین، وعمر هذا من رجال مسلم .
 کما تقدم، فالحدیث صحیح.

<sup>(</sup>٣) وقع في النسخ «سكتن» والتصويب عن سنن الدارقطني.

الرابعة ـ وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل، والردّ إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغبن في مقداره؛ لقولها: بأدنى من سُنّة صداقها». فوجب أن يكون صداق المثل معروفاً لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم. وقد قال مالك: للناس مناكح عُرفت لهم وعُرفوا لها. أي صَدُقات وأكفاء. وسئل مالك عن رجل زوّج ابنته من أبن أخ له فقير فاعترضت أُمّها فقال: إني لأرى لها في ذلك متكلماً. فسوع لها في ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما يسقط اعتراض الأم عليه. وروي «لا أرى» بزيادة الألف والأوّل أصح. وجائز لغير اليتيمة. أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؛ لأن الآية إنما خرجت في اليتامى. هذا مفهومها وغير اليتيمة بخلافها.

الخامسة ـ فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الوليّ في صداقها جاز له أن يتزوّجها، ويكون هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعيّ والثوريّ وأبو ثور، وقاله من التابعين الحسن وربيعة، وهو قول الليث. وقال زُفر والشافعيّ: لا يجوز له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطان، أو يزوّجها منه وليّ لها هو أقعد بها منه؛ أو مثله في القعدُد؛ وأما أن يتولّى طرفي العقد بنفسه فيكون ناكحاً منكِحاً فلا. وأحتجوا بأن الولاية شرط من شروط العقد لقوله عليه السلام:

[٢٠٠٥] «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل». فتعديد الناكح والمنكِح والشهود واجب؛ فإذا أتّحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزوّجها منه. رُوي هذا عن المغيرة بن شعبة، وبه قال أحمد، ذكره ابن المنذر.

السادسة \_ قوله تعالى: ﴿ مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ معناه ما حَل لكم؛ عن الحسن وأبن جبير وغيرهما. واكتفى بذكر من يجوز نكاحه؛ لأن المحرمات من النساء كثير. وقرأ ابن إسحاق والجَحْدَريّ وحمزة "طاب" "بالإمالة" وفي مصحف أُبيّ "طيب" بالياء؛ فهذا دليل الإمالة. "مِنَ النِّسَاءِ" دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الحُلُم. وواحد النساء نسوة، ولا واحد لنِسوة من لفظه، ولكن يقال امرأة.

السابعة \_ قوله تعالى: ﴿ مَثَّنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُكُ ﴾ وموضعها من الإعراب نصب على البدل من «ما» وهي نكرة لا تنصرف؛ لأنها معدولة وصفة؛ كذا قال أبو عليّ. وقال الطبري: هي معارف؛ لأنها لا يدخلها الألف واللام، وهي بمنزلة عُمَر في التعريف؛ قاله

<sup>-</sup> البخاري في روايته الأخيرة ومثله مسلم.

<sup>[</sup>۲۰۰۵] مضیٰ تخریجه.

الكوفي. وخطّأ الزجاج هذا القول. وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدول عن لفظه ومعناه، فأُحَادَ معدول عن وَاحد واحد، ومَثنى معدولة عن أثنين أثنين، وثُلاث معدولة عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة. وفي كل واحد منها لغتان: فُعَالَ ومَفْعَل؛ يقال أُحاد ومَوْحَد وثُناء ومَثنَى وثلاث ومَثلَث ورباع ومَرْبع، وكذلك إلى مَعْشَر وعُشَار. وحكى أبو إسحاق الثعلبيّ لغة ثالثة: أُحَد وثُنى وثلاث وربع مثل عُمَر وزُفَر. وكذلك قرأ النخعيّ في هذه الآية. وحكى المهدوي عن النخعيّ وابن وثاب «ثُلاث وربع» بغير ألف في ربع فهو مقصور من رباع استخفافاً؛ كما قال:

أقبل سَيْلُ جاء من عند اللَّه يَحْرِد حرد الجنةِ المُغِلة (١) قال الثعلبيّ: ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بيثٌ جاء عن الكُمَيت: فلسم يَسْتَرِيثُ وك حتى رميد تَ فوق الرجالِ خِصالاً عُشَارا

يعني طعنت عشرة. وقال ابن الدّهّان: وبعضهم يقف على المسموع وهو من أُحَاد إلى رُباع ولا يعتبر بالبيت لشُذُوذه. وقال أبو عمرو بن الحاجب: ويقال أُحَاد ومَوْحَد وثُناء ومَثنَى وثُلاثَ ومَثلَث ورُباع ومَرْبَع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال ؟ فيه خلاف أصحها أنه لم يثبت. وقد نص البخاريّ في صحيحه على ذلك.

وكونه معدولاً عن معناه أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة؛ تقول: جاءني اثنان وثلاثة، ولا يجوز مَثْنَى وثُلاثَ حتى يتقدّم قبله جمْعٌ، مثل جاءني القوم أُحَادَ وثُناء وثُلاثَ وربُاع من غير تكرار. وهي في موضع الحال هنا وفي الآية، وتكون صفةً؛ ومثال كون هذه الأعداد صفةً يتبيّن في قوله تعالى: ﴿ أُولِيَ ٱلجَنِحَةِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبُعَ ﴾ [فاطر: ١] فهي صفة للأجنحة وهي نكرة. وقال ساعدة بن جُؤبَة:

ولكنّما أهلي بِسوادٍ أنيسُسه ذئابٌ تَبغّى الناس مَثنَى وَمَوْحَدُ وأنشد الفرّاء:

قتلنا به من بَيْن مَثْنَى وَمَوْحَدِ بأربعة منكم وآخر خامِسِ

فوصف ذئاباً وهي نكرة بمثنى وموحد، وكذلك بيت الفرّاء؛ أي قتلنا به ناساً، فلا تنصرف إذاً هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائيّ والفرّاء صرفه في العدد على أنه نكرة. وزعم الأخفش أنه إن سمي به صرفه في المعرفة والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل.

<sup>(</sup>١) خَرَدَ : قَصَدَ ومنع.

الثامنة ـ أعلم أن هذا العدد مَثنى وثُلاث ورباع لا يدل على إباحة تِسع، كما قاله من بعُد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأُمة، وزعم أن الواو جامعة؛ وعَضد ذلك بأن النبي بي نكح تسعا، وجمع بينهن في عِصْمته. والذي صار إلى هذه الجهالة، وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثُلاث ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضاً إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانِ عشرة؛ تمسُّكاً منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع؛ فجعل مثنى بمعنى آثنين آثنين وكذلك ثُلاث ورباع. وهذا كله جهل باللسان والسُّنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يُسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالك في موطئه، والنسائي والدَّارَقُطْنِيّ في سننهما أن النبيّ بَيْقِيَّ قال لغَيْلان بن أُميَّة الثَّقَفِيّ وقد أسلم وتحته عشر نسوة:

[٢٠٠٦] «أختر منهن أربعاً وفارق سائرهن». وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال:

[۲۰۰۷] أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبيّ عَلَيْ فقال: «أختر منهن أربعاً». وقال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده ثمان نسوة حرائر؛ فلما نزلت هذه الآية أمره رسول الله على أن يطلّق أربعاً ويُمسك أربعاً. كذا قال: «قيس بن الحارث»، والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس (١) الأسدي كما ذكر أبو داود. وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير: أن ذلك كان حارث بن قيس، وهو المعروف

حسن. أخرجه الترمذي ١١٢٨ والنسائي كما في التلخيص ١٦٩/٣ وابن ماجه ١٩٥٣ والدارقطني ٢٦٩/٣ وابن حبن ١٥٦ و ٤١٥٦ و البيهقي ١٤٩/٧ والشافعي ١٦/٦ وابن أبي شيبة ٤١٧/٣ من حديث ابن عمر، وأخرجه مالك ٢/٥٨ وعبد الرزاق ١٢٦٢١ عن الزُّهري مرسلاً. وجاء في تلخيص الحبير ١٦٨/٣ صوب البخاري ومسلم فيه الإرسال وقال ابن عبد البر: طرقه كلها معلولة. قال ابن حجر: لكن رواه الدارقطني والنسائي من طريق آخر غير طريق الزهري، ورجال إسناده ثقات، وبهذا الطريق استدل ابن القطان على صحة الإسناد الأوّل اهـ ملخصاً. وشاهده الآتي يقويه.

<sup>[</sup>۲۰۰۷] حسن. أخرجه أبو داود ۲۲٤۱ و ۲۲٤۲ وابن ماجه ۱۹۵۲ والبيهقي ۱۸۳/۷ من حديث الحارث بن قيس. وإسناده غير قوي لأجل ابن أبي ليليٰ، لكن له شواهد تقويه منها المتقدم، ومنها حديث الضحاك بن فيروز أخرجه الترمذي ۱۲۹۷ وابن ماجه ۱۹۵۱ وعبد الرزاق ۱۲۲۲۷ والنارقطني ۲۷۳/۳ وابن حبان ۲۱۵۵ وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في التقريب: قيس بن الحارث الأسدي، ويُقال: الحارث بن قيس، صحابي له حديث واحد.

عند الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبي على فذلك من خصوصياته؛ على ما يأتي بيانه في «الأحزاب». وأما قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة. وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلاناً أربعة ستة ثمانية، ولا يقول ثمانية عشر. وإنما الواو في هذا الموضع بدل؛ أي انكحوا ثلاثاً بدلاً من مثنى، ورباع بدلاً من ثلاث؛ ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولو جاء بأو لجاز ألا يكون لصاحب المثنى ثلاث، ولا لصاحب الثلاث رباع. وأما قولهم: إن مَثْنَى تقتضي أثنين، وثُلاَثَ ثلاثة، ورباع أربعة، فتحكُّم بما لا يوافقهم أهلُ اللسان عليه، وجهالةٌ منهم. وكذلك جهل الآخرين؛ بأن مَثْنَى تقتضي اثنين اثنين، وثُلاثَ ثلاثة ثلاثة، ورُباع أربعة أربعة، ولم يعلموا أن اثنين اثنين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً، حصرٌ للعدد. ومثنى وثلاث ورباع بخلافها. ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل؛ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثني، إنما تعنى بذلك اثنين اثنين؛ أي جاءت مزدوجة. قال الجوهريّ: وكذلك معدول العدد. وقال غيره: إذا قلت جاءني قوم مثني أو ثُلاث أو أُحَاد أو عُشار، فإنما تريد أنهم جاءوك واحداً واحداً، أو اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الأصل: لأنك إذا قلت جاءني قوم ثلاثة ثلاثة، أو قوم عشرة عشرة، فقد حصرت عِدّة القوم بقولك ثلاثة وعشرة. فإذا قلت جاءوني رُباع وثُناء فلم تحصر عِدّتهم. وإنما تريد أنهم جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر عددهم أو قلّ في هذا الباب، فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكّم.

وأما اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزوّج خامسة وعنده أربع وهي:

التاسعة ـ فقال مالك والشافعيّ: عليه الحدّ إن كان عالماً. وبه قال أبو ثَوْر. وقال الزُّهرِيّ: يُرجَم إذا كان عالماً، وإن كان جاهلاً أَدْنَى الحدّين الذي هو الجلد، ولها مهرها ويُفَرّق بينهما ولا يجتمعان أبداً. وقالت طائفة: لا حدّ عليه في شيء من ذلك. هذا قول النعمان. وقال يعقوب ومحمد: يُحدّ في ذات المحرّم ولا يحدّ في غير ذلك من النكاح. وذلك مثلُ أن يتزوّج مجوسيّة أو خمسة في عُقدة أو تزوّج متعة أو تزوّج بغير شهود، أو أمّة تزوّجها بغير إذن مولاها. وقال أبو ثَوْر: إذا علم أن هذا لا يحلّ له يجب أن يحدّ فيه كلّه إلا التزوّج بغير شهود. وفيه قول ثالث قاله النَّخَعِيّ في الرجل ينكح الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عدّة الرابعة من نسائه: جلدُ مائة ولا يُنْفَى. فهذه فُتيًا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيف بما فوقها.

العاشرة \_ ذكر الزبير بن بكّار حدّثني إبراهيم الحِزاميّ عن محمد بن مَعْن الغِفارِيّ

قال: أتت آمرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّ زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها: نعم الزوج زوجُك. فجعلت تكرّر عليه القول و هـو يكرّر عليها الجواب. فقال له كعبٌ الأُسدى (١): يا أمير المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إيّاها عن فِراشه. فقال عمر: كما فهمت كلامها فأقض بينهما. فقال كعب: علىّ بزوجها؛ فأُتِيَ به فقال له: إن أمرأتك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب ؟ قال لا. فقالت المرأة:

يا أيها القاضى الحكِيمُ رَشَدُهُ أَلْهَى خلِيلي عن فِراشِي مسجدُهُ نهـــــاره وليلــــه مــــا يــــرقُــــــدُهْ فقال زوجها:

فلستُ في أمر النساءِ أحمَدُه

في سورة النّحل وفي السبع الطّوَلُ فقال كعب:

زهدني في فَرْشها وفي الحَجَلْ (٢) أنبي أمرؤ أذْهَلَنِسي ما قد نَزَلْ وفي كتاب اللَّه تخويفٌ جَلَلْ

إن لها عليك حقّاً يا رَجُلْ نصيبُها في أربع لمن عَقَل فأعطها ذاك ودَعْ عنك العِلَلْ

ثم قال: إن الله عز وجل قد أحلّ لك من النساء مَثْني وثُلاثَ ورُباع، فلك ثلاثة أيام ولياليهنّ تعبد فيهنّ ربك. فقال عمر، والله ما أدرى من أيّ أَمْرَيْك أعجب ؟ أمِنْ فهمك أمرَهُما أم من حكمك بينهما ؟ آذهب فقد وليتك قضاء البصرة. وروى أبو هُ دُبة إبراهيمُ بنُ هُدبة حدَّثنا أنس بن مالك قال:

[٢٠٠٨] أتت النبيِّ ﷺ أمرأةٌ تستعدِي زوجَها، فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي يصوم الدهر. قال: «لك يومٌ وله يومٌ، للعبادة يوم وللمرأة يوم».

الحادية عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْئُمْ أَلَّا لَعَدِلُواْ فَوَهِدَةً ﴾ قال الضحاك وغيره: في المَيْل والمحَبّة والجِماع والعِشرة والقَسْم بين الـزوجـات الأربع والثلاث والاثنتين،

<sup>[</sup>٢٠٠٨] باطل لا أصل له. إبراهيم بن هدبة هو الفارسي يروي عن أنس عجائب. قال الخطيب حدث عن أنس بالأباطيل. كذبه أبو حاتم ويحييٰ بن معين وقال النسائي متروك اهـ ميزان الاعتدال للذهبي.

هو كعب بن سوار الأزدى، راجع أسد الغابة. (1)

هو بيت يزين للعروس بالثياب والأسرة والستور. **(Y)** 

«فواحدةً». فمنع من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْم وحُسن العِشرة وذلك دليل على وجوب ذلك، والله أعلم. وقرئت بالرفع، أي فواحدةٌ فيها كفاية أو كافية. وقال الكِسائيّ: فواحدة تقنع. وقرئت بالنصب بإضمار فعل، أي فانكحوا واحدةً.

الثانية عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنْكُمُ الْمِاء . وهو عطف على «فَوَاحِدَة اليه أِن خاف ألا يعدل في واحدة فما مَلكت يمينه . وفي هذا دليل على ألا حق لملك اليمين في الوطء ولا القسم؛ لأن المعنى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تَعْدِلُوا ﴾ في القسم ﴿فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم ﴾ فجعل مِلك اليمين كلّه بمنزلة واحدة ، فانتفى بذلك أن يكون للإماء حقٌ في الوطء أو في القسم . إلا أنّ ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حُسن المَلكة والرّفق بالرّقيق . وأسند تعالى المِلْك إلى اليمين إذ هي صفةٌ مدح ، واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكّنها . ألا ترى أنها المنفقة ؟ كما قال عليه السلام :

[٢٠٠٩] «حتّى لا تعلم شماله ما تُنفق يمينه» وهي المعاهِدة المبايِعة، وبها سميت الأليّة يميناً، وهي المتلقّية لرايات المجد؛ كما قال(١٠):

إذا ما رأيةٌ رُفعتْ لمَجْد تلقّاها عَرابة باليمين

الثالثة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعُولُوا ﴿ ﴾ أي ذلك أقرب إلى ألا تميلوا عن الحق وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: عال الرجل يَعُول إذا جارَ ومال. ومنه قولهم: عال السّهمُ عن الهَدَف مال عنه. قال ابن عمر: إنه لعائل الكيل والوزن؛ قال الشاعر:

قالوا أَتَّبَعنا رسولَ اللَّه وٱطِّرحوا قولَ الرسولِ وعالُوا في الموازِين أي جاروا. وقال أبو طالب:

بِميزانِ صدقٍ لا يُغِلَّ شعِيرةً له شاهِلٌ من نفسه غيرُ عائِلِ يريد غير مائل. وقال آخر:

<sup>[</sup>٢٠٠٩] صحيح. البخاري ٦٦٠ و ١٤٢٣ و ٦٨٠٦ ومسلم ١٠٣١ ص ٩١ والنسائي ٢٢٢/٨ وأحمد ٢/٢٠٩ وأحمد ٢/٢٩٤ وابن حبان ٤٤٨٦ من حديث أبي هريرة في خبر «سبعة يظلهم الله في ظِلَّه يوم لا ظلَّ إلاًّ ظلُّه».

وأخرجه مالك ٢/٩٥٢ ومسلم ١٠٣١ والترمذي ٢٣٩١ من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>١) البيت للشماخ يمدح عرابة الأوسيّ.

ومــا يَــدرِي الفقيــرُ متــى غِنــاهُ ومــا يَــدرِي الغنــيّ متــى يَعِيــــــُ (٢٠)

وهو عائِل وقوم عَيْلة، والعَيْلة والعالة الفاقة، وعالني الشيء يعُولني إذا غلبني وثقُل عليّ، وعال الأمر اشتد وتفاقم. وقال الشافعيّ «ألاّ تَعُولُوا» ألا تكثر عيالكم. قال الثّعلبيّ: وما قال هذا غيره، وإنما يقال: أعال يُعيل إذا كثر عِياله. وزعم ابن العربيّ أن عال على سبعة معان لا ثامن لها، يقال: عال مال، الثاني زاد، الثالث جار، الرابع افتقر، الخامس أثقل؛ حكاه ابن دريد. قالت الخنساء:

ويكفي العشيرة ما عالها السادس عال قام بمئونة العيال؛ ومنه قوله عليه السلام:

[٢٠١٠] «وأبدأ بمن تَعُول». السابع عال غلب؛ ومنه عِيلَ صَبره. أي غُلِب. ويقال: أعال الرجل كثر عِياله. وأمّا عال بمعنى كثُر عياله فلا يصحّ.

قلت: أما قول الثعلبي «ما قالهُ غيره» فقد أسنده الدّارَقُطْنِيّ في سننه عن زيد بن أسلم، وهو قول جابر بن زيد؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعيّ إليه. وأما ما ذكره ابن العربيّ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحّ. وقد ذكرنا: عال الأمر أشتد وتفاقم؛ حكاه الجوهريّ. وقال الهرويّ في غريبه: «وقال أبو بكر: يقال عال الرجل في الأرض يعيل فيها أي ضرب فيها. وقال الأحمر: يقال عالني الشيء يَعيلني عيلاً ومَعيلاً إذا أعجزك». وأما عال كَثُر عياله فذكره الكسائي وأبو عمر الدُّورِي وابن الأعرابيّ. قال الكسائي أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول عال يعول وأعال يُعيل أي كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعيّ أعلم بلغة العرب منا، ولعلّه لغة. قال

<sup>[</sup>۲۰۱۰] صحيح. أخرجه أبو داود ۱۲۷۷ وأحمد ۳٥٨/۲ والحاكم ٤١٤/١ وابن حبان ٣٣٤٦ من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح على شرط مسلم. قاله الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي ١٨/٢ وأحمد ٣/ ٣٣٠ وابن حبان ٣٣٤٥ من حديث جابر بأتم منه، وإسناده على شرط مسلم، وله شواهد.

<sup>(</sup>١) البيت للحطيئة.

<sup>(</sup>٢) البيت لأحيحة بن الجلاح.

الثّعلبي المفسّر: قال أُستاذنا أبو القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدُّورِي عن هذا وكان إماماً في اللغة غير مدافع فقال: هي لغة حِمْيَر؛ وأنشد:

وإن الموت يأخمذ كل حَيّ بلا شك وإن أمْشَى وعالاً

يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. وقال أبو عمرو بن العلاء: لقد كثرت وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لاحن لَحْناً. وقرأ طلحة بن مُصَرِّف «ألا تُعيلوا» وهي حجة الشافعيّ رضي الله عنه. قال ابن عطية: وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال: إن الله تعالى قد أباح كثرة السَّراري وفي ذلك تكثير العيال، فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال. وهذا القدح غير صحيح؛ لأن السَّراري إنما هي مال يُتصرّف فيه بالبيع، وإنما [العيال] القادح الحرائرُ ذوات الحقوق الواجبة. وحكى أبن الأعرابيّ أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله.

الرابعة عشرة ـ تعلّق بهذه الآية من أجاز للمملوك أن يتزوّج أربعاً؛ لأن الله تعالى قال: «فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ» يعني ما حل «مَنْنَى وَثُلاَثَ وَرُبّاعَ» ولم يخصّ عبداً من حُر. وهو قول داود والطبريّ وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن الموّاز أن أبن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوّج إلا أثنتين؛ قال وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريّ واللّيث بن سعد: لا يتزوّج العبد أكثر من أثنتين؛ وبه قال أحمد وإسحاق. وروي عن عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين؛ ولا أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبيّ وعظاء وابن سيرين، والحكم وإبراهيم وحماد (۱۱). والحجة لهذا القول القياسُ الصحيح على طلاقه وحدّه. وكلّ من قال حدّه نصف حدّ الحر، وطلاقه تطليقتان، وإيلاؤه شهران، ونحو ذلك من أحكامه فغير بعيد أن يقال: تناقض في قوله «ينكح أربعاً» والله أعلم.

ُ قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ فِحَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنَهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيَيْعًا مُرَيَّعًا إِنَّ كُمْ عَن شَيْءٍ مِّنَهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْيَعًا مُرَيِّعًا إِنَّ ﴾ .

فيه عشر مسائل:

 أسكنت. قال المازنيّ: يقال صِداق المرأة بالكسر ، ولا يقال بالفتح. وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. والخِطاب في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. أمرهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نحلة منهم لأزواجهم. وقيل: الخِطاب للأولياء؛ قاله أبو صالح. وكان الوليّ يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئاً، فنُهُوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن. قال في رواية الكلبيّ: إن أهل الجاهلية كان الوليّ إذا زوّجها فإن كانت معه في العِشرة لم يعطها من مهرها كثيراً ولا قليلاً، وإن كانت غريبة حملها علي بعير إلى زوجها ولم يعطها شيئاً غير ذلك البعير؛ فنزل: ﴿وَءَاتُوا النِسَاءَ صَدُقَابِينَ غِكَةً ﴾. وقال المُعْتمِر بن سليمان عن أبيه: زعم حضرميّ فنزل: ﴿وَءَاتُوا النِسَاءَ صَدُقابِهِنَ الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال: المهور. والأوّل أظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال: وذلك المهور. والأوّل أظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد؛ لأنه قال: وحب تناسق الضمائر وأن يكون الأوّل فيها هو الآخر.

الثانية ـ هذه الآية تدلّ على وجوب الصداق للمرأة، وهو مُجْمَعٌ عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيّد إذا زوّج عبده من أمّته أنه لا يجب فيه صداق؛ وليس بشيء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنّ فِحَلَّةً ﴾ فعمّ. وقال: ﴿ وَالْمَحُوهُنّ بِإِذْنِ الْهَلِهِنّ وَءَاتُوهُمْ الْمَعُرُفِ ﴾ [النساء: ٢٥] وأجمع العلماء أيضاً أنه لا حَدّ لكثيره، واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله: ﴿ وَمَاتَيْتُمْ إِحَدَلهُنّ أَمُورُهُنّ بِانَه في قوله: ﴿ وَمَاتَيْتُمْ إِحَدَلهُنّ أَمُورُهُنّ بِالله على ما يأتي بيانه في قوله: ﴿ وَمَاتَيْتُمْ إِحَدَلهُنّ وَمَا الله وقرأ قتادة قَنطارًا ﴾ [النساء: ٢٠]. وقرأ الجمهور «صَدُقاتِهِنّ» بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة «صُدُقاتِهِنّ» بضم الصاد وسكون الدال. وقرأ النّخعيّ وابن وَثَاب بضمهما والتوحيد «صُدُقَتَهُنّ».

الثالثة ـ قوله تعالى: ﴿ غُلَةً ﴾ النّحلة والنّحلة، بكسر النون وضمها لغتان. وأصلها من العطاء؛ نحلْتُ فلاناً شيئاً أعطيته. فالصداق عطِيّة من الله تعالى للمرأة. وقيل: «نحِلة» أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تنازع. وقال قتادة: معنى «نِحلة» فريضة واجبة. ابن جُريج وابن زيد: فريضة مُسمّاةً. قال أبو عبيد: ولا تكون النّحلة إلا مسمّاة معلومة. وقال الزجاج: «نحلة» تَديُناً. والنّحلة الديانة والمِلّة. يقال: هذا نِحلته أي دينه. وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية، حتى قال بعض النساء في زوجها:

لا يأخذُ الحُلُوانَ من بناتنا

تقول: لا يفعل ما يفعله غيره. فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء. و «نِحْلَةً» منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن نحلة. وقيل: هي نصب على التفسير. وقيل: هي مصدر على غير الصدر في موضع الحال.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿ فَإِن طِبّنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنّهُ نَفْسًا ﴾ مخاطبة للأزواج، ويدل بعمومه على أن هِبة المرأة صداقها لزوجها بِكُراً كانت أو ثيباً جائزة؛ وبه قال جمهور الفقهاء. ومنع مالكُ من هِبة البِكر الصّداقَ لزوجها وجعل ذلك للوّليّ مع أن المِلك لها. وزعم الفرّاء أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذون الصداق ولا يُعطون المرأة منه شيئاً، فلم يُبَح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة. والقول الأوّل أصح؛ لأنه لم يتقدّم للأولياء ذِكْر، والضمير في «مِنه عائد على الصداق. وكذلك قال عِكرمة وغيره. وسبب الآية فيما ذُكِر أن قوماً تحرّجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ ﴾.

الخامسة \_ وأتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه. إلا أن شُرَيْحًا رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقوله: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيّعٍ مِنّهُ نَفْسًا ﴾ وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفساً. قال ابن العربيّ: وهذا باطل؛ لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها؛ إذ ليس المراد صورة الأكل، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال، وهذا بيّن.

السادسة ـ فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوّج عليها، وحطّت عنه لذلك شيئاً من صداقها، ثم تزوّج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه. كما اشترط أهل بَرِيرة (۱۱) أن تعتقها عائشة والولاء لبائعها، فصحّح النبي الله العقد وأبطل الشرط. كذلك له فهنا يصحّ إسقاط بعض الصداق عنه وتبطل الزيجة . وقال ابن عبد الحكم: إن كان بقي من صداقها مثل صداق مثلها أو أكثر لم ترجع عليه بشيء، وإن كانت وضعت عنه شيئاً من صداقها فتزوّج عليها رجعت عليه بتمام صداق مثلها؛ لأنه شرط على نفسه شرطاً وأخذ عنه عوضاً كان لها واجباً أخذه منه، فوجب عليه الوفاء لقوله عليه السلام:

<sup>(</sup>۱) صحيح. تقدم في سورة البقرة وبريرة مولاة عائشة رضي الله عنها كانت لعتبة بن أبي لهب، وقيل: لبعض بني هلال، فكاتبوها ثم باعوها، ثم اشترتها عائشة، فجاء الحديث بشأنها «الولاء لمن أعتق» متفق عليه.

[٢٠١١] «المؤمنون عند شروطهم».

السابعة \_ وفي الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقاً؛ لأنه ليس بمال؛ إذْ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزُفر ومحمد والشافعي. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صداقاً ولا مهر لها غير العتق؛ على حديث صفية \_ رواه الأئمة:

[٢٠١٢] أن النبي عَلَيْ أعتقَها وجعل عتقَها صداقَها. ورُوي عن أنَس أنه فَعَله، وهو راوي حديث صَفِيّة؛ لأن النبيّ عَلَيْهُ راوي حديث صَفِيّة؛ لأن النبيّ عَلَيْهُ كان مخصوصاً في النكاح بأن يتزوّج بغير صداق، وقد أراد زينَبَ فحَرُمت على زيد فدخل عليها بغير وليّ ولا صداق. فلا ينبغي الاستدلال بمثل هذا؛ والله أعلم.

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿ نَفَسًا﴾ قيل: هو منصوب على البَيَان. ولا يجيز سيبويه ولا الكُوفِيّون أن يتقدّم ما كان منصوباً على البَيَان، وأجاز ذلك المَازِنيّ وأبو العباس المُبَرّد إذا كان العاملُ فِعْلاً. وأنشد (١):

## وما كان نفْساً بِالفُرَاقِ تَطِيبُ

وفي التنزيل ﴿ خُشَّعًا أَبْصَـُرُهُمْ يَغُرُجُونَ﴾ [القمر: ٧] فعلى هذا يجوز «شَحْماً تفَقاَت. ووجهاً حَسُنت». وقال أصحاب سيبويه: إن «نفساً» منصوبة بإضمار فعل تقديره أعني نفساً، وليست منصوبة على التمييز؛ وإذا كان هذا فلا حجة فيه. وقال الزجاج: الرواية: وما كان نفسى...

وأتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير متصرّف كعشرين درهماً.

التاسعة \_ قوله تعالى: ﴿ فَكُلُّوهُ ﴾ ليس المقصود صورة الأكل، وإنما المراد به الاستباحة بأيّ طريق كان، وهو المعنيُّ بقوله في الآية التي بعدها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلسَباحةُ بأيّ طُلُمًا ﴾ [النساء: ١٠]. وليس المراد نفسَ الأكل؛ إلا أن الأكل لما كان أوفى

<sup>[</sup>۲۰۱۱] صحیح. مضی تخریجه.

<sup>[</sup>٢٠١٢] صحيح. أخرجه البخاري ٥٠٨٦ و ٥١٦٩ ومسلم ١٣٦٥ والدارمي ٢/١٥٤ والنسائي ١١٤/٦ وابن ماجه ١٩٥٧ وأحمد ٣/١٨١ وأبو يعليٰ ٣٣٥١ وابن حبان ٤٠٦٣ من حديث أنس.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت للمخبل السعدي، وصدره : «أتهجر ليلي بالفراق حبيبها».

أنواع التمتُّع بالمال عُبِّر عن التصرفات بالأكل. ونظيره قوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يُوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاً إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعُ ﴾ [الجمعة: ٩] يعلم أن صورة البيع غير مقصودة، وإنما المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره؛ ولكن ذُكر البيعُ لأنه أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى.

العاشرة .. قوله تعالى: ﴿ هَنِيَكًا مَرِيّكًا أَنِيّكًا مَرِيّكًا أَنِّ منصوب على الحال من الهاء في الكُلُوهُ اوقيل: نعت لمصدر محذوف، أي أكلًا هنيئاً بطيب الأنفس. هَنَاه الطعام والشّراب يَهْنَئُه، وما كان هنيئاً ولقد هَنُوّ، والمصدر الهنْءُ. وكل مالم يأت بمشقّة ولا عناء فهو هنيءٌ. وهنيءٌ اسم فاعل من هَنُوّ كظريف من ظَرُف. وهنيء يهْنا فهو هَنِيء على فَعِل كزَمِن. وهَنيء يهْنا فهو هَنِيء على فَعِل كزَمِن. وهَنانِي الطعام ومَراني على الإتباع ؛ فإذا لم يذكر «هَناني» قلت: أمرأني الطعام بالألف، أي أنهضم. قال أبو عليّ: وهذا كما جاء في الحديث:

آلا ٢٠ الله الرجعنَ مأزُورَات غيرَ مأجورات». فقلبوا الواو من «مَوْزُورات» ألِفاً إتباعاً للفظ مأجورات. وقال أبو العباس عن ابن الأعرابيّ: يقال هَنِيء وهَنأنِي ومَرأَنِي وأمرأنِي ولا يقال مرثني؛ حكاه الهَروِيّ. وحكى القُشيريّ أنه يقال: هنئني ومَرِئني بالكسر يَهْنَأني ويَمْرَأني، وهو قليل. وقيل: «هَنِيئاً» لا إثم فيه، و «مَرِيئاً» لا داء فيه. قال كُثيّر:

هَنِيئًا مَريئًا غير داء مُخامِر لِعَزّة من أعْراضِنا ما أستَحَلَّتِ

ودُخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئاً وهبته أمرأته من مهرها فقال له: كل من الهنبيء المريء. وقيل: الهنبيء الطيّب المساغ الذي لا يُنغّصه شيء، والمريء المحمود العاقبة، التام الهضم الذي لا يضر ولا يؤذي. يقول: لا تخافون في الدنيا به مطالبة، ولا في الآخرة تَبعَة. يدل عليه ما روى ابن عباس عن النبي ﷺ أنه سئل عن هذه الآية ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنَهُ نَقُسًا فَكُلُوهُ ﴾ فقال:

[٢٠١٤] «إذا جادت لزوجها بالعطية طائعةً غير مُكرهة لا يقضي به عليكم سلطان، ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة» وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته درهماً من صداقها، ثم ليشتر به عسلاً فليشربه بماء

<sup>[</sup>٢٠١٣] أخرجه ابن ماجه ١٥٧٨ من حديث علي بأتم منه. قال البوصيري في الزوائد: فيه دينار بن عمر، وإن وثقه وكيع وابن حبان، فقد قال الأزدي: متروك وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وقال الخليلي في الإرشاد: كذاب اهد. فالحديث غير قوي. وسببه اتباع بعض النساء الجنازة. والله أعلم. وانظر الضعيفة ٢٧٤٢.

<sup>[</sup>٢٠١٤] ضعيف جداً. أخرجه الواحدي في «الوسيط» ١١/٢ من حديث ابن عباس فيه جويبر متروك، والضحاك لم يلق ابن عباس.

السماء؛ فيجمع الله عز وجل له الهنيءَ والمَرِيءَ والماء المبارك. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا ثُؤْنُواْ ٱلسُّفَهَاءَ آمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِينَاً وَٱزْرُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَوَلَا مُتَالِقَالَ اللهُ لَكُرُ قِينَا وَٱزْرُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُنْ قَوْلًا لَعُرُوفًا ﴿ ﴾

فيه عشر مسائل:

الأولى ـ لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَمَىٰ آَمُواَلُهُمْ ﴾ [النساء: ٢] وإيصال الصّدُقات إلى الزوجات، بيّن أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. فدلّت الآية على ثبوت الوصيّ والوكيّ والكفيل للأيتام. وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحرّ الثقة العدل جائزةٌ. وأختلفوا في الوصيّة إلى المرأة الحرة؛ فقال عَوَامٌ أهل العلم: الوصيّة لها جائزةٌ. وأحتج أحمد بأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة. ورُوي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوسى إلى أمرأته قال: لا تكون المرأة وصيّاً؛ فإن فعل حُولت إلى رجل من قومه. وأختلفوا في الوصيّة إلى العبد، فمنعه الشافعيّ وأبو ثور ومحمد ويعقوب. وأجازه مالك والأوزاعيّ وابن عبد الحَكَم. وهو قول النخعِيّ إذا أوصى إلى عبده. وقد مضى القول في هذا في «البقرة» مستوفى.

الثانية ـ قوله تعالى: ﴿ ٱلسُّفَهَاءَ ﴾ قد مضى في «البقرة» معنى السَّفَه لغة. وآختلف العلماء في هؤلاء السفهاء، من هم ؟ فروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالك قال: هم الأولاد الصغار، لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا بلا شيء. وروى سفيان عن حُميد الأعرج عن مجاهد قال: هم النساء. قال النحاس وغيره وهذا القول لا يصح؛ إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سفيهات؛ لأنه الأكثر في جمع فعيلة. ويقال: لا تدفع مالك مضاربة ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة. وروي عن عمر أنه قال: من لم يتفقّه فلا يتّجر في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى: كره العلماء أن يوكّل المسلم ذِمياً بالشراء والبيع، أو يدفع إليه مضاربة. وقال أبو موسى كره العلماء أن يوكّل المسلم ذِمياً بالشراء والبيع، أو يدفع إليه مضاربة. وقال أبو موسى منداد: وأما الحجر على السفيه فالسفيه له أحوال: حال يحجر عليه لصغره، وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره، وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله. فأما المُغمَى عليه فاستحسن مالك ألاً يحجر عليه لسرعة زوال ما به. والحجر يكون مرة في حق الإنسان ومرة في حق غيره العبد غيره؛ فأما المحجور عليه في حق نفسه من ذكرنا، والمحجور عليه في حق غيره العبد غيره؛ فأما المحجور عليه في حق غيره العبد غيره؛ فأما المحجور عليه في حق غيره العبد

والمِديان والمريض في الثلثين، والمفلس وذات الزوج لحق الزوج، والبكر في حق نفسها. فأما الصغير والمجنون فلا خلاف في الحجر عليهما. وأما الكبير فلأنه لا يحسن النظر لنفسه في ماله، ولا يؤمن منه إتلاف ماله في غير وجه، فأشبه الصبيّ؛ وفيه خلاف يأتي. ولا فرق بين أن يُتلف ماله في المعاصي أو في القُرَب والمباحات. وأختلف أصحابنا إذا أتلف ماله في القُرَب؛ فمنهم من حجر عليه، ومنهم من لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. والمِديان يُنزع ما بيده لغرمائه؛ لإجماع الصحابة، وفعل عمر ذلك بأسيفع جُهينة؛ ذكره مالك في الموطأ(۱). والبكر ما دامت في الخِدْر محجور عليها؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا تزوّجت ودخل إليها الناس، وخرجت وبرز وجهها عَرَفت المضارّ من المنافع. وأما ذات الزوج فلأنّ رسول الله عليها قال:

[٢٠١٥] «لا يجوز لامرأة ملك زوجُها عصمتَها قضاءٌ في مالها إلا في ثلثها».

قلت: وأما الجاهل بالأحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميته لماله وعدم تدبيره، فلا يدفع إليه المال؛ لجهله بفاسد البياعات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها. وكذلك الذميّ مثله في الجهل بالبياعات ولما يخاف من معاملته بالرّبا وغيره. والله أعلم. وأختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذا، وهي للسفهاء؛ فقيل: أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعاً؛ كقوله تعالى: ﴿ فَسَلِّمُواْ عَلَى النَّيْسِكُمُ ﴾ [البقرة: ٤٥]. وقيل: أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يد إلى يد، ومن ملك أقداركم، وبها قوام أمركم. وقول ثان قاله أبو موسى الأشعريّ وأبن عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموال المخاطبين حقيقة. قال أبن عباس: لا تدفع مالك الذي هو سبب معيشتك إلى أمرأتك وآبنك وتبقى فقيراً تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم؛ بل كن أنت الذي معيشتك إلى أمرأتك وآبنك وتبقى فقيراً تنظر إليهم وإلى ما في أيديهم؛ بل كن أنت الذي تنفق عليهم. فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغار ولد الرجل وأمرأته. وهذا يخرّج مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء.

<sup>(</sup>۱) موقوف. رواه مالك ۲/۷۷۰ ح ۸ والبيهقي ۶/۶۹ عن عمر قال : ألا إن أُسيفع جُهينة ادَّان مغرماً، فمن له مال فليحضر، فإنا بايعو ماله، وقاسموه بين غرمائه.

قوله: ﴿ وَلَا تُوْقُوا السُّفَهَاءَ أَمَواكُمُم ﴾ وقال ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا ﴾ (١) فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف. وكان معنى الضعيف راجعاً إلى الصغير، ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفه أسم ذمِّ ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبه، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالذم والحرج منفيّان عنه؛ قاله الخطابي.

الرابعة ـ واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه؛ فقال مالك وجميع أصحابه غير ابن القاسم: إنّ فعل السفيه وأمره كلّه جائز حتى يضرب الإمام على يده. وهو قول الشافعي وأبي يوسف. وقال ابن القاسم: أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام. وقال أصْبَغ: إن كان ظاهر السفه فأفعاله مردودة، وإن كان غير ظاهر السفه فلا تُرد أفعاله حتى يحجر عليه الإمام. وأحتج سُحنون لقول مالك بأن قال: لو كانت أفعال السفيه مردودة قبل الحجر ما أحتاج السلطان أن يحجر على أحد. وحجة ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر:

[٢٠١٦] أن رجلًا أعتق عبداً ليس له مال غيره فردّه النبي ﷺ ولم يكن حجر عليه قبل ذلك.

الخامسة \_ وآختلفوا في الحجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهور الفقهاء: يحجر عليه. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا كان كذلك مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة، فإذا بلغها سُلم إليه بكل حال، سواء كان مفسداً أو غير مفسد؛ لأنه يحبّل منه لاثنتي عشرة سنة، ثم يولد له لستة أشهر فيصير جَدّاً وأباً، وأنا أستحي أن أحجر على مَن يصلح أن يكون جَدّاً. وقيل عنه: إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداً ينفذ تصرفه على الإطلاق، وإنما يُمنع من تسليم المال أحتياطاً. وهذا كله ضعيف في النظر والأثر. وقد روى الدَّارَقُطْنِيّ: حدّثنا محمد بن المال أحتياطاً. وهذا كله ضعيف في النظر والأثر. وقد روى الدَّارِقُطْنِيّ: حدّثنا محمد بن إبراهيم - هو أبو يوسف القاضي - أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى إبراهيم - هو أبو يوسف القاضي - أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتى الزبير فقال: إني أشتريت بيع كذا وكذا، وإن عليّاً يريد أن يأتي أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر عليّ فيه. فقال الزبير: أنا شريكك في البيع. فأتى عليّ عثمان فقال: إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: كيف المترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: كيف

<sup>[</sup>٢٠١٦] صحيح. أخرجه البخاري ٢٤٠٣ عن جابر قال : أعتق رجل غلاماً له عن دبر فقال النبي ﷺ : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نُعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه فدفعه إليه.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٢.

أحجر على رجل في بيع شريكُه فيه الزبير؟ قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر وأراه، وأحجر وأبطل بيع المحجور عليه وشراءه، وإذا أشترى أو باع قبل الحجر أجزت بَيعَه. قال يعقوب بن إبراهيم: وإن أبا حنيفة لا يحجر ولا يأخذ بالحجر. فقول عثمان: كيف أحجر على رجل، دليل على جواز الحجر على الكبير؛ فإن عبد الله بن جعفر ولدته أمّه بأرض الحبشة، وهو أوّل مولود وُلد في الإسلام بها، وقدِم مع أبيه على النبيّ على عام خَيبر فسمع منه وحفِظ عنه. وكانت خيبر سنة خمس من الهجرة. وهذا يردّ على أبي حنيفة قوله. وستأتي حجّته إن شاء الله تعالى.

السادسة \_ قوله تعالى: ﴿ أَلِّي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيكُما ﴾ أي لمعاشكم وصلاح دينكم. وفي «التي» ثلاث لغات: التي واللّب بكسر التاء واللّت بإسكانها. وفي تثنيتها أيضاً ثلاث لغات: اللتان واللّتا بحذف النون واللتان بشد النون. وأما الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى. والقِيام والقِوام: ما يُقيمك بمعنى. يقال: فلان قيام أهله وقوام بيته، وهو الذي يُقيم شأنه، أي يصلحه. ولما انكسرت القاف من قوام أبدلوا الواو ياء. وقراءة أهل المدينة «قِيماً» بغير ألف. قال الكِسائيّ والفرّاء: قِيماً وقواماً بمعنى قياماً، وانتصب عندهما على المصدر. أي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم فيقوموا بها قياماً. وقال الأخفش: المعنى قائمة بأموركم. يذهب إلى أنها جمع. وقال البصريون: قِيماً جمع قيمة؛ كلِيمة ودِيم، أي جعلها الله قِيمة للأشياء. وخطاً أبو عليّ هذا القولَ وقال: هي مصدر كقيام وقوام وأصلها قوم، ولكن شذت في الردّ إلى الياء كما شذّ قولهم: جياد في جمع جواد ونحوه. وقورماً وقواماً وقياماً معناها ثباتاً في صلاح الحال ودواماً في ذلك. وقرأ الحسن والنخعيّ «اللاتِي» جعل على جمع التي، وقراءة العامة «التي» على لفظ الجماعة. قال الفرّاء: الأكثر في كلام العرب «النساء اللّواتي، والأموال التي» وكذلك غير الأموال؛ ذكره النحاس.

السابعة قوله تعالى: ﴿ وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ ﴾ قيل: معناه اجعلوا لهم فيها أو أفرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغر. فكان هذا دليلاً على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على زوجها. وفي البخاريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي على:

 الابن أطعمني إلى من تَدَعُني »؟ فقالوا: يا أبا هريرة، سمعتَ هذا من رسول الله عليه؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة!. قال المهلّب: النفقة على الأهل والعيال واجبة بإجماع؛ وهذا الحديث حجة في ذلك.

الثامنة قال ابن المنذر: واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كَسْب؛ فقالت طائفة: على الأب أن ينفق على ولدِه الذكور حتى يحتلموا، وعلى النساء حتى يتزوّجن ويُدخل بهن. فإن طلقها بعد البِناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها. وإن طلّقها قبل البناء فهى على نفقتها.

التاسعة ولا نفقة لولد الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. وقالت طائفة: ينفق على ولد ولدِه حتى يبلغوا الحُلُم والمحيض. ثم لا نفقة عليه أن يكونوا زَمْنَى، وسواء في ذلك الذكور والإناث ما لم يكن لهم أموال، وسواء في ذلك ولده أو ولد ولده وإن سَفِلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدِر على النفقة عليهم؛ هذا قول الشافعي. وأوجبت طائفة النفقة لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد؛ على ظاهر قوله عليه السلام لهند:

[٢٠١٨] «خُذِي ما يكفيكِ وولدَك بالمعروف». وفي حديث أبي هريرة:

[٢٠١٩] "يقول الابن أطْعِمْنِي إلى مَن تَدَعُني"؟ يدل على أنه إنها يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتَّحَرُّف. ومن بلغ سِن الحُلم فلا يقول ذلك؛ لأنه قد بلغ حد السعي على نفسه والكسب لها، بدليل قوله تعالى: ﴿حَقَىٰ إِذَا بِلَغُوا الْنِكَاحُ النساء: ٢] الآية. فجعل بلوغ النكاح حدّاً في ذلك وفي قوله: "تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني" لا يفرق بالإعسار ويلزم المرأة الصبر؛ وتتعلق النفقة بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول عطاء والرُّهريّ. وإليه ذهب الكوفيون متمسّكين بقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ دُوعُسِّرَةٍ عُسِّرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾. [البقرة: ٢٨٠] قالوا: فوجب أن يُنظر إلى أن يُوسِر. وقوله تعالى: ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْمَايَيْ مِنكُمْ ﴾ [النور: ٣٣] الآية. قالوا: فندب تعالى إلى إنكاح الفقير؛ فلا ﴿ وَأَنكِحُوا ٱلْمَايِّي مِنكُمْ ﴾ [النور: ٣٣] الآية. قالوا: فندب تعالى إلى إنكاح الفقير؛ فلا يجوز أن يكون الفقر سبباً للقُرْقة وهو مندوب معه إلى النكاح. ولا حجة لهم في هذه الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديث نصٌّ في موضع الخلاف. وقيل: الخطاب لولِيّ اليتيم لينفق عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدّم من الخلاف في إضافة لولِيّ اليتيم لينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله؛ فإن كان صغيراً ومالُه كثير أتّخذ له المال. فالوصيّ ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله؛ فإن كان صغيراً ومالُه كثير أتّخذ له

<sup>[</sup>٢٠١٨] متفق عليه. مضىٰ في سورة البقرة وهند زوجة أبي سفيان.

<sup>[</sup>٢٠١٩] تقدّم قبل حديث وأحد. وهذا مدرج من كلام أبي هريرة.

ظِنْراً وحواضنَ ووَسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً قدّر له ناعم اللباس وشهيّ الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك فخشِن (۱) الطعام واللباس قدر الحاجة. فإن كان اليتيم فقيراً لا مال له وجب على الإمام القيامُ به من بيت المال؛ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص. وأُمُّه أخص به فيجب عليها إرضاعه والقيامُ به. ولا ترجع عليه ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله: ﴿ هُ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أُولَلَدُهُنّ [البقرة: ٣٣٣].

العاشرة \_ قوله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ لَمُتَرَفَوْا ﴿ ثَمُوفًا ﴿ ثَا اللَّهِ اللَّهِ الْحَطَابِ والوعدَ الجميل. واختُلف في القول المعروف؛ فقيل: معناه أدعوا لهم: بارك الله فيكم، وحاطكم وصنع لكم، وأنا ناظر لك، وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك. وقيل: معناه وعدوهم وَعْداً حسناً؛ أي إذ رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. ويقول الأب لابنه: مالي إليك مصيره، وأنت إذ شاء الله صاحبُه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك.

قوله تعالى: ﴿ وَٱبْنَاوُا ٱلْيَنَهِي حَتَى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُمُ رُشَدًا فَادَفَعُواْ إِلَيْمِمْ أَمُولَهُمْ وَكُلْ مَا أَمُولَهُمْ وَكُلْ مَا أَمُولَهُمْ وَكُلْ مَا كُلُوهُمْ وَكُلْ مَا كُلُوهُمْ وَكُلْ مَا كُلُوهُمْ وَكُلْ مَا لَكُمْ مُولِكُمْ وَكُلْ مَا لَكُمْ مُولِكُمْ وَكُلْ مَا لَكُمْ مُولِكُمْ وَكُلُ مَا لَكُمْ مُولِكُمْ فَا لَهُمْ مُولِكُمُ فَأَمْ مِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى مِا لِللّهِ حَسِيبًا (آ) ﴿ .

فيه سبع عشرة مسألة.

الأُولى \_ قوله تعالى: ﴿ وَٱبْنَلُواْ ٱلْمِنَكَى ﴾ الابتلاء الاختبار؛ وقد تقدّم. وهذه الآية خطاب للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم. وقيل (٢): إنها نزلت في ثابت بن رِفاعة وفي عمه. وذلك أن رفاعه توفي وترك أبنه وهو صغير، فأتى عمُّ ثابت إلى النبيّ عَلَيْهُ فقال: إن أبن أخي يتيم في حِجْري فما يحلّ لي من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

الثانية \_ واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل: هو أن يتأمّل الوصيُّ أخلاقَ يتيمه، ويستمع إلى أغراضه، فيحصل له العلم بنجابته، والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله، والإهمال لذلك. فإذا توسّم الخير قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن يدفع إليه شيئاً من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن نمّاه وحسّن النظر فيه فقد وقع الاختبار، ووجب على الوصيّ تسليمُ جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده. وليس في العلماء من يقول: إنه إذا اختبر الصبيّ فوجده رشيداً ترتفع الولاية عنه،

<sup>(</sup>١) في نسخة: فحسن.

<sup>(</sup>٢) مرسل. أخرجه ابن جرير ٨٦٤٠ عن قتادة. وذكره الواحدي ٢٩٤ بلا سند.

وأنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف؛ لقوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ ﴾. وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون غلاماً أو جارية؛ فإن كان غلاماً ردّ النظر إليه في نفقة الدار شهراً، أو أعطاه شيئاً نَزْراً يتصرّف فيه؛ ليعرف كيف تدبيره وتصرفه، وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه؛ فإن أتلفه فلا ضمان على الوصيّ. فإذا رآه متوخّياً سلّم إليه ماله وأشهد عليه. وإن كانت جارية ردّ إليها ما يُردّ إلى ربّة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه، في الاستغزال والاستقصاء على الغزّالات في دفع القطن وأجرته، واستيفاء الغزل وجودته. فإن رآها رشيدة سلّم أيضاً إليها مالَها وأشهد عليها. وإلا بقيا تحت الحَجْر حتى يُؤنس رُشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: أختبروهم في عقولهم وأديانهم وتَنمية أموالهم.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلذِّكَاحَ ﴾ أي الحلم لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَكِنَعَ ٱلْأَطَّفَدُلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ ﴾ [النور: ٥٩] أي البلوغ، وحال النكاح. والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحَبل. فأما الحيض والحبَل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما. واختلفوا في الثلاث؛ فأما الإنبات والسن فقال الأُوزاعِيّ والشافعيّ وابن حنبل: خمس عشرة سنة بلوغ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأصبع وعبد الملك بن الماجشون وعمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة، واختاره ابن العربي. وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السنّ. قال أَصْبَغ بن الفرج: والذي نقول به إن حدّ البلوغ الذي تلزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سنة؛ وذلك أحبّ ما فيه إلىّ وأحسنه عندي؛ لأنه الحدُّ الذي يُسْهَمُ فيه في الجهاد ولمن حضر القتال. واحتج بحديث ابن عمر إذْ عُرض يوم الخَنْدق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجيز، ولم يُجَز يوم أُحُد؛ لأنه كان ابنَ أربع عشرة سنة. أخرجه مسلم. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا فيمن عرف مولده، وأمّا من جُهل مولده وعدة سنّه أو جحده فالعمل فيه بما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أُمراء الأجْنَاد: ألاّ تَضربوا الجزية إلا على من جَرَت عليه المَواسِي (أ). وقال عثمان في غلام سَرَق: أنظروا إن كان قد أخضر (٢) مِئزَره فاقطعوه. وقال عطية القُرَظي: عرض رسول الله ﷺ بني قريظة فكل من أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ، ومن لم ينبت منهم أستحياه؛ فكنت فيمن لم يُنبت فتركِّني. وقال

<sup>(</sup>١) المواسي : جمع موسى. والمراد نبات شعر عانته وإبطه.

<sup>(</sup>٢) كناية عن العورة أي اسودت بالشعر. والعرب تسمي اللون الأسود أخضر.

مالك وأبو حنيفة وغيرهما: لا يُحكم لمن لم يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إلا احتلم، وذلك سبع عشرة سنة؛ فيكون عليه حينتذ الحدّ إذا أتى ما يجب عليه الحدّ. وقال مالك مرّةً: بلوغه بأن يَغْلُظَ صوته وتنشق أرنبته. وعن أبي حنيفة رواية أُخرى: تسع عشرة سنة؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة وعليها النظر. وروى اللؤلؤي(١) عنه ثمان عشرة سنة. وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة. فأما الإنبات فمنهم من قال: يستدل به على البلوغ؛ روي عن ابن القاسم وسالم، وقاله مالك مرةً، والشافعي في أحد قوليه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقيل: هو بلوغ؛ إلاَّ أنه يحكم به في الكفار فيقتل من أنبت ويُجْعل من لم ينبِت في الذراري؛ قاله الشَّافعيِّ في القول الآخر؛ لحديث عطية القُرُظي (٢). وَلا اعتبار بَالخضَّرة والزِّغِّب (٣)، وإنما يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت عليه المَواسى لحددته. قال أصْبَغ: قال لي ابن القاسم وأحبّ إلى ألا يقام عليه الحدّ إلا باجتماع الإنبات والبلوغ. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكم، وليس هو ببلوغ ولا دِلالة على البلوغ. وقال الزهري وعطاء: لا حدّ على من لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيّ، ومال إليه مالك مَرّة، وقال به بعض أصحابه. وظاهره عدم اعتبار الإنبات والسنّ. قال أبن العربيّ: «إذا لم يكن حديث أبن عمر دليلاً في السنّ فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى، والسنّ التي أجازها رسول الله عليه أولى من سنّ لم يعتبرها، ولا قام في الشرع دليل عليها، وكذلك اعتبر النبي على الإنبات في بني قريظة؛ فمن عَذِيري ممن ترك أمرين اعتبرهما النبيُّ في فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره النبيُّ ﷺ لفظاً، ولا جعل الله له في الشريعة نظراً».

قلت: هذا قوله هنا، وقال في سورة الأنفال عكسه؛ إذْ لم يعرّج على حديث أبن عمر هناك، وتأوّله كما تأوّله علماؤنا، وأن موجبه الفرق بين من يطيق القتال ويُسهم له وهو أبن خمس عشرة سنة، ومن لا يطيقه فلا يُسهَم له فيجعل في العيال. وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث. والله أعلم.

الرابعة ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَأَدْفَعُوا ۚ إِلَيْهِمْ أَمُوَلَهُمْ ۚ ﴾ أي أبصرتم ورأيتم؛ ومنه قوله تعالى ﴿ ءَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَازًا ﴾ [القصص: ٢٩] أي أبصر ورأى.

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٢) مر قبل عدة أسطر.

<sup>(</sup>٣) الزُّغَبُ : الشعيرات الصفر على ريش الفرخ.

قال الأزهري: تقول العرب أذهب فأستأنس هل ترى أحداً؛ معناه تبصّر. قال النابغة:

أراد ثَوْراً وحشِيّاً يتبصّر هل يرى قانصاً فيحذره. وقيل: آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحد؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَانَسَتُمْ مِّنْهُمْ رُشَدًا ﴾ أي علمتم. والأصل فيه أبصرتم. وقراءة العامة «رُشْداً» بضم الراء وسكون الشين. وقرأ السُّلْمِيّ وعيسى والثقفيّ وابن مسعود رضي الله عنهم «رَشَداً» بفتح الراء والشين، وهما لغتان. وقيل: رُشْداً مصدر رَشَد، وكذلك الرّشاد. والله أعلم.

الخامسة ـ واختلف العلماء في تأويل «رُشْداً» فقال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسُّدِّي والثَّورِيِّ: صلاحاً في العقل وحفظ المال. قال سعيد بن جُبير والشَّعبيّ: إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ فلا يُدفع إلى اليتيم مالله وإن كان شيخاً حتى يؤنس منه رشده. وهكذا قال الضحاك: لا يُعطَى اليتيم وإن بلغ مائة سنة حتى يُعلم منه إصلاحُ ماله. وقال مجاهد: «رُشْداً» يعني في العقل خاصة. وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. وقال أبو حنيفة: لا يحجر على الحرّ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال، ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال زُفَر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النخعي. واحتجوا في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن حَبّان بن مُنقِذ كان يبتاع وفي عُقْدَتِه ضعف، فقيل:

[۲۰۲۰] يا رسول الله آحجر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فاستدعاه النبي فقال: «لا تبع». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعت فقل لا خِلابة ولك الخيار ثلاثاً». قالوا: فلما سأله القوم الحجر عليه لِما كان في تصرفه من الغبن ولم يفعل عليه السلام، ثبت أن الحجر لا يجوز. وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بيناه في البقرة، فغيره بخلافه. وقال الشافعي: إن كان مفسداً لمالِه ودينه، أو كان مفسداً لمالِه دون دينه حُجر عليه، وإن كان مفسداً لدينه مصلحاً لمالِه فعلى وجهين: أحدهما يحجر عليه؛ وهو اختيار أبي العباس بن شريح. والثاني لا حجر عليه؛ وهو اختيار أبي إسحاق عليه؛ وهو اختيار أبي العباس بن شريح. والثاني وهذا الذي ذكرناه من الحجر على المروزي، والأظهر من مذهب الشافعيّ. قال الثعلبي: وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان وعليّ والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم،

<sup>[</sup>۲۰۲۰] تقدم برقم ۱٤٩٨ وهو قوي.

ومن التابعين شريح، وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة والأوزاعيّ وأهل الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال الثعلبي: وادّعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة.

السادسة \_ إذا ثبث هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرشد والبلوغ، فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجز تسليم المال، كذلك نص الآية. وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية. وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي فإنهم أسقطوا إيناس الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. قال أبو حنيفة: لكونه جداً وهذا يدل على ضعف قوله، وضعف ما احتج به أبو بكر الرازي في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسب ما تقدّم؛ فإن هذا من باب المطلق والمقيّد، والمطلق يردّ إلى المقيَّد باتفاق أهل الأصول. وماذا يغني كونه جَدّاً إذا كان غير جُدّ، أي بخت. إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ، وحينئذ يقع الابتلاء في الرشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعيّ، ورأوا الاختبار في الذَّكر والأُنثى على ما تقدّم. وفرق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأُنثى مخالفة للغلام لكونها محجوبة لا تعاني الأُمور ولا تبرز لأجل البكارة فلذلك وقف فيها على وجود النكاح؛ فبه تفهم المقاصد كلها. والذكر بخلافها؛ فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أوّل نشئه إلى بلوغه يحصل له الاختبار، ويكمل عقله بالبلوغ، فيحصل له الغرض. وما قاله الشافعي أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدها، غير مبذرة لمالها. ثم زاد علماؤنًا فقالوا: لا بدّ بعد دخول زوجها من مضيّ مدّة من الزمان تمارس فيها الأحوال. قال ابن العربيّ: وذكر علماؤها في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها الخمسة الأعوام والستة والسبعة في ذات الأب. وجعلوا في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها عاماً واحداً بعد الدخول، وجعلوا في المولّى عليها مؤبّداً حتى يثبت رشدها. وليس في هذا كله دليل، وتحديد الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسر منه تحديد العام في اليتيمة. وأما تمادي الحجر في المولِّي عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصيِّ عنه، أو يخرجها الحَكَم منه فهو ظاهر القرآن. والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ ءَانْسَتُمْ مِّنَّهُمُّ رُشَّدًا﴾ فتعيّن اعتبار الرشد ولكن يختلف إيناسه بحسب اختلاف حال الراشد. فأعرفه وركِّب عليه وٱجتنب التحكُّم الذي لا دليل عليه.

السابعة \_ وأختلفوا فيما فعلته ذات الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمول على الردّ لبقاء الحجر، وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته في

إتلك المدّة فقيل: هو محمول على الردّ لبقاء الحجر، وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته في تلك المدّة محمول على الردّ إلا أن يتبين فيه السداد، وما عملته بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفه.

الثامنة ـ واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟ فقالت فرقة: لا بدّ من رفعه إلى السلطان، ويثبت عنده رُشْده ثم يدفع إليه ماله. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصيّ دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. قال ابن عطية: والصواب في أوصياء زماننا ألا يستغني عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده، لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبيّ، ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت.

التاسعة - فإذا سُلّم المال إليه بوجود الرشد، ثم عاد إلى السفه بظهور تبذير وقلة تدبير عاد إليه الحجر عندنا، وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ وَلا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ اللَّي جَعَلَ اللهُ لَكُرُ قِينَا﴾ وقال تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُو فَلَيْمَلِلْ وَلِينُهُ إِلَّهُ مِلْ الله وَلِي المُحدود والقرار عدم الإطلاق.

العاشرة ـ ويجوز للوصيّ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارة وإيضاع وشراء وبيع. وعليه أن يؤدّي الزكاة من سائر أمواله: عين وحرث وماشية وفطرة ويؤدّي عنه أروش الجنايات وقيم المتلّفات، ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوّجه ويؤدّي عنه الصداق، ويشتري له جارية يتسررها، ويصالح له وعليه على وجه النظر له. وإذا قضى الوصيّ بعض الغرماء وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من الدين كان فعل الوصيّ جائزاً. فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على الوصيّ ولا على الذين اقتضوا. وإن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون فإن كان عالماً بالدّين الباقي أو كان الميت معروفاً بالدين الباقي ضمن الوصيّ لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصّة، ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك. وإن لم يكن عالماً آبذلك! ولا كان الميت معروفاً بالدين فلا شيء على الوصيّ. وإذا دفع الوصيّ ديْن الميت بغير إشهاد ضمن. وأما إن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود فلا شيء عليه، وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: ﴿ وَإِن ثُمَا لِطُوهُمْ فَإِخُونَكُمُ ﴾ [البقرة عند قوله تعالى: ﴿ وَإِن ثُمَا لِطُوهُمْ فَإِخُونَكُمُ ﴾ [البقرة عند قوله تعالى: ﴿ وَإِن ثُمَا لِطُوهُمْ فَإِخُونَكُمُ اللهِ المعرود فلا شيء عليه، وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: ﴿ وَإِن ثُمَا لِطُوهُمْ فَإِخُونَكُمُ اللهِ المنفاق وغيره ما فيه كفاية، والحمد لله.

الحادية عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُوا ﴾ ليس يريد أن أكل ما لهم من غير إسراف جائز، فيكون له دليل خطاب، بل المراد ولا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير الواجب المباح لهم؛ على ما يأتي بيانه. والإسراف في اللغة الإفراط ومجاوزة الحدّ. وقد تقدّم في آل عمران والسرف الخطأ في الإنفاق. ومنه قول الشاعر(1):

أَعْطَوا هُنَيْدَة (٢) يَحْدُوهَا ثمانِيةٌ ما في عطائهم مَنَّ ولا سَرَفُ أَي ليس يخطئون مواضع العطاء. وقال آخر:

وقال قائلهم والخيل تخبطهم أسرفتم فأجبنا أننا سرف

قال النضْر بن شُمَيْل: السرف التبذير، والسرف الغفلة. وسيأتي لمعنى الإسراف زيادة بيان في «الأنعام» إن شاء الله تعالى. ﴿ وَبِدَارًا ﴾ معناه ومبادرة كِبرهم، وهو حال البلوغ. والبدار والمبادرة كالقتال والمقاتلة. وهو معطوف على «إسْرَافاً» و ﴿ أَن يَكُبُرُوا ﴾ في موضع نصب بـ «بِداراً»، أي لا تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول أبادر كبره لئلا يرشد ويأخذ ماله؛ عن ابن عباس وغيره.

الثانية عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفً ﴾ الآية. بين الله تعالى ما يحل لهم من أموالهم؛ فأمر الغني بالإمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه بالمعروف. يقال: عفّ الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك. والاستعفاف عن الشيء تركه. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾ [النور: ٣٣] والعِقة: الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله. روى أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن جدّه أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال:

[۲۰۲۱] إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مُباذِرٍ ولا مُتأثِّل» (٣).

<sup>[</sup>٢٠٢١] حسن. أخرجه أبو داود ٢٨٧٢ والنسائي ٢٥٦/٦ وابن الجارود ٩٥٢ وابن ماجه ٢٧٨ وأحمد ١٨٦/٢ والبيهقي ٦/ ٢٨٤ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن للاختلاف المعروف في عمرو عن آبائه.

<sup>(</sup>١) البيت لجرير يمدح بني أُميّة.

<sup>(</sup>٢) هنيدة: اسم لكل مائة من الإبل.

<sup>(</sup>٣) متأثل: جامع. مال مؤثل: أي مجموع.

الثالثة عشر - واختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآية؟ ففي صحيح (\*\*) مسلم عن عائشة في قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ قالت: نزلت في وليّ اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه وإذا كان محتاجاً جاز أن يأكل منه. في رواية: بقدر ماله بالمعروف. وقال بعضهم: المراد اليتيم إن كان غنياً وَسَّع عليه وأُعَفّ عن ماله، وإن كان فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعة ويحيى سعيد. والأوّل قول الجمهور وهو الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه. والله أعلم.

الرابعة عشرة ـ واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو القرض إذا احتاج ويقضى إذا أيسر، قاله عمربن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو عالية، وهو قول الأوزاعي. ولا يستسلف أكثر من حاجته. قال عمر: ألا إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة الولِيّ من مال اليتيم، إن ٱستغنيت أستعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف؛ فإذا أيسرت قضيت. روى عبد الله بن المبارك عن عاصم عن أبي العالية ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُفِ ﴾ قال: قرضاً \_ ثم تلا ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ ﴾. وقول ثان روى عن إبراهيم وعطاء والحسن البصري والنخعي وقتادة: لا قضاء على الوصيّ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأن ذلك حق النظر، وعليه الفقهاء. قال الحسن: هو طعمة من الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسدّ جوعته، ويكتسى ما يستر عورته، ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحُلل. والدليل على صحة هذا القول إجماعُ الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غُرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله تعالى قد فرض سهمه في مال الله. فلا حجة لهم في قول عمر: فإذا أيسرت قضيت \_ أن لو صح. وقد روي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي، واستخدام العبيد، وركوب الدَّوَابِّ إذا لم يضرّ بأصل المال؛ كما يهنأ(١) الجَرْبَاء، وينشد الضالّة، ويلُوط (٢) الحوض، ويجذّ التمر. فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصيّ أخذها. وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء: إنه يأخذ بقدر أجر عمله؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعروف، ولا قضاء عليه، والزيادة على ذلك محرّمة. وفرّق الحسن بن صالح بن حيّ ـ ويقال ابن حيان ـ بيْن وصيّ الأب والحاكم؟ فلوصيّ الأب أن يأكل بالمعروف، وأما وصيّ الحاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه؛ وهو القول الثالث. وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أنْ يأخذ قرضاً ولا غيره. وذهب

<sup>(</sup>١) هنأ الإبل: طلاها بالهناء، وهو ضرب من القطران.

<sup>(</sup>٢) لاط الحوض: طلاة بالطين وأصلحه.

<sup>.</sup>٣.19 (\*)

إلى أن الآية منسوخةٌ، نسخها قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ ﴾ [النساء: ٢٩] وهذا ليس بتجارةٍ. وقال زيد بن أسلم: إن الرخصة في هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُواَلَ ٱلْيَـتَامَىٰ ظُلَّمًا﴾ [النساء: ١٠] الآية. وحكى بِشْر بن الوَليدِ عن أبي يوسف قال: لا أدري، لعل هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَالكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمٌّ ﴾. وقول خامس \_ وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيمنع إذا كان مقيماً معه في المصر. فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه، ولا يقتني شيئاً؛ قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. وقول سادس \_ قال أبو قلابة: فليأكّل بالمعروف مما يَجْني من الغلة؛ فأما المال النَّاض (١) فليس له أن يأخذ منه شيئاً قرضاً ولا غيره. وقول سابع ـ روى عكرمة عن ابن عباس ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ قال: إذا احتاج وأضطر. وقال الشعبي: كذلك إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ منه؛ فإن وجد أَوْفَى. قال النحاس: وهذا لا معنى له؛ لأنه إذا اضطر هذا الاضطرار كان له أخذ ما يُقيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. وقال ابن عباس أيضاً: المراد أن يأكل الوصى بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعفف الغني بغناه، والفقير يقتر على نفسه حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه. قال النحاس: وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية؛ لأن أموال الناس محظورة لا يطلق شيء منها إلا بحجة قاطعة.

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في «أحكام القرآن» له؛ فقال: «توهم متوهمون من السلف بحكم الآية أن للوصي أن يأكل من مال الصبي قدراً لا ينتهي إلى حد السرف، وذلك خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله: ﴿ لاَ تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلاَّ وَلَكُ خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله: ﴿ لاَ تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلاَّ وَلَا الْبَيْم . فقوله: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفٌ ﴾ يرجع إلى أكل مال نفسه دون مال اليتيم . فمعناه ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم، بل أقتصروا على أكل أموالكم . وقد دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلا غَنِيّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ هُوبًا كَيْرًا إِنْ ﴾ [النساء: ٢] . وبان بقوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيّا فَلْيَسُا لَكُم بِاللّه المَعْمُ فِي اللّه القتصارُ على البُلْغة، حتى لا يحتاج إلى أكل مال الغير أكل مال اليتيم؛ فهذا تمام معنى الآية . فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغير دون رضاه، سيما في حق اليتيم. وقد وجدنا هذه الآية محتملة المعاني، فحملها على

<sup>(</sup>١) هو الدرهم والدينار إذا تحول نقداً بعد أن كان متاعاً.

موجب الآيات المحكمات مُتعَيِّن. فإن قال من ينصر مذهب السلف: إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم للمسلمين، فهلا كان الوصي كذلك إذا عمل لليتيم، وَلِمَ لا يأخذ الأجرة بقدر عمله؟ قيل له: اعلم أن أحداً من السلف لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غنى الوصي، بخلاف القاضي؛ فذلك فارق بين المسألتين. وأيضاً فالذي يأخذه الفقهاء والقضاة القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك. وقد جعل الله المال الضائع لأصناف بأوصاف، والقضاة من جملتهم، والوصي إنما يأخذ بعمله مال شخص معين من غير رضاه؛ وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيد عن الاستحقاق.

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كثيراً يحتاج إلى كبير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله وإن كان تافهاً لا يشغله عن حاجاته فلا يأكل منه شيئاً؛ غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام والسمن، غير مُضرِّ به ولا مستكثر له، بل على ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرته من الأجرة، ونيل اليسير من التمر واللبن كل واحد منهما معروف؛ فصلح حمل الآية على ذلك. والله أعلم.

قلت: والاحتراز عنه أفضل، إن شاء الله.

وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رسماً ونهْبُ أتباعه فلا أدري له وجهاً ولا حِلاً، وهم داخلون في عموم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱمُّوَلَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارُاً ﴾ [النساء: ١٠].

الخامسة عشرة وله تعالى: ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُم ۗ إِلَيْهِم أَمُوكُهُم فَأَشّهِدُواْ عَلَيْهِم ۗ أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وزوالاً للتهم. وهذا الإشهاد مستحبٌ عند طائفة من العلماء؛ فإن القول قول الوصي؛ لأنه أمين. وقالت طائفة: هو فرض؛ وهو ظاهر الآية، وليس بأمين فيُقبل قوله، كالوكيل إذا زعم أنه قد ردّ ما دُفع إليه أو المودع، وإنما هو أمين للأب، ومتى ائتمنه الأب لا يُقبل قوله على غيره. ألا ترى أن الوكيل لو ادّعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يُقبل قوله إلا ببيّنة؛ فكذلك الوصي. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يُسْره ما استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. قال عبيدة (۱۱): هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أكل. المعنى: فإذا اقترضتم أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم. والصحيح أن اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أن المراد إذا أنفقتم شيئاً على المُولى عليه فأشهدوا، حتى لو وقع خلافٌ أمكن إقامة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على

<sup>(</sup>١) هو عَبيدة السلماني، من كبار التابعين.

دفعه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَشَهِدُوا ﴾ فإذ دفع لمن دفع إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم.

السادسة عشرة \_ كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمير له، كذلك عليه حفظ الصبي في بدنه. فالمال يحفظه بضبطه، والبدن يحفظه بأدبه. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة». وروي أن رجلا قال للنبي عليه:

[۲۰۲۲] إن في حجري يتيماً أآكل من ماله؟ قال: «نعم غير متأثل مالاً ولا واق مالك بماله». قال: يا رسول الله، أفأضربه ؟ قال: «ما كنت ضارباً منه ولدك». قال ابن العربي: وإن لم يثبت مسنداً فليس يجد أحد عنه مُلْتَحداً (١).

السابعة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ وَكُفَىٰ بِاللّهِ حَسِيبًا ﴿ اللهِ حَاسِبًا لأعمالكم ومجازياً بها. ففي هذا وعيد لكل جاحد حق. والباء زائدة، وهو في موضع رفع.

قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ

فيه خمس مسائل:

الأولى - لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث. ونزلت الآية في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها: أم كُجَّة وثلاث بنات له منها؛ فقام رجلان هما آبنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سُويْد وعرْفَجَة؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئاً، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكراً، ويقولون:

<sup>[</sup>٢٠٢٢] أخرجه البيهقي ٢/ ٢٨٥ عن الحسن العرني وقال : هذا مرسل، وقد روي موصولاً من وجه آخر بسند ضعيف اهـ. ويقويه الحديث المتقدم قبله وانظر «الكشاف» رقم ٢٥٨ بتخريجي.

<sup>[</sup>٢٠٢٣] أخرجه ابن جرير ٨٦٥٨ عن عكرمة مرسلاً لكن باختصار ونسبه السيوطي في الدر ٢١٧/٢ لأبي الشيخ عن ابن عباس، وفي الإسناد الكلبي واه. وذكره الواحدي ٢٩٥ بقوله: قال المفسرون واللفظ للواحدي.

<sup>(</sup>١) منصرفاً.

تصرفهم والنظر في مصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحِكمة فضلوا بأهوائهم، وأخطأو في آرائهم وتصرفاتهم.

الثانية ـ قال علماؤنا: في هذه الآية فوائد ثلاث: إحداها ـ بيان علة الميراث وهي القرابة. الثانية ـ عموم القرابة كيفما تصرّفت من قريب أو بعيد. الثالثة ـ إجمال النصيب المفروض .. وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة للحكم، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي.

الثالثة ـ ثبت أن أبا طلحة لما نصدق بماله ـ بَيْرَحَاء (١) ـ وذكر ذلك للنبي عَلَيْهُ قال له:

[٢٠٢٤] «اجعلها في فقراء أقاربك» فجعلها لحسّان وأبي. قال أنس: وكانا أقرب إليه مني. قال أبو داود: بلغني عن محمد بن عبدالله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة الأنصاري زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار. وحسّان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الأب الثالث وهو حرام. وأبي بن كعب بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. قال الأنصاري: بين أبي طلحة وأبي ستة آباء. قال: وعمرو بن مالك يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر: في هذا ما يقضي على القرابة أنها ما كانت في هذا القُعْدُد ونحوه، وما كان دونه فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة.

الخامسة \_ استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه

[٢٠٢٤] صحيح. تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «بئر حاء» والتصويب من كتب الحديث.

<sup>(</sup>٢) تقدم قبل حديث واحد.

تغيير عن حاله، كالحمام والبيت وبَيْدر (۱) الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها. فقال مالك: يقسم ذلك وإن لم يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به؛ لقوله تعالى: ﴿ مِمَّا قُلُ مِنْهُ أَوْ كُثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضاً ﴿ ﴾. وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، ونحوه قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين، فطلب أحدهما القسمة وأبئ صاحبه: قُسمتُ له. وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم. وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم، وهو قول أبي ثور. قال ابن المنذر: وهو أصح القولين. ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي. قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والحمّامات، وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم، أن يباع ولا شفعة فيه؛ لقوله عليه السلام:

[٢٠٢٥]: «الشفعة في كل ما لا يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». فجعل عليه السلام الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلَّق الشفعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث.

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطني من حديث ابن جريج أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النبي على أنه قال:

[٢٠٢٦] «لا تَعْضِية (٢) على أهل الميراث إلا ما حمل القَسْم». قال أبو عبيد: هو أن يموت الرجل ويدع شيئاً، إن قسم بين ورثته كان في ذلك ضرر على جميعهم أو على بعضهم. يقول: فلا يقسم: وذلك مثل الجَوْهَرة والحمّام والطّيْلسَان وما أشبه ذلك. والتعضِيّةُ التفريق؛ يقال: عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى؛ ﴿ اللّذِينَ جَعَلُوا اللّهُ وَ اللّهُ عَنِينَ إِنَ ﴾ [النساء: ١٢] فنفى المضارة. وكذلك قال عليه السلام:

<sup>[</sup>۲۰۲۵] صحيح. أخرجه البخاري ۲۲۱۶ و ۲۲۵۷ و ۲۶۹۳ و ۱۹۷۱ والترمذي ۱۳۷۰ والنسائي ۱/۳۲۳ وابن ماجه ۲۶۹۹ وعبد الرزاق ۱۶۳۹۱ وأحمد ۲۹۹۳ وابن حبان ۱۸۵۵ من حديث جابر وله شواهد.

<sup>[</sup>٢٠٢٦] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٢١٩/٤ من حديث أبي بكر الصديق. مداره على صديق بن موسى الزبيري وهو غير حجة قاله الآبادي في التعليق المغني نقلاً عن ميزان الذهبي.

<sup>(</sup>١) هو الموضع الذي يجمع فيه الحبوب وتداس فيه.

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن لفظ الدارقطني «لا تعصبة».

[۲۰۲۷] «لاضرر ولا ضرار». وأيضاً فإن الآية ليس فيها تعرّض للقسمة، وإنما اقتضت الآية وجوب الحَظِّ والنصيب للصغير والكبير قليلاً كان أو كثيراً، رداً على الجاهلية فقال: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ ﴾ ﴿ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ ﴾ وهذا ظاهر جداً. فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بأن يقول الوارث: قد وجب لي نصيب بقول الله عز وجل فمكنوني منه؛ فيقول له شريكه: أما تمكينك على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال، وتغيير الهيئة، وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يبطل المنفعة وينقص المال مع ما ذكرناه من الدّليل. والله الموفق.

قال الفرّاء: ﴿ نَصِيبًا مَّقَرُونَ الْآَكِ ﴾ هو كقولك؛ قسماً واجباً، وحقاً لازماً؛ فهو اسم في معنى المصدر فلهذا انتصب. الزجاج: انتصب على الحال. أي لهؤلاء أنصباء في حال الفرض. الأخفش: أي جعل الله ذلك لهم نصيباً. والمفروض؛ المقدّر الواجب.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرِّبِينَ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمَسَكِينَ فَٱرْزُقُوهُم قِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَعْدُوفًا ﴿ ﴾.

فيه أربع مسائل:

الأولى - بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئاً إرثاً وحضر القسمة، وكان من الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا، إن كان المال كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرّضخ (' . وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة ألف فالآية على هذا القول مُحْكَمَةٌ؛ قاله ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير وغيره، وأمر به أبو موسى الأشعري. وروي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي اللهُ اللهِ عالَى عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي الوصية. وممن قال مِثْلُ حَظِّ الْأَنْسُينِ ﴾. قال سعيد بن المسيب: نسخها آية الميراث والوصية. وممن قال

[٢٠٢٧] جيد. أخرجه ابن ماجه ٢٣٤٠ وأحمد ٣٣٢/٥ من حديث عبادة. وأعله البوصيري بالانقطاع. وورد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه ٢٣٤١ والدارقطني ٢٢٨/٤ وفيه جابر الجعفي ضعيف، وأخرجه أحمد ٣٣١/١ من حديث ابن عباس، وأخرجه الحاكم ٧٧/٥ والدارقطني ٣٧/٧ والبيهقي ١٩٧٦ وصححه الحاكم وسكت الذهبي رووه من حديث أبي سعيد وأخرجه الدارقطني ٤/٧٢١ من حديث عائشة وكرره من حديث أبي هريرة ورواه مالك ٧٤٥/٢ عن يحيى المازني مرسلاً. وطرقه كلها لا تخلو من ضعف إلاً أن مجموعها يعطي الحديث قوة فهو حسن أو صحيح.

<sup>(</sup>١) الرضخ هنا : العطاء القليل.

إنها منسوخة: أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأوّل أصح؛ فإنها مبيّنة استحقاق الورثة لنصيبهم، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال ابن جبير: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن [هي ثابتة](١)، ولكن الناس شحّوا. وفي البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلقُرْبَى وَٱلْيَنَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينُ ﴾ قال:

[٢٠٢٨] هي محكمة وليست بمنسوخة. وفي رواية قال: إن ناساً يزعمون بها؛ هما واليان: والإيرث وذلك الدي يرزق، ووالإ لا يرث وذلك الدي يقول بالمعروف، ويقول: لا أمل لك أن أعطيك. قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم، ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث. قال النحاس: فهذا أحسن ما قيل في الآية، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والشكر لله عز وجل. وقالت طائفة: هذا الرضخ (٢٦) واجب على جهة الفرض، تُعطى الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم، كالماعُون والثوب الخَلَق وما خفّ. حكى هذا القول ابن عطية والقشيري. والصحيح أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقاً في التركة ومشاركة في الميراث، لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول. وذلك مناقض للحكمة، وسبب للتنازع والتقاطع. وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتَضَرُون الذين يقسمون أموالهم بالوصية، لا الورثةُ. وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد. فإذا أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألاّ يحرمه. وهذا ـ والله أعلم. يتنزل حيث كانت الوصية واجبة، ولم تنزل آية الميراث. والصحيح الأوّل وعليه المعوّل.

الثانية - فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرّف في ماله؛ فقالت طائفة: يعطي ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل: لا يعطي بل يقول لمن حضر القسمة: ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم، فإذا بلغ عَرَّفته حقَّكم. فهذا هو القول المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يصرف له ما أوصى. ورأى عَبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعاماً يأكلونه؛ وفعكل ذلك ذبحا شاة من التركة، وقال عَبيدة: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي. وروى ولعكل ذلك ذبحا شاة من التركة، وقال عبيدة الولا على المالية لكان هذا من مالي.

<sup>(</sup>١) زيادة عن الطبري ٨٦٦٩ وبها يتضح المعنى، وقوله: ثابتة. أي محكمة.

<sup>(</sup>٢) هو العطاء القليلُّ.

قتادة عن يحي بن يَعمر (١) قال: ثلاثٌ مُحْكَمات تركهُنَّ الناس: هذه الآية، وآية الاستئذان ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ وَقُولُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنْكُرُ مِّن ذَكْرٍ وَأُنثَىٰ﴾ [الحجرات: ١٣].

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ مِنْهُ ﴾ الضمير عائد على معنى القسمة؛ إذْ هي بمعنى المال والميراث؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ السَّنَخَرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيدًا ﴾ [يوسف: ٢٦] أي السقاية؛ لأن الصُّواع مذكّر. ومنه قوله عليه السلام:

[٢٠٢٩] «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب» فأعاد مذكراً على معنى الدعاء. وكذلك قوله لسُويد بن طارق الجُعْفي حين سأله عن الخمر:

[۲۰۳۰] «إنه ليس بدواء ولكنه داء» فأعاد الضمير على معنى الشراب. ومثله كثير. يقال: قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه، والاسم القسمة مؤنثة؛ والقسم مصدر قسمت الشيء فانقسم، والموضع مَقْسِم مثل مَجلس، وتقسّمهم الدهر فتقسّموا، أي فرّقهم فتفرّقوا. والتقسيم التفريق. والله أعلم.

الرابعة قوله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ أَهُمْ قَوْلًا مُعَمُّرُوفًا ﴿ فَال سعيد بن جبير: يقال لهم خذُوا بورِك لكم. وقيل: قولوا مع الرّزق وددت أن لو كان أكثر من هذا. وقيل: لا حاجة مع الرزق إلى عذر، نعم إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول جميل ونوع اعتذار.

قوله تعالى: ﴿ وَلَيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمٌ فَلْيَـتَقُواْ اللَّهِ وَلَيْتُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ﴾ .

فيه مسألتان:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ وَلْيَحْشَ ﴾ حذفت الألف من «ليخش» للجزم بالأمر، ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر. وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم؛ وأنشد الجميع (٣):

<sup>[</sup>۲۰۲۹] صحيح. أخرجه البخاري ١٣٩٥ و ١٤٩٦ و ٢٤٤٨ و ٧٣٧١ ومسلم ١٩ وأبو داود ١٥٨٤ والمرمذي ٦٠٥ وابن حبان ١٥٦ وأحمد والترمذي ٦٢٥ وابن ماجه ١٧٨٣ والدارمي ٣٧٩/١ وابن حبان ١٥٦ وأحمد ٢٣٣/١ من حديث ابن عباس في خبر بعث النبي ﷺ معاذاً إلى اليمن.

<sup>[</sup>٢٠٣٠] صحيح. أخرجه مسلم ١٩٨٤ من حديث طارق بن سويد.

 <sup>(</sup>١) يحيى بن يُغْمَر : - بفتح الميم - تابعي ثقة قاضي مرو روى له الأثمّة الستة مات قبل المائة.

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن رواية البخاري ومسلم «بينها» بالتأنيث.

<sup>(</sup>٣) البيت : قيل لحسان، وقيل لأبي طالب.

محمـدُ تَفْدِ نفسَـك كـلُّ نفس إذا ما خِفْتَ مِـنْ شيء تَبَالا (۱) أراد لتفْدِ، ومفعول «يَخْشَ» محذوف لدلالة الكلام عليه. و ﴿خَافُواْ﴾ جواب «لو».

التقدير لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب "لو". وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها؛ فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياء، أي أفعلوا باليتامي ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم؛ قاله ابن عباس. ولهذا قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَلَ ٱللَّيَتَكُينَ ظُلُمًا ﴾. وقالت طائفة: المراد جميع الناس، أمرهم بأتقاء الله في الأيتام وأولاد الناس؛ وإن لم يكونوا في حجورهم. وأن يُسدّدوا لهم القول كما يريد كل واحد منهم أن يُفعَل بولده بعده. ومِن هذا ما حكاه الشيبانيّ قال: كنا على قُسْطُنْطِينيّة في عسكر مَسْلمة بن عبد الملك، فجلسنا يوماً في جماعة من أهل العلم فيهم أبن الدَّيُلُمِيّ، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان. فقلت له: يا أبا بشر، وُدِّي ألاّ يكون لي ولد. فقال لي: ما عليك! ما من نَسَمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت، أحبّ أو فقال لي: ما عليك! ما من نَسَمة قضى الله في غيرهم؛ ثم تلا الآية. وفي رواية: ألا كُرِه، ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فأتق الله في غيرهم؛ ثم تلا الآية. وفي رواية: ألا فقلت: بلى! فتلا هذه الآية ﴿ وَلَيْحُشُ اَلَيْكِ كُو تَرَكُولُهُ إِلى آخرها.

قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القُرَظيّ عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قال:

[۲۰۳۱] من أحسن الصدقة جاز على الصراط ومن قضى حاجة أرْمَلة أخلف الله في ترِكَته". وقول ثالث قاله جمع من المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته عند وصيته: إن الله سيرزق ولدك فأنظر لنفسك، وأوص بمالك في سبيل الله، وتصدّق وأعتق. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه فيضر ذلك بورثته؛ فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم: كما تخشون على ورثتكم وذرّيتكم بعدكم، فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ولا تحملوه على تبذير ماله؛ قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهد. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغي أن يقول أوصِ بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك، ولكن يقول قدّم لنفسك واترك

[٢٠٣١] ضعيف. أخرجه الأصبهاني في «ترغيبه» ١١٦٤، وفيه موسىٰ بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) تبالاً: أي سوء العاقبة، وأصله: وبال أبدلت الواو تاءً.

لولدك؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ فَلْيَتُقُوا أَلَهُ ﴾. وقال مِقسم وحضرمِيّ: نزلت في عكس هذا، وهو أن يقول للمحتضر من يحضره: أمسك على ورثتك، وأبق لولدك فليس أحد أحق بمالك من أولادك، وينهاه عن الوصية، فيتضرر بذلك ذوو القربى وكل من يستحق أن يوصى له؛ فقيل لهم: كما تخشون على ذرّيتكم وتسرون بأن يحسن إليهم، فكذلك مددوا القول في جهة المساكين واليتامى، واتقوا الله في ضررهم. وهذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي عن سعيد بن جبير وابن المسيب. قال ابن عطية: وهذان القولان لا يطرد واحد منهما في كل الناس، بل الناس صنفان؛ يصلح لأحدهما القول الواحد، ولآخر القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية، ويحمل على أن يقدم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مهملين مقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط؛ فإنّ أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين، فالمراعاة إنما هو الضعف فيجب أن يُمال معه.

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه السلام لسعد:

[۲۰۳۲] «إنك (۱) أن تَذَرُ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس». فإن لم يكن للإنسان ولد، أو كان وهو غني مستقل بنفسه وماله عن أبيه فقد أمِن عليه؛ فالأولى بالإنسان حينتَذِ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقه من بعده فيما لا يصلح، فيكون وزره عليه.

الثانية ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَيَقُولُواْ قَوْلًا سَكِيدًا أَنَ ﴾ السديد: العدل والصواب من القول؛ أي مُرُوا المريض بأن يُخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة، ثم يوصي لقرابته بقدر ما لا يضر بورثته الصغار. وقيل: المعنى قولوا للميت قولاً عدلاً، وهو أن يلفّنه بلا إله إلا الله، لا يأمره بذلك، ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. هكذا قال النبي ﷺ:

[٢٠٣٣] «لقنوا موتاكم لا إلّه إلا الله» ولم يقل مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك لعله يغضب ويجحد. وقيل: المراد اليتيم؛ أن لا ينهروه ولا يستخفوا به.

<sup>[</sup>۲۰۳۲] صحيح. أخرجه البخاري ۲۷٤۲ و ۱۷۳۳ ومسلم ۱۹۲۸ من حديث سعد بن أبي وقاص بأتم منه وتقدم.

<sup>[</sup>۲۰۳۳] مضى تخريجه في سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) قال القاضي عياض في شرح مسلم : روينا بكسر الهمزة وفتحها وكلاهما صحيح اهـ لكن روايات الفتح أرجح وأكثر . .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ

فيها ثلاث مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولُ الَّيْتَكُمَىٰ ظُلْمًا ﴾ روي أنها نزلت في رجل من غطفان يقال له: مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله؛ فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية؛ قاله مقاتل بن حين؛ ولهذا قال الجمهور: إن المراد الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم. وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّثون النساء ولا الصغار. وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلاً؛ لما كان المقصود هو الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم، والتشنيع عليهم بضد مكارم الأخلاق. وسمي المأكول ناراً بما يؤول إليه؛ كقوله تعالى: ﴿إِنِّ آرَينِيَ فَسماه الله تعالى: ﴿إِنِّ آرَينِيَ قَالَ: فَسماه الله تعالى بأسمه. وروى أبو سعيد الخدريّ قال:

[٢٠٣٤] حدّثنا النبيّ عَن ليلة أسرِي به قال: «رأيت قوماً لهم مشافِر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخراً من نار يخرج من أسافلهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هم الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً». فدل الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال عَنْ:

[٢٠٣٥] «أجتنبوا السبع الموبقات» وذكر فيها «وأكل مال اليتيم».

الثانية ـ قوله تعالى: ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ وَقرأ ابن عامر وعاصم في رواية ابن عباس بضم الياء على أسم ما لم يسمّ فاعله؛ من أصلاه الله حرّ النار إصلاء. قال الله تعالى: ﴿ سَأُصَلِيهِ سَقَرَ ﴿ إِنَ ﴾. [المدثر: ٢٦] وقرأ أبو حَيْوة بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التصلية لكثرة الفعل مرة بعد أخرى. دليله قوله تعالى: ﴿ ثُرَّ الْجُحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ إِنَ ﴾ [الحاقة: ٣١]. ومنه قولهم: صلّيته مرة بعد أخرى. وتصليت: استدفأت بالنار. قال: وقد تَصليْتُ حَرَّ حربهم كما تَصَلّى المقرُورُ من قَرَس (١)

[٢٠٣٤] ضعيف. أخرجه الطبري ٨٧٢٥ من حديث أبي سعيد، وفي إسناده أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين. قال الذهبي في الميزان: لين بمرة. قال أحمد: ليس بشيء وكذبه حماد بن زيد اهـ باختصار.

[٢٠٣٥] متفق عليه. مضى في سورة البقرة آية: ٢٧٩.

<sup>(</sup>١) القرس : شدة البرد، والمقرور : من أصببت أطرافه بشدّة البرد حتىٰ لا يستطيع عملًا.

وقرأ الباقون بفتح الياء من صَلِيَ النارَ يصلاها صَلَّى وصِلاَءً. قال الله تعالى: ﴿لَا يَصْلَلُهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ﴿ ﴾ [الليل: ١٥]. والصِّلاء هو التسخن بقرب النار أو مباشرتها؛ ومنه قول الحارث بن عَبَّاد:

لم أكن مِن جُناتِها عَلِم اللّه هُ وإنِّي لحرِّها اليـومَ صَـالِ والسعير: الجمر المشتعل.

الثالثة ـ وهذه آية من آيات الوعيد، ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. والذي يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموت؛ بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يحيون، فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة، لئلا يقع الخبر فيهما على خلاف مَخبره، ساقطٌ بالمشيئة عن بعضهم؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ عِلَى خلاف مَخبره، ساقطٌ بالمشيئة عن بعضهم؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ عِلَى مَا يرد عليك من هذا المعنى. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدريّ قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٠٣٦] «أمّا أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم \_ أو قال بخطاياهم \_ فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فَحْماً أُذِنَ بالشفاعة فجيء بهم ضَبَائِر ضَبَائِر فَبُثُوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبُتُون كما تنبُت الحبّة (٢) في حَميل (١) السّيلِ». فقال رجل من القوم كأنّ رسول الله على قد كان يرعى بالبادية.

قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُ اللهُ فِي اَوْلَكِ حَكُمٌ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْسَيَةَ فَإِن كُنَّ فِسَاءً فَوْق الثَّلْتَ فَالَهَ النِّصَفُ وَلاَبُونِيهِ لِكُنِّ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا اَتْنَاقِ فَلَهُ النِّصَفُ وَلاَبُونِيهِ لِكُنِّ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا مَنَ فَلَهُ وَلَدُّ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَا ثُونِيهِ الشُّدُسُ مَا السُّدُسُ مَنَا لَهُ وَلَدُّ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَا أَوْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَهُ وَلَا أَوْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا تَذَرُونَ النَّهُمُ الْوَبُ لَكُو نَفْعًا فَويضَة مِن مِن اللهُ عَلَى اللهُ وَلَكُمْ وَالْمَا وَلَكُمْ لَا تَذَرُونَ آيَنُهُمُ الْوَرْبُ لَكُو نَفْعًا فَويضَة مِن اللهُ اللهُ

[٢٠٣٦] صحيح. أخرجه مسلم ١٨٥ ح٣٠٦ من حديث أبي سعيد بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) الجماعات المتفرقة.

<sup>(</sup>٢) الحِبَّة : واحدة الحب وهو بزر ما لا يُقتات كبزر الرياحين.

<sup>(</sup>٣) ما يحمل من الغثاء والطين ونحوه.

دَيْنَ وَلَهُرِثِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَ الثُّكُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا آوَ دَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ الثُّكُنَ مِمَا تَرَكُمُ وَلَهُ وَلَهُ الشَّدُسُ فَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ خَلَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ الشَّدُسُ فَإِن كَانَ كَانُ الشَّرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا وُ وَلَهُ وَلَهُ وَمَن يَهُما الشُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَحَتُ مَن اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

فيه خمس وثلاثون مسألة:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو الله فِي آوَلَكِ كُمْ الله فِي الله عن الله عن الله عن المجمله في قوله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ ﴾ ﴿ وَلِللِّسَاءَ نَصِيبُ ﴾ فدل هذا على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. وهذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأمّ من أمّهات الآيات؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثُلث العلم، وروي نصفُ العلم. وهو أوّل علم يُنزع من الناس ويُنسى. رواه الدارقطنيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ عنه قال:

[٢٠٣٧] «تعلّموا الفرائض وعلّموه (١) الناس فإنه نصفُ العلم وهو أوّل شيء يُنسى وهو أوّل شيء يُنسى وهو أوّل شيء يُنتزع من أُمّتي». وروي أيضاً عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله ﷺ:

[٢٠٣٨] «تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعلموا

<sup>[</sup>٢٠٣٧] ضعيف. أخرجه ابن ماجه ٢٧١٩ والدارقطني ٢٧/٤ والحاكم ٣٣٢/٤ والبيهقي ٢٠٩/٦ من حديث أبي هريرة، وفي إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف سكت عليه الحاكم! وقال الذهبي : حفص وإه والحديث ضعيف اهـ.

وأخرجه الترمذي ٢٠٩١ من حديث أبي هريرة بلفظ حديث ابن مسعود الآتي وأعله بضعف محمد بن القاسم الأسدى.

<sup>[</sup>٢٠٣٨] أخرجه الطيالسي ٧٦ وأبو يعلى ٥٠٢٨ والحاكم ٢٣٣/٤ والدارمي ٢/٢١ ـ ٧٣ والبيهقي ٢٠٨/٦ من حديث ابن مسعود رووه من طرق عن سليمان بن جابر الهجري عن ابن مسعود. سكت عليه الحاكم والذهبي، وقال الهيثمي في المحمع ٢٣٣/٤: فيه من لا أعرفه. وأخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي بكرة. وفيه رجل مجهول اهد الخلاصة: هو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كذا في الدارقطني.

العلم وعلموه الناس فإني أمرؤ مقبوض وإنّ العلم سيقبض وتظهر الفِتَن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما». وإذا ثبت هذا فأعلم أن الفرائض كان جُلّ علم الصحابة، وعظيم مناظرتهم، ولكنّ الخلق ضيّعوه. وقد روى مُطَرِّف عن مالك، قال عبد الله بن مسعود: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فيم يفضل أهل البادية ؟ وقال أبن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها. قال مالك: وصدق.

الثانية \_ روى أبو داود والدارقطنيّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ قال:

[٢٠٣٩] «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية مُحكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة». قال الخطّابِيّ أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به، وإنما يعمل بناسخه. والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عنه على من السنن الثابتة. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل: أحدهما \_ آن يكون من العدل في القسمة؛ فتكون معدّلة على الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة. والوجه الآخر \_ أن تكون مُستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفريضة تعدِل ما أخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في والسنة ومن معناهما؛ فتكون هذه الفريضة قدل: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن أمرأة تركت زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. فقال: تجده في كتاب الله أو تقوله برأي؟ لا أفضل أمّاً على أب. قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَصِّ؛ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه، وهو قوله تعالى: ﴿ وَوَرِثُهُ وَلَوْلُهُ وَلَالُكُ ﴾. فلما وُجد نصيب الأم الثلث، وكان باقي المال هو الثلثان للأب، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال الم يكن مع الوالدين أبن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما على ثلاثة، للأم سهم وللأب المال وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من أن يُعطي الأمّ من النصف الباقي ثلث

<sup>[</sup>٢٠٣٩] ضعيف. أخرجه أبو داود ٢٨٨٥ وابن ماجه ٥٤ والحاكم ٣٣٢/٤ والديلمي ٤١٩٧ والدارقطني ٦٨/٤ والدارقطني ٦٨/٤ والبيهقي ٢٠٨/٦ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سكت عليه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: ضعيف.

وقال المناوي في فيض القدير ٥٧٠٩ : قال الذهبي في المهذب وتبعه الزركشي: فيه عبد الرّحمٰن الإفريقي ضعيف اهـ. وقال الآبادي في التعليق المغني : قال أحمد عن الإفريقي: ليس بشيء اهـ. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف في حفظه.

جميع المال، وللأب ما بقي وهو السدس، ففضلها عليه فيكون لها وهي مَفْضولة في أصل الموروث أكثر مما للأب وهو المقدَّم والمفضَّل في الأصل. وذلك أعدل مما ذهب إليه المن عباس من تو فير الثلث على الأمّ، وبَخْسِ الأبِ حقّه بردّه إلى السدس؛ فتُرك قوله وصار عامّة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وللأب ما بقي. وقال في آمرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأمّ ثلث جميع المال، والباقي للأب. وبهذا قال شريح القاضي ومحمد بن سيرين وداود بن عليّ، وفرقة منهم أبو الحسن محمد بن عبد الله الفرضي المصري المعروف بابن اللبّان في المسألتين جميعاً، وزعم أنه قياس قول علي في «المشتركة»، وقال في موضع آخر: إنه قد روي ذلك عن عليّ أيضاً. قال أبو عمر: المعروف المشهور عنعليّ وزيد وعبد الله وسائر الصحابة وعامّة العلماء ما رسمه مالك. ومن الحجة لهم على ابن عباس: أن الأبويُن إذا اشتركا في الوراثة، ليس معهما غيرهما، كان للأم الثلث وللأب الثلثان. وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن الزوج، كانا فيه كذلك على ثلث وثلثين. وهذا صحيح في النظر والقياس.

الثالثة \_ وٱختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذيّ وأبو داود وابن ماجه والدارقطنِيّ عن جابر بن عبد الله أن ٱمرأة سَعْد بن الربيع قالت:

[۲۰٤٠] يا رسول الله، إن سعداً هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن؛ فلم يجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد؟ فقال رسول الله ﷺ: «ادع لي أخاه» فجاء فقال له : «ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى أمرأته الثمن ولك ما بقي». لفظ أبي داود. في رواية الترمذيّ وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. وروى جابر أيضاً قال:

[٢٠٤١] عادني رسول الله ﷺ وأبو بكر في بني سَلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش عليّ منه فأفقت. فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله ؟ فنزلت ﴿يُوصِيكُو اللّهُ فِي الْوَرِجِهِ الترمذي وفيه «فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولديّ» ؟ فلم يردّ عليّ شيئاً فنزلت ﴿يُوصِيكُو اللّهُ

<sup>[</sup> ۲۰٤٠] صحيح. أخرجه أبو داود ۲۸۹۱ و ۲۸۹۲ والترمذي ۲۰۹۲ وابن ماجه ۲۷۲۰ وأحمد ٣٥٢/٣ والداكم ٣٥٢/٣ والبيهقي ٢/٩٦ والواحدي ۲۹۸ من حديث جابر. قال الترمذي: حسن صحيح. وكذا صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>[</sup>۲۰٤۱] صحیح. أخرجه البخاري ٤٥٧٧ ومسلم ١٦١٦ وأبو داود ٢٨٨٦ والترمذي ٣٠١٥ وابن ماجه ١٤٣٦ و ٢٧٢٨ واستدركه الحاكم ٣٠٣/٢ من حديث جابر.

فِيَ أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنشَيَّيْنِ ﴾ الآية. قال: «حديث حسن صحيح». وفي البخاريّ عن ابن عباس:

[۲۰٤۲] أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد، والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. وقال مقاتل والكلبيّ: نزلت في أُمّ كُجّة؛ وقد ذكرناها. السدّي: نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حَسّان بن ثابت. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا لا يورّثون إلا من لاقّى الحروب وقاتل العدوّ؛ فنزلت الآية تبييناً أن لكل صغير وكبير حَظّه. ولا يبعد أن يكون جواباً للجميع؛ ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم. قال الكيا الطبري: وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية " ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك، بل ثبت خلافه؛ فإن هذه الآية نزلت في ورثة سعد بن الربيع. وقيل: نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شَمّاس. والأوّل أصح عند أهل النقل. فاسترجع رسول الله في في ورثة ثابت من قيس بن شَمّاس. والأوّل أصح عند أهل النقل. فاسترجع ولم يثبت قط في الميراث من العمّ، ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبيّ ما كان يعطى الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم.

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربيّ قال: ودل نزول هذه الآية على نكتة بديعة؛ وهو أنّ ما كانت عليه الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر الإسلام شرعاً مَسْكُوتا مُقرّاً عليه؛ لأنه لو كان شرعاً مقراً عليه لما حكم النبيّ على عمّ الصبيّتين بردّ ما أخذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثّر في المستقبل فلا ينقض به ما تقدّم وإنما كانت ظلامة رفعت. قاله ابن العربي.

الرابعة ـ قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي آوَلَكِ كُمّ ۚ فَالْتِ الشَّافعية: قول الله تعالى ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي آوَلَكِ كُمّ ۖ فَي أولاد الصُّلْبِ، فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز؛ فإذا حلف أن لا ولد له وله ابن لم يحنث؛ وإذا أوصى لولدِ فلان لم يدخل فيه ولدُ ولده. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صُلْبٍ. ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوه.

الخامسة \_ قال ابن المنذر: لما قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَكِ كُمْ ۗ هُ فَكَانَ الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد، المؤمِن منهم والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال:

<sup>[</sup>٢٠٤٢] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٧٨ عن ابن عباس، وله حكم الرفع.

[٢٠٤٣] «لا يرث المسلم الكافر» عُلِم أن الله أراد بعض الأولاد دون بعض، فلا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ على ظاهر الحديث.

قلت: ولما قال تعالى: ﴿ فِي ۗ أَوْلَكِ كُم ۗ هُ دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار؟ فإنه يرث ما دام تُعلم حياته على الإسلام. وبه قال كافّة أهل العلم، إلا النخعي فإنه قال: لا يرث الأسير. فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود. ولم يدخل في عموم الآية ميراث النبي ﷺ لقوله:

[٢٠٤٤] «لا نورث ما تركنا صدقةٌ». وسيأتي بيانه في "مريم" إن شاء الله تعالى. وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسنة وإجماع الأمة، وأنه لا يرث مِن مال من قتله ولا من ديته شيئًا؛ على ما تقدّم بيانه في البقرة. فإن قتله خطأً فلا ميراث له من الدّية، ويرث من المال في قول مالك، ولا يرث في قول الشافعيّ وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي، من المال ولا من الدّية شيئاً؛ حسبما تقدّم بيانه في البقرة. وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو تَوْر. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهريّ والأوزاعي وابن المنذر؛ لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع. وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث.

السادسة ـ أعلم أن الميراث كان يستحق في أوّل الإسلام بأسباب: منها الحِلف والهجرة والمعاقدة، ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي ﴾ [النساء: ٣٣] إن شاء الله تعالى. وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمًّى أُعطِيه، وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه السلام:

[٢٠٤٥] «أَلحقوا الفرائض بأهلها» رواه الأئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله

<sup>[</sup>٢٠٤٣] مضىٰ في سورة البقرة.

<sup>[</sup>٢٠٤٤] صحيح. أخرجه البخاري ٤٢٤٠ و ٤٢٤١ و ٦٧٢٦ ومسلم ١٧٥٩ وأبو داود ٢٩٦٩ وابن حبان ٤٨٢٣ والبيهقي ١١٢٢/١ من حديث عائشة في أثناء خبر طويل.

<sup>[</sup>۲۰٤٥] صحیح. أخرجه البخاري ۲۷۴۲ و ۲۷۳۵ و ۲۷۶۳ ومسلم ۱۲۱۵ وأبو داود ۲۸۹۸ والترمذي ۲۰۹۸ وابن أبي شیبة ۲۰۹۸ وابن ماجه ۲۷۴۰ وأبو یعلیٰ ۲۳۷۱ والدارمي ۳۲۸/۲ والطیالسي ۲۲۰۹ وابن أبي شیبة ۲۲۵/۱ و ۲۰۲۰ و ۲۰۳۰ وأحمد ۲۹۲/۱ من طرق من حدیث ابن عباس بزیادة «فما أبقت الفرائشُ، فلأولیٰ رجل ذکر».

تعالى. وهي ستة: النصف والرّبُع والثُّمُن والثُّلثان والثّلث والسدُس. فالنصف فرض خمسةٍ: أبنةُ الصُّلب، وأبنة الابن، والأُخت الشقيقة، والأُخت للأب، والزوج. وكل ذلك إذا أنفردوا عمن يحجبهم عنه. والربع فرض الزوج مع الحاجب، وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الحاجب. والثلثان فرض أربع: الاثنتين فصاعداً من بنات الصلب، وبنات الابن، والأخوات الأشقاء، أو للأب. وكلُّ هؤلاء إذا انفردنَ عمن يحجبهن عنه، والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولد، وولد الابن، وعدم الاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات، وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأُم. وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقَى فذلك للأُمّ في مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فللأُم فيها ثلثُ ما يبقى. وقد تقدّم بيانه. وفي مسائل الجدّ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهْم وكان ثلثُ ما يبقى أحظَى له. والسدس فرض سبعة: الأبوان والجدّ مع الولد وولد الابن، والجدّة والجدّات إذا ٱجتمعن، وبنات(١) الابن مع بنت الصلب، والأخوات للأب مع الأُخت الشقيقة، والواحد من ولد الأُم ذكراً كان أو أُنثى. وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدّة والجدّات فإنه مأخوذ من السنة. والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثة أشياء: نسب ثابت، ونكاح منعقد، وولاء عتاقةٍ. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر، مثل أن يكون زوجها ومولاها، أو زوجها وابن عمها؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا أنفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب. ومثل أن تكون المرأة أبنة الرجل ومولاته، فيكون لها أيضاً جميع المال إذا أنفردت: نصفه بالنسب ونصفه بالولاء.

السابعة \_ ولا ميراث إلا بعد أداء الدّين والوصية؛ فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره، ثم الديون على مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا، وما كان في معناها على مراتبها أيضاً، ويكون الباقي ميراثاً بين الورثة. وجملتهم سبعة عشر. عشرة من الرجال: الابن وأبن الابن وإن سفل، والأب وأب الأب و هو الجدّ وإن علا، والأخ وابن الأخ، والعمّ وابن العمّ والزوج ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت، والأم والجدّة وإن علت، والأخت والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتقة. وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال:

عشرةٌ من جملة اللُّكُدرانِ وسبعُ أشخاص من النُّسوان

والــوارثــون إن أردت جمعَهــم مع الإنـاث الـوارثـات معَهــم

<sup>(</sup>۱) أي واحدة فصاعداً.

وهُمْ، وقد حصرتهُم في النظمِ والأبُ منهم وهْو في الترتيب والأبُ منهم وهْو في الترتيب وابدن الأخ الأذنك أجَلْ والعممُ وابنتُ الابن بعدَها والبنتُ والمرأةُ المولاةُ أعْني المعتقم

الابسن وابسنُ الابسن وابسنُ العسم والجدُّ مسن قَبْل الأخ القسريب والحسرُّ من قَبْل الأخ القسريب والسيِّسد ثسم الأُم وزوجسةٌ وجسدة وأخستُ خُسدُها إليك عِسدة محقَّقه هُ

الثامنة \_ لما قال تعالى: ﴿ فِي اَوْكُ لِحِكُم الله عناول كل ولد كان موجوداً أو جنيناً في بطن أمه، دنيّا أو بعيداً، من الذكور أو الإناث ما عدا الكافر كما تقدم. قال بعضهم: ذلك حقيقة في الأدْنَيْن مجاز في الأبعدين. وقال بعضهم: هو حقيقة في الجميع؛ لأنه من التولُد، غير أنهم يرثون على قدر القرب منه؛ قال الله تعالى: ﴿ يَكَبُنِي عَادَم ﴾ [الأعراف: ٢٦]. وقال عليه السلام:

[٢٠٤٦] «أنا سيد ولد آدم» وقال:

[۲۰٤۷] «يا بني إسماعيل ار موا فإن أباكم كان رامياً» إلا أنه غلب عرف الاستعمال في إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة؛ فإن كان في ولد الصّلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولد بُدِيء بالبنات الصلب، فأعطين إلى مبلغ الثلثين؛ ثم أعطى الثلث الباقي لولد الولد إذا استووا في القُعْدُد، أو كان الذكر أسفل ممن فوقه من البنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وبه قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إلا ما يروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولد الولد بإزاء الولد الأنثى ردّ عليها، وإن كان أسفل منها لم يردّ عليها؛ مراعياً في ذلك ولد الولد بإزاء الولد الأنثى ردّ عليها، وإن كان أسفل منها لم يردّ عليها؛ مراعياً في ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَاء فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثاً مَا تَرَكُ ﴾ فلم يجعل للبنات وإن كثرن إلا الثلثين.

قلت: هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود، والذي ذكره أبن المنذر والباجي عنه: أن ما فضل عن بنات الصُّلب لبني الابن دون بنات الابن. ولم يفصَّلا. وحكاه أبن المنذر عن أبي ثور. ونحوه حكى أبو عمر، قال أبو عمر: وخالف في ذلك

<sup>[</sup>٢٠٤٦] مضى في سورة البقرة.

<sup>[</sup>۲۰٤۷] صحيح. أخرجه البخاري ۲۸۹۹ و ۳۳۷۳ و ۳۵۰۷ وابن حبان ٤٦٩٣ و ٤٦٩٤ واستدركه الحاكم ٢٠٤٧ من حديث الأكوع. وأخرجه ابن حبان ٤٦٩٥ والحاكم ٩٤/٢ من حديث أبي هريرة.

ابن مسعود فقال: وإذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الابن دون أخواتهم، ودون مَن فوقهم من بنات الابن، ومَن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي. وروي مثله عن علقمة. وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النبي عليه أنه قال:

[٢٠٤٨] «أقسِمُوا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت الفرائضُ فلأوْلَى رجلِ ذكر » خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما. ومن حجة الجمهور قول الله عز وجل: فيُوصِيكُو الله في أولَك فِي الله ولاً. ومن جهة النظر والقياس أن كل مَن يُعصّب مَن في درجته في جملة المال فواجبٌ أن يُعصّبه في الفاضل من المال؛ كأولاد الصلب. فوجب بذلك أن يُشرك ابنُ الابن أخته، كما يُشرك الابنُ للصلب أخته. فإن احتج محتج لأبي تَوْر وداود أن بنت الابن لما لم ترث شيئاً من الفاضل بعد الثلثين منفردة لم يعصّبها أخوها. فالجواب أنها إذا كان معها أخوها قويت به وصارت عَصَبة معه. وظاهر قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُو اللّه فِي آولَك فِي آولك الله عَمَم من الولد.

التاسعة ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنَّ فِسَآاًءُ فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُمَّنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ ﴾ الآية. فرض الله تعالى للواحدة النّصفَ، وفرض لما فوق الثنتين الثلثين، ولم يفرض للثنتين فرضاً منصوصاً في كتابه؛ فتكلم العلماء في الدّليل الذي يوجب لهما الثلثين ما هو؟ فقيل: الإجماع وهو مردود؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف؛ لأن الله عز وجل قَال: ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآءُ فَوْقَ آثُنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ ﴾ وهذا شرط وجزاء. قال: فلا أعطي البنتين الثلثين. وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن الله سبحانه لما قال في آخر السورة: ﴿ وَلَهُ مَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّكُنَّانِ مِمَّا تَرَكُّ ﴾ [النساء: ١٧٦] فألحقت الابنتان بالأحتين في الاشتراك في الثلثين وألحقت الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعترض هذا بأن ذلك منصوص عليه في الأخوات، والإجماع منعقد عليه فهو مسلم بذلك. وقيل؛ في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت، علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتج بهذه الحجة، وقال هذه المقالة إسماعيل القاضي وأبو العباس المبرّد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج عند أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف في البنتين وليس في الواحدة. فيقول مخالفه: إذا ترك بنتين وابناً فللبنتين النصف؛ فهذا دليل على أن هذا فرضهم. وقيل: «فوق» زائدة أي إن كن نساء اثنتين. كقوله تعالى: ﴿ فَأُضْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [الانفال: ١٦] أي الأعناق. وردّ هذا القول

<sup>[</sup>٢٠٤٨] تقدم تخريجه برقم ٢٠٤٥ رواه الشيخان.

النحاس وابن عطية وقالا: هو خطأ؛ لأن الظروف وجميع الأسماء لا يجوز في كلام العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية؛ ولأن قوله تعالى: ﴿ فَأَضَرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾ هو الفصيح وليست «فوق» زائدة بل هي محكمة للمعنى لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام في المفصل دون الدّماغ. كما قال دريد بن الصمة: أخفض عن الدّماغ وارفع عن العظم، فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. وأقوى الاحتجاج في أن للبنتين الثلثين المحديث الصحيح المروي في سبب النزول. ولغة أهل الحجاز وبني أسد الثلث والرئبع إلى العُشر. ويقال: ثلثتُ القوم أثلثهم، وثلثتُ الدارهم أثلثُها إذا تمّمتها ثلاثة، وأثلثتْ هي؛ إلا أنهم قالوا في المائة والألف: أمايتها وآلفتها وأمأت وآلفت.

العاشرة \_ قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَّفُ ﴾ قرأ نافع وأهل المدينة ﴿ وَاحِـدَةٌ ﴾ واحـدةٌ ﴾ بـالرفع على معنى وقعت وحدثت، فهي كان التامّة؛ كما قال الشاعر:

إذا كان الشتاء فادفين والمناس في الشياء والمتروكة أو والباقون بالنصب. قال النحاس: وهذه قراءة حسنة. أي وإن كانت المتروكة أو المولودة «واحدة» مثل فإن كُن فِسَاء في فإذا كان مع بنات الصلب بنات ابن، وكان بنات الصلب اثنتين فصاعداً حجبن بنات الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير الثلثين. فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة الابن أو بنات الابن أن يرثن مع بنات الصلب تكملة الثلثين؛ لأنه فرض يرثه البنتان فما زاد. وبنات بنات الابن يقمن مقام البنين في الحجب الابن يقمن مقام البنات عند عدمهن. وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين في الحجب والميراث. فلما عُدِم من يستحق منهن السدس كان ذلك لبنت الابن وهي أولى بالسدس من الأخت الشقيقة للمتوفى. على هذا جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين؛ إلا ما يروى عن أبي موسى وسليمان بن أبي ربيعة أن للبنت النصف، والنصف الثاني للأخت، يروى عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه ولا حَقّ في ذلك لبنت الابن. وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاري: حدّثنا آدم حدّثنا شعبة حدّثنا أبو قيس سمعت هُزيل بن شُرَحْبِيل (۱) يقول

<sup>(</sup>١) تنبيه : وقع في الأصل «شَرَحْبيل» والتصويب من البخاري والتقريب.

موسى فقال: لقد ضللتُ إذاً وما أنا من المهتدين! أقضي فيها بما قضى النبي عَنِينَ اللابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فإن كان مع بنت الابن أو بنات الابن ابنٌ في درجتها أو أسفل منها عصبها، فكان النصف الثاني بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين بالغاً ما بلغ ـ خلافاً لابن مسعود على ما تقدّم ـ إذا استوفى بناتُ الصلب، أو بنتُ الصلب وبناتُ الابن الثلثين. وكذلك يقول في الأخت لأب وأم، وأخوات وإخوة لأب: للأخت من الأب والأمّ النصف، والباقي للإخوة والأخوات، ما لم يصبهن من المقاسمة أكثر من السدس؛ فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السدس تكملة الثلثين، ولم يزدهن على ذلك. وبه قال أبو تُور.

الحادية عشرة ـ إذا مات الرجل وترك زوجته حُبلَى فإن المال يُوقف حتى يتبيّن ما تضع. وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبلَى أن الولد الذي في بطنها يرث ويُورث إذا خرج حَياً واستهل (1). وقالوا جميعاً: إذا خرَج ميتاً لم يرث؛ فإن خرج حياً ولم يستهل فقالت طائفة: لا ميراث له وإن تحرك أو عَطَس ما لم يستهل هذا قول مالك والقاسم بن محمد وابن سيرين والشَّعبي والزُّهري وقتادة. وقالت طائفة: إذا عُرفت حياة المولود بتحريك أو صياح أو رضاع أو نفس فأحكامه أحكام الحي. هذا قول الشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي. قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعي يحتمل النظر، غير أن الخبر يمنع منه وهو قولُ رسولِ الله ﷺ:

[٢٠٥٠] «ما من مولود يُولد إلا نَخَسه الشيطان فيستهلّ صارخاً من نخْسة الشيطان إلا ابن مريم وأمَّه» وهذا خبر، ولا يقع على الخبر النسخ.

الثانية عشرة ـ لما قال تعالى: ﴿ فِي ٱولكدِ كُمُ الله الخُنثَى وهو الذي له فرجان. وأجمع العلماء على أنه يُورَّث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل وَرِث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة وَرِث ميراث المرأة. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئاً، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكاً عنه. فإن بال منهما معا فالمعتبر سبقُ البول؛ قاله سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق. وحُكي ذلك عن أصحاب الرأي. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الخنثى: نُورَتُهُ لاً من

<sup>[</sup>۲۰۵۰] مضى في سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) استهل الصبي: رفع صوته بالبكاء عند الولادة.

 <sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «يُورَّثُهُ» والتصويب من عدة نسخ.

حيث يبول؛ فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق، فإن بال منهما معاً فنصف ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر ورث؛ وحُكى عن الأوزاعي. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُشْكِل، ولا أنظر إلى أيّهما أكثر. ورُوي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذاً. وحُكى عنه قال: إذا أشكل يُعْطى أقلّ النصيبين. وقال يحي بن آدم: إذا بال من حيث يبول الرجل ويحيض كما تحيض المرأة وَرث من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من مباله. وفي قول الشافعي: إذا خرج منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخر يكون مُشْكلًا، ويُعطَى من الميراث ميراث أنثى، ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبيّن أمره أو يصطلحوا؛ وبه قال أبو ثور. وقال الشعبي: يُعطَى نصفَ ميراث الذكر، ونصف ميراث الأنثى؛ وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب مالك. قال ابن شاس في جواهره الثمينة، على مذهب مالك عالم المدينة: الخنثي يعتبر إذا كان ذا فرجين فرج المرأة وفرج الرجل بالمبال منهما؛ فيُعطى الحكم لِمَا بال منه، فإن بال منهما اعتبرت الكثرة من أيهما فإن تساوى الحال أعتبر السبق، فإن كان ذلك منهما معاً اعتبر نبات اللحية أو كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النساء، فإن اجتمع الأمران اعتبر الحال عند البلوغ، فإن وُجد الحيض حُكم به، وإن وُجد الاحتلام وحده حُكم به، فإن اجتمعا فهو مُشْكِل. وكذلك لو لم يكن فرج، لا المختص بالرجال ولا المختص بالنساء، بل كان له مكان يبول منه فقط انتظر به البلوغ؛ فإن ظهرت علامة مميِّزة وإلاَّ فهو مُشْكِل. ثم حيث حكمنا بالإشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثي.

قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة في «البقرة» وصدر هذه السورة تُلحقه بأحد النوعين، وهي اعتبار الأضلاع؛ وهي مروية عن علي رضي الله عنه وبها حكم. وقد نظم بعض الفضلاء العلماء حكم الخُنثَى في أبيات كثيرة أوّلها:

وأنـــه معتبــــرُ الأحـــوال وفيها يقول:

وإن يكن قد استوت حالاته فحظه من مورث القريب فحظه من مورث القريب هذا الذي استحق للإشكال وواجب في الحق ألا يُنكِحا إذْ لم يكن من خالص العيال وكل ما ذكرته في النظم

بالثَّدْي واللَّحية والمبَالِ

ولم تبن وأشكلت آياته ستة أثمان من النصيب وفيه ما فيه من النكال ما عاش في الدنيا وألا يُنكحا ولا اغتدى من جملة الرجال قد قاله سُراة أهل العلم

وقـــد أبـــى الكــــلام فيـــه قـــومُ لفرط ما يبدو من الشّناعة وقــد مضــى فــي شــأنــه الخفــى بانه إن نقصت أضلاعه فـــي الإرث والنكـــاح والإحـــرام وإن تـزد ضلعـاً علـي الــــُـُكُــرانِ لأن للنسوان ضلعاً زائدة

منهم ولم يجنح إليمه لَوْمُ فسى ذكره وظاهر البشاعة حكم الإمام المرتضى عليّ فللرجال ينبغي إتباعه في الحج والصلة والأحكام فإنها من جملة النسوان على الرجال فاغتنمها فائدة إذ نقصت من آدم فيما سبق لخلْق حوّاء وهذا القول حقُّ عليه مما قاله السرسول صلي عليه ربُّنا دليل أ

قال أبو الوليد بن رشد: ولا يكون الخنثي المشكل زوجاً ولا زوجة، ولا أباً ولا أماً. وقد قيل: إنه قد وُجد من له ولدٌ من بطنه وولد من ظهره. قال ابن رشد: فإن صحّ وَرِث من ابنه لصلبه ميراث الأب كاملًا، ومن ابنه لبطنه ميراث الأم كاملًا. وهذا بعيد، والله أعلم. وفي سنن الدَّارَقطني عن أبي هانيء عمر بن بشير قال: سئل عامر الشعبي عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط؛ فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر: نصفُ حظَّ الذكر ونصفُ حظَّ الأنثى.

الثالثة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبُوتِيهِ ﴾ أي لأبوي الميت. وهذا كنايَّةٌ عن غير مذكور وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله ﴿ حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ﴿ بَ ﴾ [صَ: ٣٣] و ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ ﴾ [القدر: ١] و ﴿ ٱلسُّدُسُ ﴾ رفع بالابتداء، وما قبله خبره: وكذلك «الثلث. والسُّدُسُ». وكذلك ﴿ نِصْفُ مَا تَرَكُّ ﴾ وكذلك ﴿ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ ﴾. وكذلك ﴿ وَلَهُرَ ﴾ و ﴿ فَلَهُنَّ الشُّمُنُّ ﴾ وكذلك ﴿ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنَّهُمَا ٱلسُّدُسُّ﴾. والأبوان تثنية الأب والأبة. واستغنى بلفظ الأم عن أن يقال لها أبة. ومن العرب من يجرى المختلفين مجرى المتفقين؛ فيغلب أحدهما على الآخر لخفته أو شهرته. جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة؛ كقولهم للأب والأم: أبوان. وللشمس والقمر: القمران. ولِلَّيل والنهار: الملُّوان. وكذلك العُمَران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. غلَّبُوا القمر على الشمس لخفة التذكير، وغلَّبوا عُمَرَ على أبي بكر لأن أيام عمر امتدّت فاشتهرت. ومن زعم أنه أراد بالعُمَرين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعُمَرين قبل أن يروا عمر بن عبد العزيز. قاله ابن الشَّجري. ولم يدخل في قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبُونَهِ ﴾ من علا من الأباء دخول من سفَل من الأبناء في قوله ﴿ أَوْلَندِكُمْ ﴾، لأن قوله: ﴿ وَلِأَبُونَهِ ﴾ لفظ مثنًى لا يحتمل العموم والجمع

أيضاً؛ بخلاف قوله ﴿ أَوْلَكِ كُمُ مَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى صحة هذا قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ العليا جَدة ولا يفرض لها الثلث بإجماع، فخروج الجدّة عن هذا اللفظ مقطوع به، وتناولُه للجَدّ مختلف فيه. فممّن قال هو أبٌ وحَجَب به الأخوة أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة في ذلك أيام حياته، واختلفوا في ذلك بعد وفاته؛ فممّن قال إنه أبّ أبن عباس وعبد الله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبيّ بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة كلهم يجعلون الجَدّ عند عدم الأب كالأب سواء، يحجبون به الإخوة كلّهم ولا يرثون معه شيئاً. وقاله عطاء وطاوس والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثَوْر وإسحاق. والحجّة لهم في قوله تعالى: ﴿ قِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحج: ٢٨]

[٢٠٥١] : «يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رامياً». وذهب على بن أبي طالب وزيد وابن مسعود إلى توريث الجدّ مع الإخوة، ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم أو للأب إلا مع ذوي الفروض؛ فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئاً في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي. وكان علي يُشرك بين الإخوة والجَدّ إلى السدس ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول أبن أبي لَيلي وطائفة. وأجمع العلماء على أن الجَدّ لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا الجَدّ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى أباً أقرب منه في جميع المواضع. وذهب الجمهور إلى أن الجَدّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن الشَّعبي عن علي أنه أجرى بني الأخوة في المقاسمة مجرى الإخوة. والحجّة لقول الجمهور أن هذا ذَكرٌ لا يعصّب أخته فلا يقاسم الجدّ كالعمّ وابن العمّ. قال الشعبي: أوّل جدّ ورث في الإسلام عُمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ مات ابن لعاصم بن عمر وترك أخوين فأراد عمر أن يستأثر بما له فاستشار علياً وزيداً في ذلك فمَثّلا له مثلًا فقال: لولا أنّ رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابني ولا أكون أباه. روى الدَّارَقُطْني عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوماً فأذن له، ورأسه في يد جارية له تُرَجله، فنزع رأسه؛ فقال له عمر: دعها ترجِّلك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلى جئتُك. فقال عمر: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمر الجَدّ. فقال زيد: لا والله!

[۲۰۵۱] مضي برقم ۲۰٤٧.

ما تقول فيه. فقال عمر: ليس هو بوَحي حتى نزيد فيه وننقص، إنما هو شيء تراه، فإن رأيته وافقني تبعته، وإلا لم يكن عليك فيه شيء. فأبى زيد، فخرج مُغْضَباً وقال: قد جئتك وأنا أظن ستفرغ من حاجتي. ثم أتاه مرّة أخرى في الساعة التي أتاه في المرّة الأولى. فلم يزل به حتى قال: فسأكتب لك فيه. فكتبه في قطعة قَتَب (١) وضرب له مثلاً. إنما مثلً مثلُ شجرة تنبت على ساق واحدة. فخرج فيها غصن ثم خرج في غصن غصن آخر ؛ فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأوّل رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت فالساق يسقي الغصن، فإن قطعت الغصن الأوّل رجع الماء إلى الغصن، وإن قطعت الثاني رجع الماء إلى الأوّل. فأتى به فخطب الناس عمرُ ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجَدّ قولاً وقد أمضيته. قال: وكان عمر أوّل جدّ كان ؛ فأراد أن يأخذ المال كلّه، مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب وضى الله عنه.

الرابعة عشرة وأما الجَدّة فأجمع أهل العلم على أن للجَدّة السدس إذا لم يكن للميّت أمّ. وأجمعوا على أن الأمّ تحجب أمّها وأم الأب. وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أمّ الأمّ. واختلفوا في توريث الجَدّة وابنها حي فقالت طائفة: لا ترث الجدّة وابنها حي، رُوي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي. وبه قال مالك والثّوري والأوزاعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال طائفة: ترث الجدّة مع ابنها، رُوي عن عمر وابن مسعود وعثمان وعلي وأبي موسى الأشعري، وقال به شُريح وجابر بن زيد وعبيدالله بن الحسن وشريك وأحمد وإسحاق وابن المنذر. قال: كما أن الجدّ لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدّة لا يحجبها إلا الأم. وروى الترمذي عن عبد الله قال في الجدّة مع ابنها:

[٢٠٥٢] إنها أوّل جدّة أطعمها رسول الله ﷺ سدساً مع ابنها وابنها حي. والله أعلم.

الخامسة عشرة واختلف العلماء في توريث الجَدّات؛ فقال مالك: لا يرث إلا جدّتان، أُم أُمِّ وأم أب وأمهاتهما. وكذلك روى أبو ثُور عن الشافعي ،وقال به جماعة من التابعين. فإن انفردت إحداهما فالسّدسُ لها، وإن اجتمعتا وقرابتُهما سواء فالسدس بينهما. وكذلك إن كَثُرْن إذا تساوَيْنَ في القُعْدُد؛ وهذا كله مجمع عليه. فإن قَرُبَت التي مِن قِبَلِ

[٢٠٥٢] ضعيف. أخرجه الترمذي ٢١٠٢ من حديث ابن مسعود. وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلاَّ من هذا الوجه اهـ مداره على محمد بن سالم الهمداني ضعفوه جداً كما في الميزان.

<sup>(</sup>١) القتب: الأمعاء.

الأم كان لها السدس دون غيرها، وإن قَرُبت التي من قِبَلِ الأب كان بينها وبين التي من قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جدّة واحدة من قبل الأم. ولا ترث الجدّة أمُّ أب الأم على حال. هذا مذهب زيد بن ثابت، وهو أثبت ما رُوي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة. وقيل: إن الجَداتِ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن فالسدس لأقربهن؛ كما أن الآباء إذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم؛ فكذلك البنون والإخوة، وبنو الإخوة وبنو العمّ أذا اجتمعوا كان أحقهم بالميراث أقربهم؛ فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: وهذا أصح، وبه أقول. وكان الأوزاعي يورّث ثلاث جدّات: واحدةً مِن قِبَلِ الأمّ واثنتين من قبل الأب. وهو قول أحمد بن حنبل؛ رواه الدَّراقُطني (۱۱) عن النبي عَنِي مُرْسلاً. وروي عن زيد بن ثابت عكس هذا؛ أنه كان يورّث ثلاث جدّات: ثنتين من جهة الأم وواحدة مِن قبل الأب. وقول علي رضي الله عنه كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس لأقربهما، من قبل الأم، وقول علي رضي الله عنه كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس لأقربهما، من وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. وأما عبدالله بن مسعود وابنُ عباس فكانا يورثان الجدّات الأربع؛ وهو قول الحسن البصري ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: وكل جَدّة إذا نسبت إلى المُتَوفَّى وقع في نسبها أب بين أمّين فليست ترث، في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم.

السادسة عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ وَاحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ﴾ فَرضَ تعالى لِكل واحد من الأبوين مع الولد السّدس؛ وأبهم الولد فكان الذكر والأُنثى فيه سواء. فإن مات رجل وترك أبناً وأبوين فلأبوين فلأبوين لكل واحد منهما السدس، وما بقي فللابن. فإن ترك أبنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان، وما بقي فلأقرب عصبة وهو الأب؛ لقول رسول الله عليه:

[٣٠٥٣] «ما أبقت الفرائض فلأوْلَى رجل ذكر». فأجتمع للأب الاستحقاق بجهتين: التعصيب والفرض. ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَلّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ النُّلُثُ ﴾ فأخبر جل ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث. ودلّ بقوله ﴿ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ ﴾ وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكما، ثم تقول لأحدهما:

<sup>[</sup>٢٠٥٣] متفق عليه. تقدّم برقم ٢٠٤٥.

<sup>(</sup>۱) مرسل. أخرجه الدارقطني ٩٠/٤ عن عبد الرّحمٰن بن يزيد. وهذا مرسل، وله طُرق أُخرىٰ من مرسل الحسن وغيره.

أنت يا فلان لك منه ثلث؛ فإنك حدّدت للآخر منه الثلثين بنصّ كلامك؛ ولأن قوّة الكلام في قوله ﴿وَوَرِثُهُ وَأَبُواهُ ﴾ يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من ولد وغيره، وليس في هذا اختلاف.

قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمَّى لا يكون عصبة، وذكر ابن العربيّ أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد الذكورية والنصرة، ووجوب المؤنة عليه، وثبتت الأُم على سهم لأجل القرابة.

قلت: وهذا منتقَض؛ فإن ذلك موجود مع حياته فَلِم حُرِم السدس. والذي يظهر أنه إنما حُرِم السدسَ في حياته إرفاقاً بالصبيّ وحِياطة على ماله؛ إذْ قد يكون إخراج جزء من ماله إجحافاً به. أو أن ذلك تعبُّدٌ، وهو أوْلى ما يقال. والله الموفق.

السابعة عشرة ـ إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله: "وَوَرِثَهُ أَبُواهُ"، وكان ظاهر الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. قيل له: أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه أمر مستقر ثابت، فيخبر عن ثبوته واستقراره، فيكون حال الوالدين عند أنفرادهما كحال الولدين، للذَّكَر مثل حظ الأُنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ يحجب الإخوة كالولد. وهذا عدل في الحُكْم، ظاهر في الحكمة. والله أعلم.

الثامنة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ قرأ أهل الكوفة «فلإمّهِ الثُّلُثُ» وهي لغة حكاها سيبويه. قال الكسائي: هي لغة كثير من هَوازِنَ وهُذيل؛ ولأن اللام لمّا كانت مكسورة وكانت متصلة بالحرف كَرِهوا ضمة بعد كسرة، فأبدلوا من الضمة كسرة؛ لأنه ليس في الكلام فِعِلٌ. ومن ضمّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام تنفصل لأنها داخلة على الاسم. قال جميعه النحاس.

التاسعة عشرة - قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوهُ فَلِأُومِهِ ٱلسُّدُسُ ﴾ الإخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقّاء أو للأب أو للأمّ، ولا سهم لهم، وروي عن ابن عباس,أنه كان يقول: السّدس الذي حجب الأخوة الأمّ عنه هو للإخوة. وروي عنه مثلُ قولِ الناس إنه للأب. قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم؛ لأنه يُمونهم وَيلي نكاحهم والنفقة عليهم، وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً ذُكراناً كانوا أو إناثاً من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبُون الأم عن الثلث إلى السدس؛ إلا ما روي عن ابن عباس أن الاثنين من الإخوة في حكم الواحد، ولا يحجبُ اللهم أقلُ من ثلاث. وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأمّ من الثلث إلى السدس؛ لأن كتاب الله في الإخوة وليست قوّة ميراثِ الإناث مثلَ قوّة ميراث الذكور حتى

تقتضي العبرةُ الإلحاق. قال الكِيّا الطبريّ: ومقتضى أقوالهم ألاّ يَدخلن مع الإخوة؛ فإن لفظ الإخوة بمطلقه لا يتناول الأخوات، كما أن لفظ البنين لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألاّ تُحجب الأم بالأخ الواحد والأُخت من الثلث إلى السدس؛ وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كنّ مراداتٍ بالآية مع الإخوة كنّ مرادات على الانفراد. واستدلّ الجميع بأن أقلّ الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله، فالمعنى يقتضي أنها جمع. وقال عليه السلام:

[٢٠٥٤] «الاثنان فما فوقهما جماعة». وحُكي عن سيبويه أنه قال: سألت الخليل عن قوله «ما أحسن وُجوهَهُما» ؟ فقال: الاثنان جماعة. وقد صحّ قول الشاعر (١٠):

ومَهْمَهِيْنِ قَدَفَيْنِ مَرْتَيْنِ ظهراهما مِثْلُ ظهُورِ التُّرْسَيْنِ (٢) وأنشد الأخفش:

لما أتتنا المرأتان بالخَبَرْ فقلن إن الأمر فينا قد شُهرْ وقال آخر:

يُحيّى بالسلام غنيُّ قوم ويُبْخَل بالسلام على الفقيرِ أليس الموت بينهما سواءً إذا ماتوا وصاروا في القبورِ

ولمّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابنِ عباس قال له عثمان: إن قومك حجبوها ـ يعني قريشاً ـ وهم أهل الفصاحة والبلاغة. وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة ـ وإن لم يقل به هنا ـ ابن مسعود والشافعيّ وأبو حنيفة وغيرهم. والله أعلم.

الموفية عشرين ـ قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيّةٍ يُوْصِي بِهَآ أَوَّ دَيْنِ ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم «يوصَى» بفتح الصاد. الباقون بالكسر، وكذلك الآخر. واختلفت الرواية فيهما عن عاصم. والكسر آختيار أبي عُبيد وأبي حاتم؛ لأنه جرى ذكر

<sup>[</sup>٢٠٥٤] ضعيف. أخرجه ابن ماجه ٩٧٢ والطحاوي ١٨٢/١ والدارقطني ٢٨٠/١ والبيهقي ٣٩/٣ من حديث أبي موسىٰ، وكرره الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والبيهقي من حديث أنس، وقال: هو أضعف من حديث أبي موسىٰ. وقال الحافظ في التلخيص ٣٨/٨: حديث أبي موسىٰ فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف، وأبوه مجهول، وحديث عمرو بن شعيب. فيه عثمان الوابصي متروك اهـ باختصار.

<sup>(</sup>١) هو من رجز الخطام المجاشعي وهو شاعر مسلم.

<sup>(</sup>٢) المهْمَه : القفر المخوف. والقذف : البعيد من الأرض. والفدفد : الأرض المستوية.

الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق ذلك قوله تعالى «يُوصِينَ» و «تُوصُونَ».

الحادية والعشرون \_ إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصيّة على ذكر الدَّين، والدَّين مُقدَّم عليها بإجماع. وقد روى الترمذيّ عن الحارث عن عليّ:

[٢٠٥٥] أن النبي ﷺ قضى بالدَّين قبل الوصية، وأنتم تقرُّون الوصيّة قبل الدّين. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يُبدأ بالدّين قبل الوصية. وروى الدّارَقُطْنِيّ من حديث عاصم بن ضمرة عن عليّ قال قال رسول الله ﷺ:

الهَمْدانيّ. فالجواب من أوجه خمسة: الأوّل إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الهَمْدانيّ. فالجواب من أوجه خمسة: الأوّل إنما قصد تقديم هذين الفصلين على المميراث ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. جواب ثان لما كانت الوصية أقلَّ لزوماً من الدَّين قدّمها اهتماماً بها؛ كما قال تعالى: ﴿لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً ﴾ [الكهف: ٤٩]. جواب ثالث قدّمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ فصارت كاللازم لكل ميّت مع نص الشرع عليها، وأخر الدين لشذوذه، فإنه قد يكون وقد لا يكون. فبدأ بذكر الذي لا بُدّ منه، وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ويقوي هذا: العطف بأو، ولو كان الدين راتباً لكان العطف بالواو. جواب رابع اإنما قدّمت الوصية إذْ هي حظّ مساكين وضعفاء، وأخر الدين إذ هو حظّ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقال. جواب خامس لما كانت الوصية ينشئها مِن قِبَل نفسه قدّمها، والدَّين ثابت مؤدًى ذكره أو جواب خامس لما كانت الوصية ينشئها مِن قِبَل نفسه قدّمها، والدَّين ثابت مؤدًى ذكره أو

الثانية والعشرون ـ ولمّا ثبت هذا تعلّق الشافعيّ بذلك في تقديم دَيْن الزكاة والحج على الميراث فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته وجب أخذُ ذلك من رأس ماله. وهذا ظاهر ببادىء الرأي؛ لأنه حقٌ من الحقوق فيلزم أداؤه عنه بعد الموت كحقوق الآدميين لا سيما والزكاة مصرفها إلى الآدميّ. وقال أبو حنيفة ومالك: إن أوصى بها أدّيت من ثلثه،

<sup>[</sup>٢٠٥٥] حسن. أخرجه الترمذي ٢١٢٢ وابن ماجه ٢٧١٥ وابن الجارود ٩٥٠ والحاكم ٣٣٦/٤ وأحمد الامراد ٢٠٥٥ والبيهقي ٢/٢٦ والطيالسي ١٧٩ من حديث الحارث الأعور عن علي. وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي وقد توبع فيه الحارث، وله شاهد بنحوه أخرجه ابن ماجه ٢٤٣٣ وأحمد ١٣٦/٤ من حديث سعد بن الأطول، وصححه البوصيري، وانظر تلخيص الحبير ٣/٥٥ فقد ذهب إلى تقويته لأن العمل عليه.

<sup>[</sup>٢٠٥٦] أخرجه الدارقطني ٩٧/٤ والبيهقي ٦٦٧٦٦ من حديث علي. وأعله البيهقي بضعف يحييٰ بن أبي أنيسة، وانظر ما قبله.

وإن سكت عنها لم يُخرَج عنه شيء. قالوا: لأن ذلك موجِب لترك الورثة فقراء؛ إلا أنه قد يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فلا يبقى للورثة حق.

الثالثة والعشرون \_ قوله تعالى: ﴿ ءَابَآ قُكُمْ وَأَبْنَآ قُكُمْ ﴾ رفع بالابتداء والخبر مضمر، تقديره: هم المقسوم عليهم وهم المعطَون.

الرابعة والعشرون ـ قوله تعالى: ﴿ لَا تَذُرُونَ أَيُّهُمْ أَقُرُبُ لَكُمْ نَفْعاً ﴾ قيل: في الدنيا بالدعاء والصدقة؛ كما جاء في الأثر: إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده (١). وفي الحديث الصحيح:

[٢٠٥٧] "إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث ـ فذكر ـ أو ولد صالح يدعو له». وقيل: في الآخرة؛ فقد يكون الابن أفضلَ فيشفع في أبيه؛ عن ابن عباس والحسن. وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفع من درجة أبيه في الآخرة سأل الله فَرفع إليه أباه، وكذلك الأب إذا كان أرفع من أبنه؛ وسيأتي في "الطور» بيانه. وقيل: في الدنيا والآخرة؛ قاله ابن زيد. واللفظ يقتضي ذلك.

الخامسة والعشرون - قوله تعالى: ﴿ فَرِيضَكُهُ ﴾ "فريضة " نصب على المصدر المؤكّد، إذ معنى "يُوصِيكُم" يَفرض عليكم. وقال مَكِّي وغيره: هي حال مؤكّدة ؛ والعامل "يوصِيكم" وذلك ضعيف. والآية متعلّقة بما تقدّم ؛ وذلك أنه عرّف العباد أنهم كُفُوا مؤنة الاجتهاد في إيصاء القرابة مع اجتماعهم في القرابة، أي أن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضاً في الدنيا بالتناصر والمواساة، وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء تقرّر ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كانت القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب (٢) النظر في غِنَى كلّ واحد منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبط إذ قد يختلف الأمر؛ فبين الرب تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يوكل إلى اجتهاده في مقادير المواريث ، بل بين المقادير شرعاً. ثم قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً ﴾ أي بقسمة المواريث ﴿ حَكِيماً إِنَّ كَانَ عَلِيماً » أي بالأشياء قبل خلقها "حكِيماً » فيما يقدّره ويمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يزل ولا يزال، والخبر منه بالماضي عقدر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه أنهم رأوا حكمة وعلماً فقيل لهم: إن الله عز وجل كان كذلك لم يزل على ما رأيتم.

<sup>[</sup>٢٠٥٧] مضى في سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) لم أره مرفوعاً. ويغني عنه ما بعده.

<sup>(</sup>۲) كذا في النسخ، ولعل الصواب «لوجب».

السادسة والعشرون ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُ لَا أَزْوَجُكُمْ ﴾ الآيتين. الخطاب للرجال. والولد هنا بنو الصُّلب وبنو بنيهم وإن سَفَلوا، ذُكراناً وإناثاً وإناثاً واحداً فما زاد بإجماع. وأجمع العلماء على أن للزَّوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، وله مع وجوده الربع. وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء في ذلك؛ لأن الله عز وجل لم يفرق بين حكم الواحدة منهن وبين حكم الجميع، كما فرق بين حكم الواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهن .

السابعة والعشرون ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُّ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ الْمَرَأَةُ ﴾ الكلالة مصدر؛ مِن تكلّله النسب أي أحاط به. وبه سُمِّي الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا أحتل بها. ومنه الإكليل أيضاً وهو التاج والعِصابة المحيط بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة. هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. وذكر يحيى بن آدم عن شريك وزهير وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن عبد قال: ما رأيتهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. وهكذا قال صاحب كتاب العين وأبو منصور اللهويّ وابن عرفة والقتبيّ وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأب والابن طرفان للرجل؛ فإذا ذهبا تكلله النسب. ومنه قيل: روضة مكلّلة إذا حُقّت بالنور. وأنشذوا:

مسكنُـــــــــهُ روضــــــةٌ مُكَلَّلَـــــةٌ عــم بهــا الأَيْهُقـــان والـــــُدُرَق (١) يعنى نبتين. وقال أمرؤ القيس:

أصاحِ ترى بَرْقاً أُرِيك ومِيضَه كلمع اليَدينِ في حَبِيّ مُكَلّلِ (٢)

فسمَّوا القرابة كَلاَلَةً؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسوا منه ولا هو منهم، وإحاطتهم به أنهم ينتسبون معه. كما قال أعرابيّ: مالي كثير ويرِثني كلالة متراخ نسبهم. وقال الفرزدق:

ورِثتم قناة المجد لا عن كلالة عن أبني منافٍ عبدِ شمسٍ وهاشمٍ وقال آخر:

وإنَّ أبا المَارْءِ أَحْمَالَ للله ومَاوْلَى الكلالة لا يغضَب

<sup>(</sup>١) الأيهقان: الجرجير البري. والذرق: بقلة كالقث والرطب.

<sup>(</sup>٢) ومضى البرق: لمع. الحبي: السحاب المعترض. المكلل: الذي في جوانبه البرق مثل الإكليل.

وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الكلال وهو الإعياء؛ فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن بُعد وإعياء. قال الأعشى:

فَ اللَّهِ لَا أُرْشِي لَهِ اللَّهِ مَن كَلَالَّةِ وَلا مِن وَجِيُّ (١) حتى تلاقي محمَّد

وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة كل من لم يرثه أب او أبن أو أخ فهو عند العرب كَلاَلة. قال أبو عمر: ذِكْر أبي عبيدة الأخَ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلم لا وجه له، ولم يذكره في شرط الكلالة غيره. ورُوي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة من لا ولد له خاصة؛ ورُوي عن أبي بكر ثم رجعا عنه. وقال أبن زيد: الكلالة الحيّ والميت جميعاً. وعن عطاء: الكلالة المال. قال أبن العربيّ: وهذا قول طريف لا وجه له.

قلت: له وجُه يتبين بالإعراب آنفاً. وروي عن ابن الأعرابي أن الكلالة بنو العَم الأباعد. وعن السُّدِي أن الكلالة الميت. وعنه مثل قول الجمهور. وهذه الأقوال تتبين وجوهها بالإعراب؛ فقرأ بعض الكوفين «يُورِث كلالة» بكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب «يُورِث» بكسر الراء وتخفيفها، على اختلاف عنهما. وعلى هاتين القراءتين لا تكون الكلالة إلا الورثة أو المال. كذلك حكى أصحاب المعاني؛ فالأوّل من ورّث، والثاني من أورث. و «كلالة» مفعوله و «كان» بمعنى وقع. ومن قرأ «يُورِثُ» بفتح الراء احتمل أن تكون الكلالة المال، والتقدير: يورث وراثة كلالة، فتكون نعتاً لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة المال الورثة وهي خبر كان؛ فالتقدير: ذا ورثة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى وقع، و «يُورِث» نعت لرجل، و «رَجُلٌ» رفع بكان، ويجوز أن تكون النسب إلى الميا، على أن الكلالة هو الميت، التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت.

الثامنة والعشرون ـ ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين: آخر السورة وهنا، ولم يذكر في الموضعين وارثاً غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانُوا أَكَثَر مِن ذَلِكَ فَهُم شَرَكَاء فِي ٱلتُّلُثِ ﴾. وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ «وله أخ اأو أخت مِن أمّه». ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم كهذا؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفَّى لأبيه وأمه أو لأبيه؛ لقوله عز وجل ﴿ وَإِن كَانُوا إِخْوَة كَرِجالاً وَيْسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْلَيْنِ ﴾. ولم

<sup>(</sup>١) الوَجَى: الحفا أو أشد منه، وأوجىٰ: أعطىٰ ووجيناه وأوجيناه: وجدناه وجياً لا خير عنده اهـ قاموس.

يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعاً كلالة. وقال الشّعبيّ: الكلالة ما كان سوى الولد والوالد من الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة. كذلك قال عليّ وابن مسعود وزيد وابن عباس، وهو القول الأوّل الذي بدأنا به. قال الطبريّ: والصواب أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، أفأوصى بمالى كله ؟ قال: «لا» (۱).

التاسعة والعشرون ـ قال أهل اللغة: يقال رجل كلالة وأمرأة كلالة. ولا يثنى ولا يجمع؛ لأنه مصدر كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة . وأعاد ضمير مفرد في قوله : "ولهأخ ولم يقل لهما . ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواء ربما أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعاً، تقول : من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهم وإليهم؛ قال الله تعالى : ﴿ وَالسَّعِينُوا فِالصَّبِرِ وَالصَّبِرِ وَالصَّبِينُوا فِالصَّبِرِ وَالصَّبِينُوا فَالسَّبِينُوا فَالسَّبُونُ وَالسَّبُونُ وَالسَّبِينُوا فَالسَّاء وغيره . ويقال في آمرأة : مرأة ، وهو يَهمُ أول أنساء : ١٣٥ ويجوز أولَى بهم؛ عن الفراء وغيره . ويقال في آمرأة : مرأة ، وهو ضُمَّ أول أخت؛ لأن المحذوف منها واو ، وكسر أوّل بنت؛ لأن المحذوف منها ياء . فهذا الحذف والتعليل على غير قياس أيضاً .

الموفية ثلاثين ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانُواْ أَكُمْ مَن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْمُوفِيةِ ثلاثين ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانُوا اللّهِ وَإِن كَثروا. وإذا كانوا يأخذون بالأُم فلا يفضل الذكر على الأُنثى. وهذا إجماع من العلماء، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأُنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأُم. فإذا مات أمرأة وتركت زوجها وأُمها وأخاها لأمها فللزوج النصف وللأُم الثلث وللأخ من الأُم السدس وللأخوين والأُختين أخوين وأختين وأختين وأختين وأختين والأختين وألمت الموقعة. وعلى هذا عامة الصحابة؛ لأنهم حجبوا الأُمّ بالأخ والأخت لعالت من الثلث إلى السدس. وأما ابن عباس فإنه لم ير العَوْلَ ولو جعل للأُم الثلث لعالت المسألة، وهو لا يرى ذلك. والعَوْلُ (١) مذكور في غير هذا الموضع، ليس هذا موضعه. فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخاً لأب وأُم؛ فللزوج النصف، ولإخوتها لأُمها الثلث، وما بقي فلأخيها لأُمها وأبيها. وهكذا من له فرض مُسَمَّى أُعطيَه، والباقي للعصبة إن

<sup>(</sup>١) انظر الحديث ٢٠٤١.

<sup>(</sup>٢) عالت الفريضة : زادت سهامها. على أصل حسابها.

فضل. فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه الجِمَاريّة (١) وتسمّى أيضاً المشتركة. قال قوم: للأُخوة للأُم الثلث، وللزوج النصف، وللأُم السدس، وسقط الأخ والأُخت من الأب والأم، والأخ والأُخت من الأب. رُوي عن عليّ وأبن مسعود وأبي موسى والشّعبيّ وشريك ويحيى بن آدم، وبه قال أحمد بن حنبل وأختاره أبن المنذر؛ لأن الزوج والأم والأخوين للأُم أصحابُ فرائضَ مسماةً ولم يبق للعصبة شيء. وقال قوم: الأُم واحدة، وهَبُ أن أباهم كان حِماراً! وأشركوا بينهم في الثلث؛ ولهذا سُمّيت المشتركة والحِمَاريّة. رُوي هذا عن عمر وعثمان وأبن مسعود أيضاً وزيد بن ثابت ومسروق وشُريح، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه المسألة أنْ لو كان الميت رجلًا. فهذه جملةُ من علم الفرائض تضمّنتها الآية، والله الموفق للهداية.

وكانت الوراثة في الجاهلية بالرُّجولية والقوة، وكانوا يورتون الرجال دون النساء؛ فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ ﴾. ﴿ وَلِلنِسَاءَ نَصِيبُ ﴾ كما تقدّم. وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وبدء الإسلام بالمحالفة، قال الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ الله الله النساء: ٣٣] على ما يأتي بيانه. ثم صارت بعد المحالفة بالهجرة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُو مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَى يُهَاجِرُوا ﴾ [الانفال: ٧٧] تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُو مِن وَلَكِيتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَى يُهاجِرُوا ﴾ [الانفال: ٧٧] وسيأتي. وهناك يأتي القول في ذوي الأرحام وميراثهم، إن شاء الله تعالى. وسيأتي في سورة «النور» ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا والمكاتب بحول الله تعالى. والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت؛ لأنه داخل في جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم. وقد رُوي عن سعيد بن المُسَيِّب أنه قال في الأسير في يد العدو: لا يرث. وقد تقدّم ميراث المرتدّ في سورة «البقرة» والحمد لله.

الحادية والثلاثون ـ قوله تعالى: ﴿ غَيْرٌ مُضَارِّ ﴾ نصب على الحال والعامل «يوصي». أي يوصي بها غير مضار، أي غير مدخل الضرر على الورثة. أي لا ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضر بالورثة؛ ولا يُقِرّ بدَين. فالإضرار راجع إلى الوصية والدَّين؛ أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيد على الثلث أو يُوصِيَ لوارث، فإن زاد فإنه يردّ، إلاّ أن يجيزه الورثة؛ لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله تعالى. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثاً. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. وقد تقدّم هذا في «البقرة». وأما رجوعه إلى الدَّين فبالإقرار في حالة لا يجوز له فيها؛ كما لو أقرّ في مرضه لوارثه أو لصديق ملاطف؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ «غير مضارً وصِيةٍ لصديق ملاطف؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا. وروي عن الحسن أنه قرأ «غير مضارً وصِيةٍ

<sup>(</sup>١) سبب هذه التسمية قولهم : هب أن أبانا كان حماراً.

مِنَ اللَّهِ على الإضافة. قال النحاس: وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنٌ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى المصدر. والقراءة حسنة على حذف، والمعنى: غير مضار ذي وصية، أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم. وأجمع العلماء على أن إقراره بدَين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة.

الثانية والثلاثون ـ فإن كان عليه دَيْن في الصحة ببيّنة وأقرّ لأجنبي بدَين؛ فقالت طائفة: يُبدأ بدَين الصحة؛ هذا قول النَّخَعِيّ والكوفيين. قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار في المرض يتحاصّون. وقالت طائفة: هما سواء إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيّ وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة ورواه عن الحسن.

الثالثة والثلاثون ـ قد مضى في «البقرة» الوعيد في الإضرار في الوصية ووجوهها. وقد روى أبو داود من حديث شَهْر بن حَوْشَب (وهو مطعون فيه) عن أبي هريرة حدّثه أن رسول الله ﷺ قال:

[٢٠٥٨] «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضارًان في الوصية فتجب لهما النار». قال: وقرأ عليّ أبو هريرة من هُهنا ﴿ مِنْ بَعَـٰ لِ وَصِـٰ يَّتِم يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارَرً ﴾ حتى بلغ ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴿ إِنَ ﴾. وقال أبن عباس:

[٢٠٥٩] الإضرار في الوصية من الكبائر؛ ورواه عن النبي ﷺ؛ إلا أن مشهور مذهب مالك وأبن القاسم أن الموصِي لا يعدّ فعله مضارّة في ثُلُثه؛ لأن ذلك حقه فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قول: أن ذلك مضارّة تردّ. وبالله التوفيق.

الرابعة والثلاثون ـ قوله تعالى: ﴿ وَصِـيَّةً ﴾ «وَصِيَّةً » نصب على المصدر في

<sup>[</sup>٢٠٥٨] أخرجه أبو داود ٢٨٦٧ والترمذي ٢١١٧ وابن ماجه ٢٧٠٤ والديلمي ٣٢٣ من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي : حسن صحيح غريب اهـ ومداره على شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام كما في التقريب. وله شواهد ذكرها السيوطي في الدر المنثور ٢٢٨/٢ ـ ٢٢٩ فالحديث يقرب من الحسن إن شاء الله وانظر ابن كثير ٢/٤٧١.

<sup>[</sup>۲۰۵۹] الراجح وقفه. أخرجه ابن جرير ۸۷۸۹ من حديث ابن عباس مرفوعاً، تفرد به عمر بن المغيرة، وهو واهٍ. ذكره الذهبي في ميزانه بهذا الحديث، وقال المحفوظ موقوف. قال البخاري: عمر هذا منكر الحديث اهـ وأخرجه ابن جرير ۸۷۸۸ و ۸۷۸۸ و ۸۷۸۸ و ۸۷۸۷ من عدة طُرق موقوفاً وهو الصواب.

موضع الحال والعامل "يُوصِيكُمُ". ويصح أن يعمل فيها "مُضَارً" والمعنى أن يقع الضرر بها أو بسببها فأوقع عليها تجوّزاً، قاله أبن عطية؛ وذكر أن الحسن بن أبي الحسن قرأ "غَيْرَ مُضَارً وَصِيّةٍ" بالإضافة؛ كما تقول: شجاع حرب. وبَضّةُ (١) المُتَجَرَّدِ في قول طرفة بن العبد. والمعنى على ما ذكرناه من التجوّز في اللفظ لصحة المعنى. ثم قال: ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ حَلِيمٌ على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض المتقدّمين "والله عليم حكيم" يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية.

الخامسة والثلاثون \_ قوله تعالى: ﴿ يَلّكَ حُدُودُ اللّهِ ﴾ و «تِلْكَ » بمعنى هذه ، أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في قسمة المواريث فيُقرّبها ويعمل بها كما أمره الله تعالى ﴿ يُدَخِلَهُ جَنَّنَتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا وَ عمل بها كما أمره الله تعالى ﴿ يُدَخِلَهُ جَنَّنَتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَا وَ هملة في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها ﴿ وَيَتَعَدّ حُدُودُهُ ﴾ أي يخالف أمره ﴿ يُدِخِلَهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا ﴾ . والعصيان إن أريد به الكفر فلخلود على بابه ، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما . كما تقول: خلّد الله ملكه . وقال زهير:

## ولا خالداً إلا الجبال الرواسيا

وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضع. وقرأ نافع وابن عامر «نُدْخِلْهُ» بالنون في الموضعين، على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه. الباقون بالياء كلاهما؛ لأنه سبق ذكر أسم الله تعالى أي يدخله الله.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَنْحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمِّمَ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةُ مِن مِنْكُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي ٱلْبُكُوتِ حَتَىٰ يَتُوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ ٱوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ لَمُنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَمُنَّ اللَّهُ لَمُنَا اللَّهُ لَمُنَّ اللَّهُ اللّ

فيه ثمان مسائل:

الأُولى ـ لما ذكر الله تعالى في هذه السورة الإحسان إلى النساء وإيصال صدقاتهنّ إليهنّ، وانجرّ الأمر إلى ذكر ميراثهنّ مع مواريث الرجال، ذكر أيضاً التغليظ عليهنّ فيما يأتين به من الفاحشة، لئلا تتوهّم المرأة أنه يسوغ لها ترك التعفّف.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي ﴾ «اللَّاتي» جمع الَّتي، وهو ٱسم مبهم للمؤنث،

<sup>(</sup>١) البضّة: البيضاء.

وهي معرفة ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير، ولا يتم إلا بصلته؛ وفيه ثلاث لغات كما تقدّم. ويجمع أيضاً «اللاّتِ» بحذف الياء وإبقاء الكسرة؛ و «اللاّئي» بالهمز وإثبات الياء، و «اللاّء» بكسر الهمزة وحذف الياء، و «اللا» بحذف الهمزة. فإن جمعت الجمع قلت في اللاّتي: اللّواتِي، وفي اللاّء: اللوائي. وقد روي عنهم «اللواتِ» بحذف الياء وإبقاء الكسرة؛ قاله أبن الشجرِي. قال الجوهري: أنشد أبو عبيد:

من اللّـواتــي والتــي والــلاّتِ زَعمْــنَ أَنْ قــد كَبُــرتْ لِــداتِ واللَّوَا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللّتيّا بالفتح والتشديد؛ قال الراجز (١):

بعد اللُّتيّا واللَّتيّا واللّتيّا

وبعض الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء، وحروف النداء لا تدخل على ما فيه الألف واللام إلا في قولنا: يا أللَّه وحده؛ فكأنه شبهها به من حيث كانت الألف واللام غير مفارقتين لها. وقال:

من أُجلِك يا التِي تَيَمْتِ قلبِي وأنتِ بَخِيلةٌ بِالودِّ عنِّي ويقال: وقع في اللَّيَا والَّتِي؛ وهما أسمان من أسماء الداهية.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ يَأْتِينَ ٱلْفَكِيشَةَ ﴾ الفاحشة في هذا الموضع الزنا، والفاحشة الفعلة القبيحة، وهي مصدر كالعاقبة والعافية. وقرأ آبن مسعود «بِالفاحِشةِ» بباء الجرّ.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿ مِن نِسَكَآبِكُمْ ﴾ إضافة في معنى الإسلام وبيان حال المؤمنات؛ كما قال: ﴿ وَالسَّتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن يِّجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ولا يلحقها هذا الحكم.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿ فَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ﴾ أي من المسلمين، فجعل الله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغليظاً على المدّعِي وستراً على العباد. وتعديل الشهود بالأربعة في الزنا حكم ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَااً وَالْجَلِدُوهُمْ ثَمَنَيْنَ جَلَدةً ﴾ [النور: ٤] وقال هنا: ﴿ فَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ آرَبُعَةً مِنكُمُ مَن وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال:

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت للعجَّاج. وعجزه : إذا علتها نفس تردَّت.

[٢٠٦٠] جاءت اليهود برجل وأمرأة منهم قد زنيا فقال: النبي التوراة الالتوراة الله التوراة التوراة التوراة التوراة التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُحُحُلة رُجِما. قال: «فما يمنعكما أن ترجموهما»؛ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل؛ فدعا رسول الله على الشهود، فجاؤوا فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة؛ فأمر رسول الله على برجمهما. وقال قوم: إنما كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق؛ إذْ هو حق يؤخذ من كل واحد منهما، وهذا ضعيف؛ فإن اليمين تدخل في الأموال واللوثُ (۱) في القسامة ولا مدخل لواحد منهما هنا.

السادسة ـ ولا بدّ أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله: "مِنْكُمْ" ولا خلاف فيه بين الأُمة. وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة، وهذا أعظم، وهو بذلك أولى. وهذا من حمل المطلق على المقيّد بالدليل، على ما هو مذكور في أُصول الفقه. ولا يكونوا ذِمَّة، وإن كان الحكم على ذميّة، وسيأتي ذلك في "المائدة" وتعلق أبو حنيفة بقوله: ﴿ أَرَبَعَكُمُ مِن الفقه لم يلاعن. وسيأتي بيانه في "النور" إن شاء الله تعالى.

السابعة ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِن شَهِدُواْ فَآمْسِكُوهُ كَ فِي اللَّهُ هُدَه أوّل عقوبات الزناة؛ وكان هذا في ابتداء الإسلام؛ قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نُسخ بالأذى الذي بعده، ثم نسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في الثيب. وقالت فرقة: بل كان الإيذاء هو الأوّل ثم نسخ بالإمساك، ولكنّ التلاوة أخرت وقدّمت؛ ذكره أبن فورك، وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة، فلما كثروا وخشي قوّتهم اتخذ لهم سجن؛ قاله أبن العربيّ.

الثامنة \_ وأختلف العلماء هل كان هذا السجن حداً أو توعداً بالحدّ على قولين:

<sup>[</sup>٢٠٦٠] وإه بهذا اللفظ. أخرجه أبو داود ٤٤٥٢ من حديث جابر. قال المنذري في مختصره ٤٢٨٧ : فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف. وأخرجه أبو داود ٤٤٥٣ عن الشعبي مرسلاً، وقال : "ليس فيه فدعا بالشهود فشهدوا» وأصل الحديث في الصحيحين بغير هذا السياق، والغريب في هذا الحديث ذكر الشهود الأربعة فيه.

 <sup>(</sup>١) هو أن يشهد واحد على إقرار المقتول قبل موته: أن فلاناً قتلني.

أحدهما \_ أنه توعد بالحدّ، والثاني \_ أنه حدّ؛ قاله أبن عباس والحسن. زاد أبن زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه. وهذا يدل على أنه كان حداً بل أشدّ؛ غير أن ذلك الحكم كان ممدوداً إلى غاية وهو الأذى في الآية الأخرى، على أختلاف التأويلين في أيهما قبل ؛ وكلاهما ممدود إلى غاية وهي قوله عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت:

[٢٠٦١] «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وهذا نحو قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ اَتِمُّوا الصِّيامُ إِلَى النَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. هذا قول المحققين المتأخرين من الأصوليين، فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه اللّذين لا يمكن الجمع بينهما، والجمع ممكن بين الحبس والتعبير (١) والجلد والرجم، وقد قال بعض العلماء: إن الأذى والتعبير (١) بباق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ بإجماع، وإطلاق المتقدّمين النسخ على مثل هذا تجوّز. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا ۚ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنْ ﴾.

فيه سبع مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ وَٱلْذَانِ ﴾ «اللَّذَانِ » تثنية الذي، وكان القياس أن يقال: اللذيّان كرحيّان ومصطفيّان وشجيّان. قال سيبويه: حذفت الياء ليُفرق بين الأسماء المتمكنة والأسماء المبهمات. وقال أبو علي: حذفت الياء تخفيفاً، إذ قد أمِن اللبس في اللذان؛ لأن النون لا تنحذف، ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في رحياك ومصطفيا القوم؛ فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين. وقرأ ابن كثير «اللذّان» بتشديد النون، وهي لغة قريش؛ وعلّته أنه جعل التشديد عوضاً من ألف «ذا» على ما يأتي بيانه في سورة «القصص» عند قوله تعالى: ﴿ فَذَا يَلِكُ بُرُهُكَ اللّهِ القصص:

<sup>[</sup>۲۰۶۱] صحيح. أخرجه مسلم ۱۶۹۰ وأبو داود ٤٤١٥ و ٤٤١٦ والترمذي ١٤٣٤ والدارمي ١٨١/٢ وأحمد ٣١٣/٥ وابن أبي شيبة ١٨٠/١٠ وابن الجارود ٨١٠ وابن حبان ٤٤٢٥ و ٤٤٢٦ و ٤٤٤٣ من حديث عبادة بن الصامت رووه مع اختلاف يسير فيه.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : التعزير ولعله هو الصواب.

77]. وفيها لغة أُخرى «اللّذَا» بحذف النون. هذا قول الكوفيين. وقال البصريون: إنما حذفت النون لطول الاسم بالصلة. وكذلك قرأ «هَذَانّ» و «فَذَانّكُ بُرْهَانَانِ» بالتشديد فيهما. والباقون بالتخفيف. وشدّد أبو عمرو «فَذَانّكُ بُرْهَانَانِ» وحدها. و «اللّذَانِ» رفع بالابتداء. قال سيبويه: المعنى وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها، أي الفاحشة «مِنْكُمْ». ودخلت الفاء في «فآذُوهُمَا» لأن في الكلام معنى الأمر؛ لأنه لما وُصِل الذي بالفعل تمكّن فيه معنى الشرط والإبهام فيه جرى مجرى فيه معنى الشرط فدخلت الفاء، ولم يعمل فيه ما قبله من الإضمار كما لا يعمل في الشرط ما قبله؛ فلما لم يحسن إضمار الفعل قبلهما ليُنصَبا رُفعا بالابتداء؛ وهذا أختيار سيبويه. ويجوز النصب على تقدير إضمار فعل، وهو الاختيار إذا كان في الكلام معنى الأمر والنهي نحو قولك: اللذين عندك فأكرمهما.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ فَعَاذُوهُمَ الله قال قتادة والسدي: معناه التوبيخ والتعيير. وقالت فرقة: هو السبّ والجفاء دون تعيير. أبن عباس: النيل باللسان والضرب بالنعال. قال النحاس: وزعم قوم أنه منسوخ. قلت: رواه أبن أبي نجيح عن مجاهد قال: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ و ﴿ اللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا ﴾ كان في أوّل الأمر فنسختهما الآية التي في «النور». قاله النحاس. وقيل وهو أولى: إنه ليس بمنسوخ، وأنه واجب أن يؤدّبا بالتوبيخ فيقال لهما: فجرتما وفسقتما وخالفتما أمر الله عز وجل.

الثالثة ـ وأختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: «وَاللَّآتِي» وقوله: «وَاللَّذَانِ» فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة محصناتٍ وغير محصناتٍ، والآية الثانية في الرجال خاصة. وبيّن لفظ التثنية صنفي الرجال من أحْصَن ومن لم يُحصن؛ فعقوبة النساء الحبسُ، وعقوبة الرجال الأذَى. وهذا قول يقتضيه اللفظ، ويستوفي نصُّ الكلام أصناف الزناة. ويؤيّده من جهة اللفظ قوله في الأولى: «مِنْ نِسَائِكُمْ» وفي الثانية «مِنْكُمْ»؛ واختاره النحاس ورواه عن ابن عباس. وقال السدي وقتادة وغيرهما: الأولى في النساء المحصنات. يريد: ودخل معهن من أحصِن من الرجال بالمعنى، والثانية في الرجل والمرأة البكرين. قال ابن عطية: ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنه. وقد رجّحه الطبري، وأباه النحاس وقال: تغليب المؤنث على المذكر بعيد؛ لأنه لا يخرج الشيء إلى المجاز ومعناه صحيح في الحقيقة. وقيل: كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجل؛ فخُصّت المرأة بالذّكر في الإمساك ثم جمعا في الإيذاء. قال قتادة: كانت المرأة الرابل يحتاج إلى السعي والاكتساب.

الرابعة \_ واختلف العلماء أيضاً في القول بمقتضى حديث عبادة (١) الذي هو بيان لأحكام الزناة على ما بيّناه: فقال بمقتضه عليّ بن أبي طالب لا اختلاف عنه في ذلك، وأنه جلد شُرَاحَة الهمْدانية مائة ورجمها بعد ذلك، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله على وقال الحسن البصري والحسن بن صالح بن حيّ وإسحاق، وقال جماعة من العلماء: بل على الثيب الرجم بلا جلد. وهذا يروى عن عمر وهو قول الزهريّ والنخعيّ ومالك والثوريّ والأوزاعيّ والشافعيّ وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور؛ متمسّكين بأن النبيّ على رجم ماعِزاً والغامِدية (٢) ولم يجلدهما، وبقوله عليه السلام لأنيس:

[٢٠٦٢] "اغد على أمرأة هذا فإن أعترفت فارجمها" ولم يذكر الجلد؛ فلو كان مشروعاً لما سكت عنه. قيل لهم: إنما سكت عنه؛ لأنه ثابت بكتاب الله تعالى، فليس يمتنع أن يسكت عنه لشهرته والتنصيص عليه في القرآن؛ لأن قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَوَالْوَانِي اللهُ عَلَى النَّانِيةُ وَالزَّانِي فَوَالَهُ عَلَى النَّامِي فَيَالُور فَا النَّامِي فَا النَّامِي فَا النَّامِي فَا النَّامِي ويبين هذا فعل علي بأخذه عن الخلفاء رضي الله عنهم ولم ينكر عليه فقيل له: عملت بالمنسوخ وتركت الناسخ. وهذا واضح.

الخامسة \_ واختلفوا في نفي البكر مع الجلد؛ فالذي عليه الجمهور أنه ينفى مع الجلد؛ قاله الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ، وهو قول ابن عمر رضوان الله عليهم أجمعين، وبه قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك وأبن أبي ليلىٰ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال بتركه حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن.

<sup>[</sup>٢٠٦٢] صحيح. أخرجه البخاري ٢٧٢٤ و٦٦٣٣ و ٦٨٤٦ ومسلم ١٦٩٧ ومالك ٢/ ٨٨٢ والشافعي ٧٨/٢ وأحمد ١٤٣٨ والنسائي وأحمد ١١٥٧٤ وعبد الرزاق ١٣٣٠٩ وأبو داود ٤٤٤٥ والترمذي بإثر حديث ١٤٣٣ والنسائي ١٤٣٨ وابن ماجه ٢٥٤٩ وابن حبان ٤٤٣٧ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني معاً في خبر طويل. وهذا طرفه، وصدره يأتي برقم ٢٠٦٣.

وحديث ماعز الأسلمي أخرجه البخاري ٥٢٧١ و ٦٨٢٥ و ٦٨٢٥ ومسلم ١٦٩١ من حديث أبي هريرة.

وحديث الغامدية أخرجه مسلم ١٦٩٦ وأبو داود ٤٤٤١ والترمذي ٤٣٥ وعبد الرزاق ١٣٣٤٨ والطيالسي ٨٤٨ وابن حبان ٤٤٠٣ من حديث عمران بن حصين.

<sup>(</sup>١) هو المتقدم.

 <sup>(</sup>٢) انظر ما بعد الحديث الآتي.

والحجة للجمهور حديث عُبادة المذكور (١)، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد، حديث العَسيف (٢) وفيه:

[٣٠٦] فقال النبي ﷺ: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد أبنه مائة وغرّبه عاماً أخرجه الأئمة. أحتج من لم ير نفيه [٢٠٦٤] بحديث أبي هريرة في الأمة ذكر فيه الجلد دون النفي. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ عن سعيد بن المسيب قال: غرّب عمر ربيعة بن أبي أُمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بِهِرَقُلَ فتنصَّر؛ فقال عمر: لا أغرّب مسلماً بعد هذا. قالوا: ولو كان التغريب حَدّاً لله تعالى ما تركه عمر بعدُ. ثم إن النص الذي في الكتاب إنما هو الجلد، والزيادة على النص نسخ؛ فيلزم عليه نسخ القاطع بخبر الواحد والجواب: أما حديث أبي هريرة، فإنما هو في الإماء لا في الأحرار، وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر أنه ضرب أَمَتُهُ في الزنا ونفاها. وأما حديث عمر وقوله: لا أغرب بعده مسلماً، فيعني في الخمر – والله أعلم – لما رواه نافع عن ابن عمر:

[٢٠٦٥] أن النبي على ضرب وغرّب، وأن أبا بكر ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرّب، وأن عمر ضرب وغرب. أخرجه الترمذي في جامعه، والنسائي في سننه عن أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع. قال الدارقطني: تفرّد به عبد الله بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريب، وقد صح عن النبي النفي فلا كلام لأحد معه، ومن خالفته السنة خاصمته. وبالله التوفيق.

<sup>[</sup>٢٠٦٣] صحيح. هو بعض المتقدم برقم ٢٠٦٢.

<sup>[</sup>٢٠٦٤] صحيح. يشير المصنف لما أخرجه مالك ٢٠٢/٢ والشافعي ٢٠٠/٢ والبخاري ٢١٥٣ و٢٦٥٣ و٢٠٠٢ والدارمي ومسلم ١٧٠٤ وأبو داود ٤٤٦٩ و ٤٤٧٠ وابن ماجه ٢٥٦٥ وأحمد ١١٧/٤ والدارمي ٢٨١/٢ وابن حبان ٤٤٤٤ من حديث أبي هريرة «سئل رسول الله على عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ فقال : إذ زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير» رووه من حديث أبي هريرة وحده، ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد معاً.

<sup>[</sup>٢٠٦٥] أخرجه الترمذي ١٤٣٨ عن أبن عمر بهذا اللفظ وقال : غريب. ورواه بعضهم عن ابن عمر : أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب، ليس فيه ذكر النبي ﷺ، وقد صح عنه ﷺ النفي.

<sup>(</sup>۱) مضیٰ برقم ۲۰۲۱.

<sup>(</sup>٢) العسيف: الأجير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل «العلا».

وأما قولهم: الزيادة على النص نسخ، فليس بمسلّم، بل زيادة حكم آخر مع الأصل. ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماء، واشترط الفقر في القُرْبَى؛ إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في البقرة ويأتي.

السادسة \_ القائلون بالتغريب لم يختلفوا في تغريب الذكر الحرّ، وآختلفوا في تغريب العبد والأمة؛ فممن رأى التغريب فيهما أبن عمر جلد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فَدَك (١) وبه قال الشافعيّ وأبو ثور والثوري والطبريّ وداود. وآختلف قول الشافعيّ في نفي العبد، فمرة قال: ينفى نصف سنة، ومرة قال: ينفى نصف سنة، ومرة قال: ينفى نصف سنة، ومرة قال: ينفى سنة إلى غير بلده؛ وبه قال الطبري. واختلف أيضاً قوله في نَفي الأَمة على قولين. وقال مالك: يُنفى الرجل ولا تُنفى المرأة ولا العبد، ومن نُفي حُبس في الموضع الذي ينفى إليه. وينفى من مصر إلى الحجاز وشَغْب (٢) وأسوان ونحوها، ومن المدينة إلى خيبر وفَدَك؛ وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز. ونفى عليّ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعيّ: أقل ذلك يوم وليلة. قال أبن العربي: كان أصل النفي أن بني إسماعيل أجمع رأيهم على أن من أحدث حدثاً في الحرَم غُرّب منه، فصارت سنة فيهم يدينون بها؛ فلأجل ذلك آستن الناس إذا أحدث أحد حدثاً غي الحرَم غُرّب منه، وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. أحتج من لم ير النفي على العبد بحديث أبي هريرة في الأمّة (٣)؛ ولأن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه في مدّة تغريبه، ولا يناسب ذلك تصرف الشرع، فلا يعاقب غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعة والحج والجهاد ذلك تصرف الشرع، فلا يعاقب غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعة والحج والجهاد الذي هو حق لله تعالى لأجل السيد؛ فكذلك التغريب. والله أعلم.

والمرأة إذا غرِّبت ربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو الفاحشة، وفي التغريب سبب لكشف عورتها وتضييع لحالها؛ ولأن الأصل منعها من الخروج من بيتها وأن صلاتها فيه أفضل. وقال ﷺ:

[٢٠٦٦] «اعروا النساء يلزمن الحِجال» فحصل من هذا تخصيص عموم حديث

[۲۰٦٦] مضى تخريجه. وهو باطل.

<sup>(</sup>۱) مضيٰ برقم ۲۰۲۱.

 <sup>(</sup>۲) شُغْب : بفتح فسكون منهل بين مصر والشام.

<sup>(</sup>٣) هو المتقدم. برقم ٢٠٦٤.

التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. وهو مختلف فيه عند الأُصوليين والنظار. وشندت طائفة فقالت: يجمع الجلد والرجم على الشيخ، ويجلد الشاب؛ تمسكاً بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله على يقول:

[٢٠٦٧] «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» خرّجه النسائي. وهذا فاسد؛ لأنه قد سماه في الحديث الآخر «الثيب».

السابعة \_ قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَابَا ﴾ أي من الفاحشة. ﴿ وَأَصَلَحَا ﴾ يعني العمل فيما بعد ذلك. ﴿ فَأَعَرِضُواْ عَنْهُمَا آَ ﴾ أي أتركوا أذاهما وتعييرهما. وإنما كان هذا قبل نزول الحدود.

فلما نزلت الحدود نسخت هذه الآية. وليس المراد بالإعراض الهِجْرة، ولكنها متاركة معرض؛ وفي ذلك احتقار لهم بسبب المعصية المتقدّمة، وبحسب الجهالة في الآية الأُخرى. والله توابُّ أي راجع بعباده عن المعاصى.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءَ بِمَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأَوْلَتِكَ يَتُوبُ ٱللَّهِ عَلَيْمٍ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَ لُكَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّكِيَّاتِ مَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْتَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْتَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ السَّكِيَّاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْتَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كَالِيمًا إِنِي اللَّهُ اللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمًا إِنْ ﴾.

فيهما أربع مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَكُ عَلَى ٱللّهِ ﴾ قيل: هذه الآية عامة لكل من عمل ذنباً. وقيل: لمن جهل فقط، والتوبة لكل من عمل ذنباً في موضع آخر. وأتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللّهِ جَمِيعًا آيُّهُ ٱللّهُ وَمُعِيعًا آيُّهُ ٱللّهُ وَمِنْونَ ﴾ (١). وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه ـ خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكون تائباً من أقام على ذنب. ولا فرق بين معصية ومعصية ـ هذا مذهب أهل السنة. وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلها، وإن شاء لم يقبلها. وليس قبول التوبة واجباً على الله من طريق العقل كما قال المخالف؛ لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب عليه، والحق سبحانه خالق الخلق ومالكهم، والمكلّف لهم؛ فلا

<sup>[</sup>٢٠٦٧] جيد. أخرجه النسائي في الكبرى ٧١٤٥ من حديث زيد بن ثابت بإسناد جيد رجاله رجال البخاري ومسلم سوى كثير بن الصلت وهو ثقة كما في التقريب : وأخرجه ٧١٤٦ و٧١٤٧ من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته وجهالة الصحابى لا تضر.

<sup>(</sup>١) النور: ٣١.

يصح أن يوصف بوجوب شيء عليه، تعالى عن ذلك، غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بأنه يقبل التوبة عن العاصين من عباده بقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقَبُلُ السَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ السَّورَىٰ: ٢٥].

وقوله: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [التوبة: ١٠٤]. وقوله: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ ﴾ [طه: ٢٨] فإخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء. والعقيدة أنه لا يجب عليه شيء عقلاً؛ فأما السمع فظاهره قبول توبة التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهر إنما تعطي غلبة ظن، لا قطعاً على الله تعالى بقبول التوبة. قال ابن عطية: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. فإذا فرضنا رجلاً قد تاب توبة نصوحاً تامة الشروط فقال أبو المعالي: يغلب على الظن قبول توبته. وقال غيره: يقطع على الله تعالى بقبول توبته كما أخبر عن نفسه جل وعز. قال ابن عطية: وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحه؛ وبه أقول، والله تعالى أرحم بعباده من أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قوله: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَقَبَلُ النَّوبَةُ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّى لَغَفّارُ ﴾. وإذا تقرّر هذا فأعلم أن في قوله على الله حذفاً وليس على ظاهره، وإنما المعنى على فضل الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله على المعاف:

[٢٠٦٨] «أتدري ملم حق العباد على الله» ؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أن يدخلهم الجنة»، فهذا كله معناه: على فضله ورحمته بوعده الحق وقوله الصدق. دليله قوله تعالى: ﴿ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ﴾ الأنعام: ١٦] أي وعد بها. وقيل: «على» ها هنا معناها «عند» والمعنى واحد، التقدير: عند الله، أي إنه وعد ولا خلف في وعده أنه يقبل التوبة إذا كانت بشروطها المصححة لها؛ وهي أربعة؛ الندم بالقلب، وترك المعصية في الحال، والعزم على ألا يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره؛ فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. وقد قيل من شروطها: الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار، وقد تقدّم في «آل عمران» كثير من معاني التوبة وأحكامها. ولا خلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تسقط حَدّاً؛ ولهذا قال علماؤنا: إن السارق والسارقة

<sup>[</sup>٢٠٦٨] صحيح. أخرجه البخاري ٢٨٥٦ و ٩٦٧ و ٧٣٧٣ ومسلم (٣٠) والترمذي ٢٦٤٣ وأبو عوانة المرحمة ١٦/١ وأحمد ٢٤٢/٥ وابن حبان ٢١٠ والطيالسي ٥٦٥ من حديث معاذ "يا معاذ! تدري ما حق الله على العباد ؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم». ورواية: «أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً».

والقاذف متى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم الحدود. وقيل: «على» بمعنى «من» أي إنما التوبة من الله للذين؛ قاله أبو بكر بن عبدوس، والله أعلم. وسيأتي في «التحريم» الكلام في التوبة النصوح والأشياء التي يتاب منها.

الثانية - قوله تعالى ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ﴾ السوء في هذه الآية، «والأنعام» ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءً البِجَهَلَةِ ﴾ [الأنعام: ٤٥] يعم الكفر والمعاصي؛ فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال قتادة: أجمع أصحاب النبي على أن كل معصية فهي بجهالة، عمداً كانت أو جهلاً؛ وقاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي. وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قالا: الجهالة هنا العمد. وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة؛ يريد الخاصة بها الخارجة عن طاعة الله. وهذا القول جار مع قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا المُمْيَوّةُ ٱلدُّنِيَا لَعِبُ وَلَهُو ﴾ [محمد: ٣٦]. وقال الزجاج: يعني قوله «بِجَهَالَةٍ» اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. وقيل: «بجَهَالَةٍ» أي لا يعلمون كُنه العقوبة؛ ذكره ابن فورك. قال ابن عطية؛ وضُعّف قوله هذا ورُدّ عليه.

الثانية \_ قوله تعالى ﴿ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبٍ ﴾ قال ابن عباس والسدّي: معناه قبل المرض والموت. وروي عن الضحاك أنه قال: كُل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال أبو مِجْلَز والضحاك أيضاً وعكرمة وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة والسّوْق، وأن يُغلَب المرء على نفسه. ولقد أحسن محمود الوّراق حيث قال:

قدّم لنفسك توبة مرجوة قبل المماتِ وقبل حَبْس الألسُن بادِر بها غلق النفوسِ فإنها ذُخر وغُنم للمنيبِ المحسن

قال علماؤنا رحمهم الله: وإنما صحت التوبة منه في هذا الوقت؛ لأن الرجاء باق ويصح منه الندم والعزم على ترك الفعل. وقد روى الترمذي عن ابن عمر عن النبي على قال:

[٢٠٦٩] «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغر». قال: هذا حديث حسن غريب. ومعنى ما لم يغرغر. ما لم تبلغ روحه حُلقُومه؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. قاله الهروي(١).

وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار. والمبادر في \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ [٢٠٦٩] مضيٰ في سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١) هو أبو عبيد صاحب غريب الحديث.

الصحة أفضل، وألْحَق لأمله من العمل الصالح. والبعد كلّ البعد الموتُ؛ كما قال ('). وأين مكان البعد إلا مكانيا

وروى صالح المُرّي عن الحسن قال؛ من عَيَّر أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله به. وقال الحسن أيضاً:

[۲۰۷۰] إن إبليس لما هبط قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام الرّوح في جسده. قال الله تعالى "فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه».

الرابعة قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ ﴾ نفى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين من حضره الموت وصار في حين اليأس؛ كماكان فرعون (٢) حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع، لأنها حال زوال التكليف. وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور المفسرين. وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة، وإليهم الإشارة بقوله تعالى: ﴿ أُوْلَتُهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُنَمُ عَلَى كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة، وإليهم الإشارة بقوله إلى الجميع فهو في جهة العصاة عذاب لا خلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما دون الكفر؛ أي ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت، ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. وقد قبل: إن السيئات هنا الكفر، فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند الموت، ولا للذين يموتون وهم كفار. وقال أبو العالية: نزل أوّل الآية في المؤمنين في المنافقين. ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الْمَوْمَنِينَ عَنِي قبول التوبة للذين أصروا على فعلهم. ﴿ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الشَّمِ عَلَا المَوْت. هَالَ إِلَيْ تَبْتُ ٱلْتَوْبَ فَلِيسَ لهذا أَلْوَلَ المَانِي في وَلا الذين يعني الشرق (٢) والنزع ومعاينة ملك الموت. ﴿ وَلَا الْإِنَ تَبْتُ ٱلْتَانِينَ في فليس لهذا المُوّبُ عني الشرق (١٤) والنزع ومعاينة ملك الموت. ﴿ وَالَ إِنِّ تَبْتُ ٱلْتَانِينَ في فليس لهذا المَوْت. في ذكر توبة الكفار فقال تعالى ﴿ وَلا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمَّ مَا فَالَ إِلَيْكَ المَانِ قَلْ الْمَانِينَ المَانَاقِينَ وَهِعا دائماً. وقد تقدم.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

<sup>[</sup>٢٠٧٠] مرسل. أخرجه الطبري ٨٨٥٧ بسنده عن الحسن قال : بلغني أن رسول الله ﷺ قال... فذكره. ومرسلات الحسن واهية، لكن يتأيد بالحديث المتقدم، وله شواهد.

<sup>(</sup>١) هو مالك بن الريب المازني.

 <sup>(</sup>٢) وقد ذهب ثلة في البلاد الشامية، فقالوا بإيمان فرعون وذلك تبعاً لابن عربي، وهؤلاء ليسوا بشيء، قبح الله الجهل وأهله.

<sup>(</sup>٣) شرق الميت بريقه: إذا غُصَّ به.

لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْتُرَا إِنَّ ﴾.

فيه ثمان مسائل: الأولى ـ قوله تعالى: ﴿ لَا يَكِلُّ لَكُمُّ أَن تَرِبُّوا ٱللِّسَاءَ كَرَها ﴾ هذا متصل بما تقدّم ذكره من الزوجات. والمقصود نفي الظلم عنهن وإضرارهن والخطاب للأولياء. و «أن» في موضع رفع بـ «يَحِلُّ»؛ أي لا يحل لكم وراثة النساء. و «كُرْها» مصدر في موضع الحال. واختلفت الروايات وأقوال المفسرين في سبب نزولها؛ فروى البخاري:

[٢٠٧١] عن ابن عباس ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱللِّسَآءَ كَرُهَآ وَلَا نَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوّجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوّجوها، فهم أحق بها من أهلها فنزَلت هذه الآية في ذلك. وأخرجه أبو داود بمعناه. وقال الزهري وأبو مَجْلز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقى ابنُه من غيرها أو أقربُ عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها؛ فإن شاء تزوّجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت؛ وإن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها ولم يعطها شيئًا؛ وإن شاء عَضَلها لتفْتَدِيَ منه بِما ورثته من الميت أو تموت فيرثها، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ﴾. فيكون المعنى: لا يحل لكم أن ترثوهنّ من أزواجهن فتكونوا أزواجاً لهنّ. وقيل: كان الوارث إن سبق فألقى عليها ثوباً فهو أحق بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كانت أحق بنفسها؛ قاله السدّي. وقيل: كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشابة فيكره فراق العجوز لمالها فيمسكها ولا يقربها حتى تَفْتِدي منه بمالها أو تموت فيرث مالها. فنزلت هذه الآية. وأُمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا ۗ﴾. والمقصود من الآية إذهاب ما كانوا عليه في جاهليتهم، وألا تُجعل النساءُ كالمال يُورَثْن عن الرجال كما يورث المال. و «كُرهاً» بضم الكاف قراءة حمزة والكسائي، الباقون بالفتح، وهما لغتان. وقال القتبي: الكره (بالفتح) بمعنى الإكراه، والكره (بالضم) المشقة. يقال: لِتفعل ذلك طوعاً أو كرهاً، يعني طائعاً أو مكرهاً. والخطاب للأولياء. وقيل؛ لأزواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العِشرة طماعِية إرثها، أو يفتدين ببعض مهورهنِّ، وهذا أصح. واختاره ابن عطية قال: ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ ﴾ وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعاً من الأمة، | ۲۰۷۱] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٧٩ و ٦٩٤٨ وأبو داود ٢٠٨٩ والبيهقي ١٣٨/٧ عن ابن عباس به.

وإنما ذلك للزوج، على ما يأتي بيانه في المسألة بعد هذا.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ فَكُلُّ تَعَضُّلُوهُنَّ ﴾ قد تقدّم معنى العضل وأنه المنع في «البقرة». ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ اختلف الناس في معنى الفاحشة؛ فقال الحسن: هو الزنا، وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفي سنة، وتردّ إلى زوجها ما أخذت منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن يضارّها ويشق عليها حتى تفتدي منه. وقال السدي: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهنّ . وقال ابن سيرين وأبو قلابة: لا يحل له أن يأخذ منها فدية إلا أن يجدعليْ بطنها رجلًا . قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً ۗ ﴾. وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبينة في هذه الآية البُغْض والنُّشُوز، قالوا: فإذا نشزت حلّ له أن يأخذ مالها؟ وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية: إلا أني لا أحفظ له نَصاً في الفاحشة في الآية. وقال قوم: الفاحشة البَذَاء باللسان وسوء العشرة قولاً وفعلاً ؛ وهذا في معنى النشوز . ومن أهل العلم من يجيز أخذ المال من الناشز على جهة الخُلْع؛ إلاّ أنه يرى ألا يتجاوز ما أعطاها رُكُوناً إلى قوله تعالى: ﴿ لِتَذَّهَ بُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾. وقال مالك وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك. قال ابن عطية: والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تُحِل أخذ المال. قال أبو عمر: قول ابن سِيرين وأبي قِلابة عندي ليس بشيء؛ لأن الفاحشة قد تكون البذاء والأذى؛ ومنه قيل للبذي: فاحش ومتفحِّش، وعلى أنه لو أطلع منها على الفاحشة كان له لِعَانُها، وإن شاء طلقها؛ وأمَّا أن يضارها حتى تفتدِي منه بما لها فليس له ذلك، ولا أعلم أحداً قال: له أن يضارها ويسيء إليها حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلابة. والله أعلم. وقال الله عز وجل: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] يعني في حسن العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْلَاتُ بِدِيُّ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وقال الله عز وجل: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّكًا مَّرِينًا ١٤٠ [النساء: ٤] فهذه الآيات أصل هذا الباب. وقال عطاء الخرساني: كان الرجل إذا أصابت أمرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجها، فنسخ ذلك بالحدود. وقول رابع ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةُ مِبِينَةِ ۗ إِلَّا أَنْ يَزْنَين فيحبسن في البيوت؛ فيكون هذا قبل النسخ، وهذا في معنى قول عطاء، وهو ضعيف.

الثالثة \_ وإذا تنزلنا على القول بأن المراد بالخطاب في العَضْل الأولياء ففقُهُه أنه متى صَحّ في وليًّ أنه عاضل نظر القاضي في أمر المرأة وزوجها، إلا الأب في بناته؛ فإنه إن كان في عضله صلاح فلا يُعْتَرض، قولاً واحداً، وذلك بالخطاب والخاطبين وإن صح عضله ففيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياء، يزوج القاضي من شاء التزويج من

بناته وطَلَبَه. والقول الآخر ـ لا يعرض له.

الرابعة \_ يجوز أن يكون «تَعْضُلُوهُنَّ» جزماً على النهي، فتكون الواو عاطفة جملة كلام مقطوعة من الأولى، ويجوز أن يكون نصباً عطفاً على ﴿أَنْ تَرِثُوا﴾ فتكون الواو مشتركة عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود «ولا أن تعضلوهنَّ» فهذه القراءة تقوّي احتمال النصب، وأن العضل مما لا يجوز بالنص.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿ مُّبَكِيّنَةً ﴾ بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمرو، والباقون بفتح الياء، وقرأ ابن عباس «مُبِيْنَةِ بكسر الباء وسكون الياء، من أبان الشيءُ، يقال: أبان الأمُر بنفسه، وأبنته وبَيِّن وبَيِّنْتُه، وهذه القراءات كلها لغاتٌ فصيحة.

السادسة \_ قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة. والخطاب للجميع، إذ لكل أحد عِشْرةٌ، زوجاً كان أو ولياً؛ ولكنّ المراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ اللَّهِ مُعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، وألاّ يَعِبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون مُنطُلقاً في القول لا فَظاً ولا غليظاً ولا مُظهِراً ميلاً إلى غيرها. والعشرة: المخالطة والممازَجَة. ومنه قول طرفة:

فلئن شطَّتْ نَواها مرة لعلَى عهد حَبيبٍ مُعْتَشِر

جعل الحبيب جمعاً كالخليط والغريق. وعاشره معاشرة، وتعاشر القوم واعْتَشروا. فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدْمَةُ (۱) ما بينهم وصحبتهم على الكمال، فإنه أهْدأ للنفس وأهْنَأ للعيش. وهذا واجب على الزوج ولا يلزمه في القضاء. وقال بعضهم: هو أن يتصنع لها كما تتصنع له. قال يحيى بن عبدالرحمن الحنظلي: أتيت محمد بن الحنفية فخرج إلي في مِلْحَقَة حمراء ولحيتُه تقطر من الغالية (۲)، فقلت: ما هذا ؟ قال: إن هذه المِلحفة ألقتها على امرأتي ودهنتني بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن، وقال ابن عباس رضي الله عنه: إني أحب أن أتزين لأمرأتي كما أحِب أن تتزين لي. وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن عطية: وإلى معنى الآية ينظر قول النبي ﷺ:

الأدمة : الخلطة .

<sup>(</sup>٢) الغالية: نوع من الطيب مركب من عود ومسك وعنبر ودهن.

فعنها تنشأ المخالفة وبها يقع الشقاق، وهو سبب الخُلْع.

السابعة ـ استدل علماؤنا بقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ على أن المرأة إذا كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتها، كابْنة الخليفة والملك وشبههما ممن لا يكفيها خادم واحد، وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يلزمه إلا خادم واحد، وذلك يكفيها خدمة نفسها، وليس في العالم امرأة إلا وخادم واحد يكفيها؛ وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عِدّة فلا يُسهم له إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يمكنه القتال إلا على فرس واحد. قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأن مثل بنات الملوك اللآئي لهن خدمة كثيرة لا يكفيها خادم واحد؛ لأنها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها وغير ذلك إلى ما لا يقوم به الواحد، وهذا بيّن. والله أعلم.

الثامنة ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَرِهُتُمُوهُنَّ﴾ أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكاب فاحشة أو نُشُوز؛ فهذا يندب فيه إلى الاحتمال، فعسى أن يَؤُول الأمر إلى أن يرزق الله منها أولاداً صالحين. و ﴿ أَن ﴾ رفع بـ «عَسَى» وأنْ والفعل مصدر.

قلت: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٠٧٣] « لا يفرك (١) مؤمن مؤمنة إن كره منها خُلُقاً رضي منها آخر» أو قال «غيره». المعنى: أي لا يبغضها بغضاً كُلياً يحمله على فراقها. أي لا يبغني له ذلك بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره لما يُحب. وقال مكحول: سمعت ابن عمر يقول: إن الرجل ليستخير الله تعالى فيُخَار له، فيسخط على ربه عز وجل فلا يلبث أن ينظر في العاقبة فإذا هو قد خِيرَ له. وذكر ابن العربي قال أخبرني أبو القاسم بن حبيب بالمهدية، عن أبي القاسم السيوري عن أبي بكر بن عبد الرحمن حيث قال: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين في المنزلة والمعرفة. وكانت له زوجة سيئة العِشرة وكانت تقصِّر في حقوقه وتؤذيه بلسانها؛ فيقال له في أمرها وَيُعْذَلُ بالصبر عليها، فكان يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت يميني، فلعلها بُعثت عقوبة هي أشد منها. قال

<sup>[</sup>٢٠٧٣] صحيح. أخرجه مسلم ١٤٦٩ وأحمد ٢/ ٣٢٩ والديلمي ٧٨٠٥ والبيهقي ٧/ ٢٩٥ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) الفَرْك : البغض.

علماؤنا: في هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة. وروي عن النبي ﷺ أنه قال:

[٢٠٧٤] «إن الله لا يكره شيئاً أباحه إلا الطلاق والأكل وإن الله ليبغض المعي إذا المتلأ».

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسۡتِبَدَالَ زَقِحِ مَّكَابَ زَقِحٍ وَءَاتَيْتُمُ إِحَدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيعًا أَتَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَضَىٰ فَلا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيعًا أَتَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفَضَىٰ بَعَضُ حَمَّمَ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُبَ مِنكُم مِيثَقًا غَلِيظًا ﴿ ﴾ .

فيه ست مسائل: الأُولى ـ لما مضى في الآية المتقدّمة حكم الفراق الذي سببه المرأة، وأن للزوج أخذَ المال منها عقَّب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج، وبيّن أنه إذا أراد الطلاق من غير نُشُوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالاً.

الثانية مواختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز وسوء عشرة؛ فقال مالك رضي الله عنه: للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى تسببه هو. وقال جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه في ذلك.

الثالثة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا ﴾ الآية. دليل على جواز المغالاة في المهور؛ لأن الله تعالىٰ لا يمثل إلاَّ بمباح. وخطب عمر رضى الله عنه فقال:

[۲۰۷٥] ألا لا تَغالوا في صَدُقات النساء فإنها لو كانت مَكْرُمَة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله ﷺ؛ ما أصدق قَطَّ آمرأة من نسائه ولا بناته فوق أثنتي عشرة أوقية. فقامت إليه آمرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتَحْرِمنا! أليس الله سبحانه وتعالىٰ يقول: ﴿ وَمَاتَيْتُمْ إِحَدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا ﴾؟ فقال عمر: أصابت آمرأةٌ وأخطأ عمر. وفي رواية فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منك يا عمر!. وفي أخرىٰ: آمرأةٌ أصابت ورجل أخطأ. وترك الإنكارَ. أخرجه أبو حاتم البستيّ في صحيح مسنده عن أبي العَجْفاء السلمي قال:

[٢٠٧٦] خطب عمر الناس، فذكره إلى قوله: ٱثنتي عشرة أوقية، ولم يذكر:

<sup>[</sup>٢٠٧٤] لم أجده. وفي الباب عن محارب بن دثار مرسلاً «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» أخرجه أبو داود ٢١٧٧. وحديث: «ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه...» أخرجه الترمذي ٢٣٨٥ من حديث المقدام وقال: حسن صحيح.

<sup>[</sup>٢٠٧٥] أخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٣ عن مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر.

وقال البيهقي : هذا منقطع اهـ ومع انقطاعه فيه مجالد وهو ضعيف. والحديث الآتي أحسن منه.

<sup>[</sup>٢٠٧٦] حسن أخرجُه أبو داود ٢١٠٦ والدارمي ١٤١/٢ والترمذي ١١١٤ والنسائي ١١٧٦ وابن ماجه=

فقامت إليه آمرأة. إلى آخره، وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجْفاء، وزاد بعد قوله: أوقية. وأن الرجل ليُثقِل صَدُقة آمرأته حتى تكون لها عداوة في نفسه، ويقول: قد كَلِفْت إليكِ عَلَق القربة . أو عَرَق القربة؛ وكنت (١) رجلاً عربياً مَوْلِداً ما أدري ما عَلَق القربة أو عرق القربة. قال الجوهري: وعَلَق القربة لغةٌ في عَرَق القربة. قال غيره: ويُقال عَلَقُ القربة عِصامُها الذي تُعلق به. يقول كلفت إليكِ حتى عِصام القربة، وعرق القربة ماؤها؛ يقول: جشمت إليك حتى عصام القربة، وهو ماؤها في السفر. ويُقال: بل عرق القربة أن يقول: نصبت لك وتكلفت حتى عرقت عرق القربة، وهو ماؤها وهو سيلانها. وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه فيشق على الظهر؛ ففسر به اللفظان: العرق والعَلق. وقال الأصمعي: عرق القربة كلمة معناها الشدة. قال: ولا أدري ما أصلها. قال الأصمعي: وسمعت آبن أبي طَرَفَة وكان من أفصح من رأيت يقول: سمعت شيخاننا يقولون: لقيت من فلان عرق القربة، يعنون الشدة. وأنشدني لابن الأحمر:

## لَيْسَتْ بِمَشْتَمَةٍ تُعَدُّ وَعَفْوُها عَرَقُ السِّقاءِ على القّعُود اللّاغِبِ

قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تُغيظه وليست بشتم فيؤاخذ صاحبها بها، وقد أبلغت إليه كعرق القربة، فقال: كعرق السِّقا لمّا لم يمكنه الشعر؛ ثم قال: على القَعُود اللاغِب، وكان معناه أن تعلق القربة على القَعود في أسفارهم. وهذا المعنى شبيه بما كان الفرّاء يَحكيه؛ زعم أنهم كانوا في المفاوز في أسفارهم يتزوّدون الماء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه؛ فكان في ذلك تعب ومشقة على الظهر. وكان الفرّاء يجعل هذا التفسير في عَلَقَ القربة باللام. وقال قوم؛ لا تُعطي الآيةُ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقِنْطار إنما هو على جهة المبالغة؛ كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله ﷺ:

[٢٠٧٧] «من بني لله مسجداً ولو كَمَفْحَص قَطَاة (٢) بني الله له بيتاً في الجنّة».

<sup>[</sup>۲۰۷۷] جيد. أخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٩/١ والطيالسي ٤٦١ والطحاوي في المشكل ١/ ٤٨٥ والقضاعي ٤٧٩ والبزار ٤٠١ وابن حبان ١٦١٠ والبيهةي ٢/ ٤٣٧ من حديث أبي ذر، ورجاله رجال البخاري=

<sup>(</sup>١) هذا من كلام أبي العجفاء مدرج عقب كلام عمر.

<sup>(</sup>٢) القطاة: من فصيل الحمام.

ومعلوم أنه لا يكون مسجد كمحفص قطاة. وقد قال على لابن أبي حَدْرَدٍ وقد جاء يستعينه في مهره، فسأله عنه فقال: مائتين؛ فغضب رسول الله على وقال:

[٢٠٧٨] «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرْض الحَرّة (١) أو جبل». فاستقرأ بعض الناس من هذا منع المغالاة بالمهور؛ وهذا لا يلزم، وإنكار النبيّ على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهور، وإنما الإنكار لأنه كان فقيراً في تلك الحال فأحوج نفسه إلى الاستعانة والسؤال، وهذا مكروه باتّفاق. وقد أصدق عمرُ أُمَّ كُلْثُوم بنت عليّ من فاطمة رضوان الله عليهم أربعين ألف درهم. وروى أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي عليه قال لرجل:

وتسمع من تحت العجَاج لها أَرْمَلا (٢)

وقسول الآخر:

إن لم أُقاتلْ فٱلبِسوني بُرْقُعاً

الرابعة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيْعًا ﴾ قال بكر بن عبد الله المزني: لا

ء ومسلم، وفي الباب أحاديث.

<sup>[</sup>٢٠٧٨] حسن. أخرجه أحمد ١١/٦ برقم ٢٣٣٦٥ من حديث عبدالله بن أبي حدرد. وذكره الحافظ في الإصابة ٢٩٥/٤ وذكر له طرقاً كثيرة يحسن الحديث بها.

<sup>[</sup>٢٠٧٩] حسن. أخرجه أبو داود ٢١١٧ من حديث عقبة بن عامر بإسناد حسن. رجاله كلهم ثقات، سوى عبد العزيز بن يحيئ الحراني، وهو صدوق كما في التقريب.

<sup>(</sup>١) الحرة: أرض ذات حجارة نخرة سود، وهي موضع قرب المدينة.

<sup>(</sup>٢) الأزمل: الصوت.

يأخذ الزوج من المختلعة شيئاً؛ لقول الله تعالىٰ؛ ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا ﴾، وجعلها ناسخة لآية «البقرة». وقال أبن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعالىٰ في سورة البقرة ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيَتُمُوهُنَ شَيْئًا ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. والصحيح أن هذه الآيات مُحْكَمة وليس فيها ناسخ ولا منسوخ وكلها يبنى بعضها على بعض. قال الطبريّ: هي مُحْكَمة ، ولا معنى لقول بكر (۱): إن أرادت هي العطاء؛ فقد جوّز النبيّ على لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها (۲). ﴿ بُهُ تَكنّا ﴾ مصدر في موضع الحال ﴿ وَإِثْمَا ﴾ معطوف عليه ﴿ مُبِينًا ﴿ مَن نعته.

الخامسة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ وَكَيَّفَ تَأْخُذُونَهُ ﴾ الآية. تعليل لمنع الأخذ مع الخلوة. وقال بعضهم: الإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع؛ حكاه الهروي وهو قول الكلبيّ. وقال الفرّاء: الإفضاء أن يخلو الرجل والمرأة وأن يجامعها. وقال أبن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم: الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال أبن عباس: ولكن الله كريم يَكْنِي. وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة؛ ويُقال للشيء المختلط: فَضاً. قال الشاعر:

## فقلتُ لها يا عمّتي لكِ ناقتي وتَمْرُ فَضاً فِي عَيْبَتِي وَزَبيبُ

ويُقال: القوم فَوْضَىٰ فَضاً، أي مختلطون لا أمير عليهم. وعلى أن معنى «أَفْضَىٰ» خلا وإن لم يكن جامع، هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة أم لا ؟ اَختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقرّ بمجرّد الخلوة. لا يستقرّ إلا بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقة بين بيته وبيتها. والصحيح استقراره بالخلوة مطلفاً، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعِدّة دخل بها أو لم يدخل بها؛ لما رواه الدارقطني عن " محمد بن عبد الرّحمٰن بن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ:

[۲۰۸۰] «من كشف خِمار آمرأة ونظر إليها وجب الصداق». وقال عمر: إذا أغلق \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ المركة وي. أخرجه أبو داود في مراسيله ۱۸۸ والدارقطتي ٣٠٧/٣ والبيهقي ٢٥٦/٧ من حديث

<sup>.</sup> ۱۰۸۰ مرسل فوي. اخرجه ابو داود في مراسيله ۱۸۸ والدارفطني ۲۰۷۱ والبيهمي ۱۵۲۷ من حديث محمد بن عبد الرّحمن بن ثوبان، وهذا مرسل، ابن ثربان تابعي ثقة.

<sup>(</sup>١) هو بكر بن عبد الله المزني تقدم قبل أسطر فقط.

 <sup>(</sup>۲) انظر الطبري برقم ۸۹٤۸ وثابت هو ابن قيس بن شماس، وحديثه مر في الخلع، وفيه «أتردين عليه حديقته».

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل «عن ثوبان» والتصويب من سنن الدارقطني، والبيهقي، ومراسيل أبي داود.

باباً وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث. وعن علي: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً ورأى عورة فقد وجب الصداق. وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها، واتفقا على ألا مسيس وطلبت المهر كله كان لها. وقال الشافعيّ: لا عِدّة عليها ولها نصف المهر. وقد مضى في «البقرة».

السادسة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ إِنَّ ﴾ فيه ثلاثة أقوال. قيل: هو قوله عليه السَّلام:

[٢٠٨١] «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله وأستحللتم فروجهن بكلمة الله». قاله عكرمة والربيع. الثاني ـ قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِمْسَاكُ مُعَرُونِ أَوْ تَسَرِيحُ بِإِحْسَنَ ﴾ قاله الحسن وآبن سيرين وقتادة والضحاك والسدي. الثالث ـ عقدة النكاح قول الرجل: نكحت وملكت عقدة النكاح؛ قاله مجاهد وأبن زيد. وقال قوم: الميئاق الغليظ الولد. والله أعلم.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُم صَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّهُ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُمْ صَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّهُ مُ

فيه أربع مسائل:

الأُولَىٰ - قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُمْ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ يُقال: كان الناس يتزوّجون أمرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالىٰ: ﴿ يَنَآيُنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجِلُ لَكُمُّ أَن تَرِثُواْ ٱللِّسَآءَ كَرَهَا ﴾ حتى نزلت هذه الآية: ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُمُ مَا نَكُمَ عَالِيٰ اللّهِ عَلَى الجماع والتزوّج، ءَابَ آؤُكُمُ ﴾ فصار حراماً في الأحوال كلها؛ لأن النكاح يقع على الجماع والتزوّج، فإن كان الأب تزوج أمرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على أبنه؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالىٰ.

الثانية \_ قوله تعالىٰ: ﴿ مَانَكُم ﴾ قيل: المراد بها النساء. وقيل: العقد، أي نكاح آبائكم الفاسد المخالف لدين الله؛ إذ الله قد أحكم وجه النكاح وفصل شروطه. وهو اختيار الطبري. فـ «مِنْ» متعلقة بـ «حَنْكِحُوا» و ﴿ مَا نَكَحَ ﴾ مصدر. قال: ولو كان معناه ولا تنكحوا النساء اللّاتي نكح آباؤكم لوجب أن يكون موضع «ما» «من». فالنهي على هذا

قال ابن التركماني : مرسل أبي داود على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال اهـ وورد عن عمر موقوفاً وكذا عن علي وزيد بن ثابت راجع سنن البيهقي، والدارقطني فهي تعضد المرسل فيحسن بها إن شاء الله.

<sup>[</sup>٢٠٨١] صحيح. تقدم تخريجه.

إنما وقع على ألا ينكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد. والأوّل أصح، وتكون «ما» بمعنى «الذي» و «من». والدليل عليه أن الصحابة تلقّت الآية على ذلك المعنى؛ ومنه استدلت على منع نكاح الأبناء حلائل الآباء. وقد كان في العرب قبائل قد أعتادت أن يخلف أبن الرجل على أمرأة أبيه، وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة، وكانت في قريش مباحة مع التراضي. ألا ترىٰ أن عمرو بن أمية خلف على آمرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافراً وأبا معيط، وكان لها من أمية أبو العيص وغيره؛ فكان بنو أمية إخوة مُسافر وأبي مُعيط وأعمامهما. ومن ذلك صفوان بن أمية بن خَلف تزوّج بعد أبيه آمرأته فاختة بنت الأسود بن المطلب بن أسد، وكان أمية قتل عنها. ومن ذلك حضن بن زبّان خلف على أمرأة أبيه كُبيشة بنت معن. والأسود بن خلف تزوّج آمرأة أبيه. وقال الأشعث بن سَوّار: أمرأة أبيه كُبيشة بنت معن. والأسود بن خلف تزوّج آمرأة أبيه. وقال الأشعث بن سَوّار: ولذاً، ولكني آتي رسول الله على أستأمره؛ فأتته فأخبرته فأنزل الله هذه الآية. وقد كان في ولداً، ولكني آتي رسول الله على المثالب، فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه النضر بن شُميًل في كتاب المثالب. فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السيرة.

الثالثة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا مَاقَدُ سَكُفَ ﴾ أي تقدّم ومضى. والسلف: من تقدّم من آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناء منقطع، أي لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه. وقيل: "إلاً» بمعنى بَعْدُ، أي بعدما سلف؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ لَا يَدُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ اللَّهُ وَيَلَ اللَّهُ وَيَلَ اللَّهُ وَيَلَ اللَّهُ وَيَهَا ٱلْمَوْتَ اللَّهُ وَيَلَ اللَّهُ وَيَلَ اللَّهُ وَيَهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ أي الله ولا ما سلف؛ كقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤّمِنِ أَن يَقَتُلُ مُؤّمِنًا إِلَّا خَطَعًا ﴾ [النساء: ولا ما سلف؛ كقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤّمِنِ أَن يَقَتُلُ مُؤّمِنًا إِلَّا خَطَعًا ﴾ [النساء: ولا عني ولا خطأ. وقيل: في الآية تقديم وتأخير، معناه: ولا تنكِحوا ما نكح آباؤكم مِن النساء إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلًا إلاً ما قد سلف. وقيل: في الآية إضمار لقوله: ﴿ وَلَا نَذَكِحُوا مَا نَكُحَ ءَابَا وَقُدُ مُ مِنَ ٱللِّسَاءِ ﴾ فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخذون إلاً ما قد سلف.

الرابعة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتَا وَسَآءَ سَكِيبِ لَا ﴿ إِنَّهُ عَقِبِ بِالذَمِ البَالغ المتتابع، وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية. قال أبو العباس: سألت أبن الأعرابيّ عن نكاح المقت فقال: هو أن يتزوّج الرجل أمرأة أبيه إذا طلقها أو

مات عنها؛ ويُقال لهذا الرجل: الضّيْزَن (١). وقال أبن عرفة: كانت العرب إذا تزوّج الرجل أمرأة أبيه فأولدها قيل للولد: المقتِيّ. وأصل المقت البغض؛ من مَقَتَه يَمْقُتُه مَقْتًا فهو مَمْقُوتٌ وَمَقِيتٌ؛ فسمى تعالى هذا النكاح «مقتاً» إذ هو ذا مقتِ يلحق فاعله. وقيل: المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل أمرأة وطئها الآباء، إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء لا على وجه المناكحة فإنه جائز لكم زواجهنّ. وأن تطئوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنى؛ قاله أبن زيد. وعليه فيكون الاستثناء متصلاً، ويكون أصلاً في أن الزنى لا يحرِّم على ما يأتي بيانه. والله أعلم.

فيه: إحدى وعشرون مسألة: الأولى:

قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أَمُّهُ لَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ الآية. أي نكاح أمهاتكم ونكاح بناتكم؛ فذكر الله تعالىٰ في هذه الآية ما يجل من النساء وما يحرم، كما ذكر تحريم حَليلة الأب، فحرّم الله سَبْعاً من النسب وسِتاً من رضاع وصِهْر، وألحقت السنة المتواترة سابعة؛ وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع. وثبتت الرواية عن أبن عباس قال: حرّم من النسب سبع ومن الصهر سبع، وتلا هذه الآية. وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثل ذلك، وقال: السابعة قوله تعالىٰ: ﴿ وَاللّهُ وَالْمُحْصَنَكُ ﴾. فالسبع المحرّمات من النسب: الأُمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت. والسبع المحرّمات بالصهر والرّضاع: الأُمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة، وأُمهات النساء والربائِب وحَلائل الأبناء والجمع بين الأُختين، والسابعة ﴿ وَلاَ نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآ وُصُحُم ﴾. قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه، وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أُمهات وللواتي لم يدخل بهن أزواجهن؛ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأُم تحرم بالعقد على اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن؛ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأُم تحرم بالعقد على الابنة إلاً بالدخول بالأُمُ؛ وبهذا قول جميع أئمة الفَتُوى بالأمصار.

<sup>(</sup>١) الضَّيزن : الذي يزاحم أباه في امرأته.

وقالت طائفة من السلف: الأم والربيبة سواء، لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى.

قَـالــوا: معنــى قــولــه: ﴿ وَأُمَّهَنتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ أي الــلاتــي دخلتــم بهــنّ. ﴿ وَرَبَيْهِ كُمُ الَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَاآبِكُم ٱلَّاتِي دَخَلَتُ م بِهِنَّ ﴾. وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأُمهات والربائب جميعاً؛ رَواه خِلاَسٌ (أَ) عن عليّ بن أبي طالب. وروي عن أبن عباس وجابرٍ وزيد بن ثابت، وهو قول ابن الزبير ومجاهد. قال مجاهد: الدّخول مراد في النازلتين؛ وقول الجمهور مخالف لهذا وعليه الحكم والفتيا، وقد شدّد أهل العراق فيه حتى قالوا: لو وطئها بزنَّى أو قبَّلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. وعندنا وعند الشافعيّ إنما تحرم بالنكاح الصحيح؟ والحرام لا يحرّم الحلال على ما يأتي. وحديث خِلاس لا تقوم به حجة، ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث، والصحيح عنه مثل قولِ الجّماعةِ. قال ابن جريج: قلت لعطاء الرجل ينكِح المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أوَ تحِلُّ له أُمها ؟ قال: لا، هي مرسلة دخل بها أو لم يدخل. فقلت له: أكان أبن عباس يقرأ ﴿وأمهاتُ نسائكم اللاتي دخلتم بهن ﴾؟ قال: لا لا. وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة عن أبن عباس في قوله تعالىٰ: ﴿ وَأُمُّهَاتُ فِسَآبِكُمْ ﴾ قال: هي مبهمة لا تحِل بالعقد على الابنة؛ وكذلك روى مالك في موطئه عن زيد بن ثابت، وفيه: «فقال زيد لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب». قال ابن المنذر: وهذا هو الصحيح؛ لدخول جميع أُمهات النساء في قوله تعالىٰ: ﴿ وَأُمَّهَكُ نِسَآبِكُمْ ﴾. ويؤيد هذا القول من جهة الإعراب أن الخبرين إذا أختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحداً؛ فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون «الظريفات» نعتاً لنسائك ونساء زيد؛ فكذلك الآية لا يجوز أن يكون ﴿ أَلَّدِي ﴾ من نعتهما جميعاً؛ لأن الخبرين مختلفان، ولكنه يجوز على معنى أعنى. وأنشد الخليل وسيبويه:

إِنَّ بِهِ الْمُتَ لِلَّ أُو رِزَامَ الْمُ ا خُويُرْبَيْن يعني لِصَّين، بمعنى أعني. وينقفان: يكسِران؛ نقفت رأسه كسرته. وقد جاء صريحاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن النبي ﷺ:

مراد المصنف ما أخرجه الطبري ١٩٥٢ و ٨٩٥٣ عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أُمَّها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة وخِلاَسُ فيه إرسال بين علي.
 (٢) أكتل ورزام : رجلان.

[٢٠٨٢] «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوّج أُمّها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوّج البنت» أخرجه في الصحيحين (١٠).

الثانية ـ وإذا تقرّر هذا وثبت فأعلم أن التحريم ليس صفة للأعيان، والأعيان ليست مورداً للتحليل والتحريم ولا مصدراً، وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال المكلَّفين من حركة وسكون؛ لكن الأعيان لما كانت مورداً للأفعال أضيف الأمر والنهي والحكم إليها وعُلِّق بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحِلّ به.

الثالثة قوله تعالى: ﴿ أُمُّهَ لَكُمْ ﴾ تحريم الأمهات عامّ في كل حال لا يتخصص بوجهٍ من الوجوه؛ ولهذا يسميه أهل العلم المبهم، أي لا باب فيه ولا طريق إليه لانسداد التحريم وقوته، وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذكر من المحترمات. والأمهات جمع أُمّهة؛ يُقال: أُمّ وأمّهة بمعنى واحد، وجاء القرآن بهما. وقد تقدّم في الفاتحة بيانه. وقيل: إن أصل أم أمّهة على وزن فُعَّلَة مثل قُبَّرَة وحُمَّرة لطيْرَيْن، فسقطت وعادت في الجمع. قال الشاعر:

أُمَّهتِي خِنْدِفُ والدَّوْسُ (٢) أبي

وقيل: أصل الأُمّ أُمَّةٌ، وأنشدوا:

تَقَبَلتَهَا عِن أُمِّةِ لِللهُ طالمًا تَشُوبُ إليها في النوائب أجمعا

ويكون جمعها أُمّات. قال الراعي:

كانت نَجائِبُ مُنْذِرٍ وَمُحَرِّقٍ أُمّاتِهِنَ وَطَرْقُهُنَ فَحِيلًا

فالأم أسم لكل أنثى لها عليك ولادة؛ فيدخل في ذلك الأمّ دِنْيَةً، وأُمهاتها وجدّاتها وأُمُّ الأب وجدّاته وإن عَلوْنَ. والبنت آسم لكل أنثى لك عليها ولادة، وإن شئت قلت:

<sup>[</sup>٢٠٨٢] أخرجه الطبري ٨٩٥٧ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال : وإن كان في إسناده ما فيه لكن إجماع الحجة على صحة القول به اهـ باختصار والراوي عن عمرو بن شعيب هو المثنىٰ بن الصَّباح، وهو ضعيف لكن ذكره السيوطي في اللار ٢٢٢/٢ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي، وقال : رووه من طريقين عن عمرو بن شعيب به.

<sup>(</sup>۱) هكذا وقع في الأصل، والصواب أنه لم يروه البخاري ولا مسلم ولا حتى أصحاب السنن وعمرو بن شعيب ليس من شرط الشيخين، ثم إن سياقه غير مؤتلف حيث فيه، «أخرجه» ينبغي أن يكون «أخرجه» على تقدير صحة ذلك.

<sup>(</sup>٢) خندف: أصل قريش. والبيت لقصيّ.

كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات؛ فيدخل في ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات الأبناء وإن نَزَلْن. والأخت أسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما. والبنات جمع بنت، والأصل بَنَيةٌ، والمستعمل أبْنة وبنْت. قال الفرّاء: كُسرت اللهء من بنت لتدل الكسرة على الياء، وضُمّت الألف من أخت لتدل على حذف الواو، فإن أصل أخت أخورة، والجمع أخورات. والعمّة أسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في أصليه أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كل ذكر رجع نسبه إليك فأخته عمتك. وقد تكون العمة من جهة الأم، وهي أخت أب أمك. والخالة آسم لكل أنثى شاركت أمّك في أصليها أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة فأختها خالتك. وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أمّ أبيك. وبنت الأخ آسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنت الأخت. فهذه السبع المحرّمات من النسب. وقرأ نافع " في رواية أبي بكر بن أبي أويش ـ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل الحركة.

الرابعة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ وَأُمَّهَنتُكُمُ ٱلَّذِيَّ ٱرْضَعْنَكُمْ ﴾ وهي في التحريم مثل من ذكرنا؛ قال رسول الله ﷺ:

[٢٠٨٣] «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقرأ عبد الله «وأُمهاتكم اللائي» بغير تاء؛ كقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَلَّتِي بَيِسَنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ [الطلاق: ١٤]. قال الشاعر:

من اللَّاءِ لم يحجُجْنَ يَبْغين حِسْبَةً ولكن ليقتلْنَ البَيرِيء المغَفَّلا

﴿ أَرَّضَعْنَكُمْ ﴾ فإذا أرضعت المرأة طفلاً حرمت عليه لأنها أُمّه، وبنتُها لأنها أُخته، وأُخته وأُخته الله وأُخته الله وأُخته، وبنت زوجها صاحِبِ اللبن لأنها أُخته، وأُخته لأنها عمته، وأُمّه لأنها جدّته، وبنات بنيها وبناتها لأنهنّ بنات إخوته وأخواته.

الخامسة ـ قال أبو نعيم عبيد الله بن هشام الحلبيّ: سئِل مالك عن المرأة أيحُج معها أخوها من الرّضاعة ؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: وسئل مالك عن أمرأة تزوّجت فدخل بها زوجها، ثم جاءت أمرأة فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرق بينهما، وما أخذت من شيء له فهو لها، وما بقِي عليه فلا شيء عليه. ثم قال مالك: إن النبيّ على سئل عن مثل هذا

<sup>[</sup>۲۰۸۳] صحيح. أخرجه البخاري ٢٦٤٦ و ٣١٠٥ ومسلم ١٤٤٤ ومالك ٢/٧٠ والشافعي ١٩/٢ وأحمد ٢٠٥٨] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٤٨ والترمذي ١١٤٧ والنسائي ٩٨/٦ والدارمي ٢/١٥٥ وابن حبان ٤٢٢٣ من حديث عائشة.

فأمر بذلك؛ فقالوا: يا رسول الله، إنها أمرأة ضعيفة؛ فقال النبي ﷺ: «أليس يُقال إن فلاناً تزوَّج أُخته»؟.

السادسة - التحريم بالرّضاع إنما يحصل إذا آتفق الإرضاع في الحولين؛ كما تقدّم في «البقرة». ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مَصّة واحدة. واعتبر الشافعي في الإرضاع شرطين: أحدهما خمس رضعات؛ لحديث عائشة قالت:

[۲۰۸٤] كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله على وهن مما يُقرأ من القرآن. موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر نسخن بخمس، فلو تعلق التحريم بما دون الخمس لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يقبل على هذا خبر واحد ولا قياس؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي حديث سَهْلَة:

[٢٠٨٥] «أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن». الشرط الثاني - أن يكون في الحولين، فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ أَرَادَ أَن يُتِمّ الرَّضَاعَة ﴾ [البقرة: ٣٣٧]. وليس بعد التمام والكمال شيء. واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستة أشهر. ومالك الشهر ونحوه. وقال زُفر: ما دام يجتزىء باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعيّ: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعده رضاع. وأنفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أنّ رضاع الكبير يوجب التحريم؛ وهو قول عائشة رضي الله عنها، وروي عن أبي موسى الأشعريّ، وروي عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك، وهو ما رواه أبو حُصَيْن عن أبي عطية قال: قدم رجل بأمرأته من المدينة فوضعت وتورّم ثديها، فجعل يمصه ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه؛ فسأل أبا موسى فقال: بانت منك، وأتِ أبن مسعود فأخبره، ففعل؛ فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري وقال: أرضيعاً ترى هذا الأشْمَط (١٠)! إنما يحرم من الرضاع ما يُنبت اللحم

<sup>[</sup>٢٠٨٤] صحيح. أخرجه مالك ٢٠٨/٢ والشافعي ٢/ ٢١ ومسلم ١٤٥٢ والدارمي ١٥٧/٢ وأبو داود ٢٠٦٢ والمردي ٥٥٦/٣ وأبو داود ٢٠٦٢ والترمذي ٥٦/٣ والنسائي ٦/ ١٠٠ وابن حبان ٤٢٢١ و ٤٢٢٦ من حديث عمرة عن عائشة به. قال مالك عقبه: وليس علىٰ هذا العمل.

<sup>[</sup>٢٠٨٥] صحيح. أخرجه مسلم ١٤٥٣ والحميدي ٢٧٨ وعبد الرزاق ١٣٨٨٤ والنسائي ١٠٤/٦ وابن ماجه ١٩٤٣ وأحمد ٢٨٨٦ وابن حبان ٤٢١٤ و ٤٢١٤ من حديث عائشة: أن سهلة بنت سهيل بن عمرو قالت: «يا رسول الله إن سالماً مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال؟ قال: أرضعيه تحرمي عليه وهو عند مالك ٢٠٥/٢ عن عروة وفيه لفظ «خمس رضعات».

الشمط: مخالطة البياض من شعر الرأس بسواده.

والعظم. فقال الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهرِكم. فقوله: «لا تسألوني» يدل على أنه رجع عن ذلك. وأحتجت عائشة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان رجلًا. فقال النبي على للسهلة بنت سهيل: «أرضعيه» (١) خرجه الموطأ وغيره. وشذت طائفة فاعتبرت عشر رضعات؛ تمسكاً بأنه كان فيما أنزل: عشر رضعات. وكأنهم لم يبلغهم الناسخ. وقال داود: لا يحرم إلاً بثلاث رضعات؛ وأحتج بقول رسول الله على:

[٢٠٨٦] «لا تحرّم الإملاجة (٢) والإملاجتان». خرجه مسلم. وهو مرويّ عن عائشة وابن الزبير، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وهو تمسُّكُ بدليل الخطاب، وهو مختلف فيه. وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أن الرّضعة الواحدة تحرّم إذا تحققت كما ذكرنا؛ متمسِّكين بأقل ما ينطلق عليه أسم الرّضاع. وعُضِد هذا بما وجد من العمل عليه بالمدينة وبالقياس على الصهر؛ بعِلّة أنه معنى طارىء يقتضي تأبيد التحريم فلا يشترط فيه العدد كالصهر. وقال الليث بن سعد: وأجمع المسلمون على أن قليل الرّضاع وكثيره يحرّم في المَهْد ما يفطر الصائم. قال أبو عمر: لم يقف الليث على الخلاف في ذلك.

## قلت ـ وأنص ما في هذا الباب قوله ﷺ:

[٢٠٨٧] «لا تحرم المَصَّة ولا المصتان» أخرجه مسلم في صحيحه. وهو يفسر معنى قوله تعالىٰ: ﴿ وَأُمَّهَنَدُّ حَكُمُ الَّذِي ٓ اَرْضَعْنَكُمْ ﴾ أي أرضعنكم ثلاث رضعات فأكثر؛ غير أنه يمكن أن يحمل على ما إذا لم يتحقق وصوله إلى جوف الرضيع؛ لقوله (٣): «عشر رضعات معلومات، وخمس رضعات معلومات». فوصفها بالمعلومات إنما هو تحرز مما يُتوهم أو يُشَكُّ في وصوله إلى الجوف. ويفيد دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم. والله أعلم. وذكر الطحاوي أن حديث الإملاجة والإملاجتين لا يثبت؛ لأنه مرة يرويه أبن الزبير عن النبي ﷺ، ومرة يرويه عن

<sup>[</sup>۲۰۸٦] صحيح. أخرجه مسلم ۱۶۵۱ والدارمي ۱۵۷/۲ والنسائي ۱۰۰۱\_ ۱۰۱ وابن ماجه ۱۹٤۰ وأحمد ۲/۳۶ وابن حبان ۲۲۲۹ من حديث أم الفضل، وله قصة.

<sup>[</sup>۲۰۸۷] صحیح. أخرجه مسلم ۱۶۵۰ وأبو داود ۲۰۲۳ والنسائي ۲/۱۰۱ وابن ماجه ۱۹۶۱ وابن حبان کرده کرده عائشة.

<sup>(</sup>١) هو المتقدم. انظر الموطأ ٢/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٢) الإملاجة: المرة والواحدة من الإرضاع.

<sup>(</sup>٣) انظر خبر عائشة المتقدم برقم ٢٠٨٤.

عائشة، ومرّة يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا الاضطراب يسقِطه ('). وروي عن عائشة أنه لا يحرّم إلاَّ سبع رضعات. وروي عنها أنها أَمرت أُختها «أُم كلثوم» أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات. وروي عن حفصة مثله، وروي عنها ثلاث، وروي عنها خمس؛ كما قال الشافعيّ رضي الله عنه، وحكى عن إسحاق.

السابعة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَأُمّهَنتُكُمُ الَّذِي آرْضَعْنكُم ﴾ استدل به مَن نفى لبن الفحل، وهو سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرّحمن، وقالوا: لبن الفحل لا يحرّم شيئاً من قبل الرجل. وقال الجمهور: قوله تعالىٰ: ﴿ وَأُمّهَنتُكُم م اللَّذِي آرْضَعْنكُم م يدل على أن الفحل أب؛ لأن اللبن منسوب إليه فإنه در بسبب ولده. وهذا ضعيف؛ فإن الولد خلق من ماء الرجل والمرأة جميعاً، واللبن من المرأة ولم يخرج من الرجل، وما كان من الرجل إلا وطء هو سبب لنزول الماء منه، وإذا فصل الولد خلق الله اللبن من غير أن يكون مضافاً إلى الرجل بوجه ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حق في اللبن، وإنما اللبن لها، فلا يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله ﷺ:

[٢٠٨٨] «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» يقتضي التحريم من الرضاع، ولا يظهر وجه نسبة الرضاع إلى الرجل مثل ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منها. نعم، الأصل فيه حديث الزهريّ وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها:

[٢٠٨٩] أن أفْلَحَ أخا القُعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له: فلما جاء النبيّ عليه أخبرته فقال: «لِيلج عليكِ فإنه عمك تربت يمينك». وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها؛ وهذا أيضاً خبر واحد. ويحتمل أن يكون أفلح مع أبي بكر رضيعي لِبانٍ

<sup>[</sup>۲۰۸۸] متفق عليه. تقدم برقم ۲۰۸۳.

<sup>[</sup>۲۰۸۹] صحيح. أخرجه مالك ٢/ ٦٠١ ـ ٦٠٢ والحميدي ٢٣٠ وعبد السرزاق ١٣٩٣٨ وأحمد ٢٨٨٦ والبخاري ١١٤٨ و مسلم ١٤٤٥ وأبو داود ٢٠٥٧ والترمذي ١١٤٨ والدارمي ١٥٦/٢ والنسائى ١٧٣٨ وابن ماجه ١٩٤٩ وابن حبان ٤٢١٩ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۱) قال البيهقي ٧/ ٤٥٤: قال الربيع: قلت للشافعي: أسمع ابن الزبير من النبي ﷺ ؟ فقال: نعم وحفظ عنه، وكان يوم توفي النبي ﷺ ابن تسع سنين اهـ. وقال ابن حبان: لست أنكر أن يكون ابن الزبير سمعه من النبي ﷺ فمرة أدّى ما سمع وأخرى رواه عن عائشة وهذا مستفيض في الصحابة اهـ. ولم يتفرد ابن الزبير بهذا اللفظ، بل أخرجه مسلم ١٤٥١ من عدة طُرق عن أم الفضل، وتقدم فالحديث صحيح.

فلذلك قال «ليلج عليك فإنه عمك». وبالجملة فالقول فيه مشكِل والعلم عند الله، ولكن العمل عليه (١)، والاحتياط في التحريم أولى، مع أن قوله تعالىٰ: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ وَلَاحَتُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] يقوّي قول المخالِف.

الثامنة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَخَوْدَتُكُم مِنَ ٱلرَّضَكَةِ ﴾ وهي الأُخت لأب وأم، وهي الثامنة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَخَوَدَتُكُم مِن الرَّضِعَةِ اللهِ وَلدت قبلك أو بعدك. والأُخت من الأب دون الأُم، وهي التي أرضعتها زوجة أبيك. والأُخت من الأم دون الأب، وهي التي أرضعتها أمّك بِلبان رجل آخر. ثم ذكر التحريم بالمصاهرة فقال تعالىٰ: ﴿ وَأُمُّهَا لَهُ نِسَا يَهِكُم ﴾ والصهر أربع: أم المرأة وأبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن. فأم المرأة تحرم بمجرّد العقد الصحيح على أبنتها على ما تقدّم.

التاسعة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآهِكُم ٱلَّذِي دَخَلَتُ م بِهِنَ ﴾ هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: ﴿ مِّن نِسَآهِكُم ٱلَّذِي دَخَلَتُ م بِهِنَ ﴾ إلى الفريق الأوّل، بل هو راجع إلى الربائب، إذ هو أقرب مذكور كما تقدّم. والربيبة: بنت أمرأة الرجل من غيره؛ سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة، فعلية بمعنى مفعولة. وأتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره. وشد بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوّج بأمها؛ فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوّج بها؛ وأحتجوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالىٰ الربيبة بشرطين: أحدهما ـ أن تكون في حجر المتزوّج بأمها. والثاني ـ الدخول بالأمّ؛ فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم. وأحتجوا بقوله عليه السّلام:

[٢٠٩٠] «لو لم تكن ربيبتي في حِجري ما حلّت لي إنها أبنة أخي من الرضاعة» فشرط الحجر. ورووا عن عليّ بن أبي طالب إجازة ذلك. قال أبن المنذر والطحاوي: أما الحديث عن عليّ فلا يثبت؛ لأن روايه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن عليج،

<sup>[</sup>۲۰۹۰] صحيح. أخرجه البخاري ٥١٠٦ و ٥١٢٣ ومسلم ١٤٤٩ وأبو داود ٢٠٥٦ والنسائي ٩٦/٦ وابن ماجه ١٩٣٩ وأحمد ٢٩١/٦ وابن حبان ٤١١١ من حديث أُم حبيبة في أثناء خبر، وفيه «لقد حُدَّثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: ابنة أبي سلمة ؟! فقالت أُم حبيبة: نعم. قال رسول الله ﷺ: لو لم تكن...» بمثله.

<sup>(</sup>١) عند الجمهور كالأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبي ثور قالوا: إن لبن الفحل يُحَرِّمُ. وحجتهم هذا الحديث الصحيح اهـ. ابن حجر في الفتح ١٥١/٩.

وإبراهيم هذا لا يعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف. قال أبو عبيد: ويدفعه قوله:

[٢٠٩١] «فلا تَعْرِضن عليّ بناتِكن ولا أخواتِكن» فعمّ. ولم يقل: اللائي في حجري، ولكنه سوّى بينهنّ في التحريم. قال الطحاوي: وإضافتهنّ إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكن عليه الرّبائب؛ لا أنهنّ لا يحرمن إذا لم يكنّ كذلك.

العاشرة قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن لَمْ تَكُونُوا هَ خَلْتُهُم بِهِ اللهِ يعني بالأُمهات. ﴿ فَكَلْ جُمْاحَ عَلَيْكُمُ مُ يعني في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متْنَ عنكم. وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوّج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حلّ له نكاحُ أبنتها. واختلفوا في معنى الدّخول بالأُمّهات الذي يقع به تحريم الرّبائب؛ فروِي عن أبن عباس أنه قال: الدّخول الجماع؛ وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما. واتفق مالك والثّوري وأبو حنيفة والأوزاعيّ والليث على أنه إذا مسها بشهوة حَرُمت عليه أُمّها وأبنتها وحَرُمت على الأب والابن، وهو أحد قولي الشافعيّ. وأختلفوا في النظر؛ فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيءٍ من محاسنها للله حرمت عليه أُمّها وأبنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشّهوة كان بمنزلة اللّمس للشهوة. وقال أبن أبي لَيْلَى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس؛ وهو قول الشافعيّ. والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع بالنظر حتى يلمس؛ وهو قول الشافعيّ. والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع أستمتاع فجرى مجرى النكاح؛ إذ الأحكام تتعلق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يحتمل أن يقال: إنه نوع من الاجتماع بالاستمتاع؛ فإن النظر أجتماع ولقاء، وفيه بين المحبّين أستمتاع؛ وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا:

أليس الليل يجمع أمّ عمرو وإيانا فهذاك بنسا تدانِ نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما عَلانِي فكيف بالنظر والمجالسة والمحادثة واللذة.

الحادية عشرة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ وَحَلَكَيْلُ أَبِنَاكَيْكُمُ ﴾، الحلائِل جمع حَلِيلة، وهي الزوجة. سُميت حليلة لأنها تَحِل مع الزوج حيث حلّ؛ فهي فعيلة بمعنى فاعلة. وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال؛ فهي حليلة بمعنى محلّلة. وقيل: لأن كل واحد منهما يَحُل إزار صاحبه.

<sup>[</sup>٢٠٩١] هو طرف الحديث المتقدم.

الثانية عشرة - أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أو لم يكن؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ وَكَلَّيْلُ أَبْنَا يَكُمُ اللَّذِينَ مِنَ لَكُمُ ءَابَاوُكُمُ مِّرَ النِسَاءِ ﴾ وقوله تعالىٰ: ﴿ وَحَلَّيْلُ أَبْنَا يَكُمُ اللَّذِينَ مِنَ الصّحيحُ مُ اللَّذِينَ مِن الصحيح؛ فإن النكاح الفاسد لا يخلو: إما أن يكون مُتَّفَقاً على فساده أو مختلفاً فيه. فإن كان متفقاً على فساده لم يوجب حُكماً وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلفاً فيه فيتعلّق به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال أن يكون نكاحاً فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل غُلِّب التحريم. والله أعلم. قال أبن المنذِر: أجمع كلّ من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطِيء أمرأة بنكاح فاسد أنها تحريم على أبيه وأبنه وعلى أجداده وولد ولده. وأجمع العلماء وهي المسألة:

الثالثة عشرة ـ على أن عقد الشراء على الجارية يحرّمها على أبيه وآبنه؛ فإذا أشترى الرجل جارية فلمس أو قبّل حَرُمت على أبيه وآبنه، لا أعلمهم يختلفون فيه؛ فوجب تحريم ذلك تسليماً لهم. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللّمس لم يجز ذلك لاختلافهم. قال أبن المنذر؛ ولا يصحّ عن أحد من أصحاب رسول الله على خلاف ما قلناه. وقال يعقوب ومحمد: إذا نظر رجل في فرج آمرأة من شهوة حَرُمت على أبيه وأبنه، وتحرُم عليه أمّها وآبنتها. وقال مالك: إذا وَطِيء الأَمة أو قَعد منها مقعداً لذلك وإن لم يُغْض إليها، أو قبّلها أو باشرها أو غمزها تلذُّذاً فلا تحلّ لابنه. وقال الشافعيّ: إنما تحرُم باللمس ولا تحرُم بالنظر دون اللمس؛ وهو قول الأوزاعيّ.

الرابعة عشرة ـ وأختلفوا في الوطء بالزنى هل يحرّم أم لا؛ فقال أكثر أهل العلم: لو أصاب رجل آمرأة بزنّى لم يحرُم عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك لا تحرُم عليه آمرأته إذا زنى بأمها أو بأبنتها، وحسبه أن يقام عليه الحدّ، ثم يدخل بأمرأته. ومن زنّى بأمرأة ثم أراد نكاح أمّها أو أبنتها لم تحرُما عليه بذلك. وقالت طائفة: تحرُم عليه. روي هذا القول عن عمران بن حُصين؛ وبه قال الشّعبِيّ وعطاء والحسن وسفيان الثّورِي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن مالك؛ وأن الزنى يحرّم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال، وهو قول أهل العراق. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز: أن الزنى لا حكم له؛ لأن الله سبحانه وتعالىٰ قال: ﴿ وَأُمُّهَكُ نِسَابِكُمُ ﴾ وليست التي زنّى بها من أمّهات نسائه، ولا أبنتها من ربائبه. وهو قول الشافعيّ وأبي ثَوْر. لأنه لما أرتفع الصداق في الزنى ووجوب العدّة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحدّ أرتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز، وروى الذّارتُعْطِنيّ من حديث الزّهْريّ عن عُروة عن عائشة قال:

[٢٠٩٢] سُئل رسول الله ﷺ عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوّجها أو أبنتها فقال: «لا يحرّم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح». ومن الحجة للقول الآخر إخبارُ النبيّ ﷺ عن جُرَيْج وقوله:

[٢٠٩٣] «يا غلام من أبوك» ؟ قال: فلان الراعي. فهذا يدل على أن الزنى يحرّم كما يحرّم الوطء الحلال؛ فلا تحِلّ أُمّ المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي رواية أبن القاسم في المدوّنة. ويستدلّ به أيضاً على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحلّ للزاني بأُمّها، وهو المشهور. قال عليه السّلام:

[٢٠٩٤] «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج أمرأة وأبنتها» ولم يفصل بين الحلال والحرام. وقال عليه السَّلام:

[٢٠٩٥] «لا ينظر الله إلى مَن كشف قِناع أمرأة وأبنتها». قال أبن خُويْزِ مَنْدَاد: ولهذا قُلنا إن القُبْلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر الحرمة. وقال عبد الملك الماجشُون: إنها تحلّ؛ وهو الصحيح لقوله تعالىٰ: ﴿ وَهُو ٱلّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ لَسَبّاً وَصِهْراً ﴾ والفرقان: ٢٠] يعني بالنكاح الصحيح، على ما يأتي في «الفرقان» بيانه. ووجه التمسّك من الحديث على تلك المسألتين أن النبيّ عَنِي قد حكى عن جُريج أنه نسب أبن الزنى للزاني، وصدّق الله نسبته بما خرق له من العادة في نُطق الصبيّ بالشهادة له بذلك؛ وأخبر بها النبيّ عن جُريج في معرض المدح وإظهار كرامته؛ فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالىٰ وبإخبار النبيّ عَنْ عن ذلك؛ فثبتت البنوّة وأحكامها.

فإن قيل: فيلزم على هذا أن تجري أحكام البنوّة والأبوّة من التوارث والولايات وغير ذلك، وقد ٱتفق المسلمون على أنه لا توارث بينهما فلمَ تصح تلك النسبة ؟.

عثمان بن عبد الرّحمن الوقاصي متروك اهـ. ولو صح مثل هذا ما اختلفوا في ذلك. [٢٠٩٣] صحيح. أخرجه البخاري ٢٤٨٢ و ٣٣٧٦ ومسلم ٢٥٥٠ وأحمد ٢٠٧٧٦ وابن حبان ٦٤٨٩ عن أبي هريرة مرفوعاً «لم يتكلم في المهد إلاَّ ثلاثة. عيسىٰ ابن مريم، وصاحب جريج كان في بني إسرائيل رجل يُقال له: جريج، فأنشأ صومعة.....» الحديث. وقصته مشهورة.

[٢٠٩٤] الصواب موقوف. أخرجه الدارقطني ٣/ ٣٦٩ عن ابن مسعود موقوفاً، وقال: ليث وحماد ضعيفان. وذكره الحافظ في الفتح ٩/ ١٥٧ وقال: رواه ابن أبي شيبة موقوفاً.

[٢٠٩٥] غريب. لم أره، ولا يُصبح مرفوعاً وانظر سنن البيهقي ٧/ ١٧٠، والدر المنثور ٢/ ٢٤٦ فقد ورد نحوه من كلام إبراهيم النخعي. والله أعلم. استثنيناه، وبقى الباقي على أصل ذلك الدليل، والله أعلم.

الخامسة عشرة ـ وأختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم؛ لا يحرم النكاح باللّواط. وقال الثّوري: إذا لعب بالصبي حرمت عليه أُمّه؛ وهو قول أحمد بن حنبل. قال: إذا تلوط بأبن آمرأته أو أبيها أو أخيها حرُمت عليه أمرأته. وقال الأوزاعيّ: إذا لاط بغلام ووُلِد للمفجور به بِنت لم يجز للفاجر أن يتزوّجها؛ لأنها بنت من قد دخل به. وهو قول أحمد بن حنبل.

السادسة عشرة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱصَّلَامِكُم ﴾ تخصيص ليخرج عنه كل من كانت العرب تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزوّج النبيّ ﷺ أمرأة زيد بن حارثة قال المشركون: تزوّج أمرأة أبنه! وكان عليه السّلام تبنّاه؛ على ما يأتي بيانه في «الأحزاب». وحرمت حليلة الابن من الرضاع ـ وإن لم يكن للصّلب ـ بالإجماع المستند إلى قوله عليه السّلام:

[٢٠٩٦] «يحرُم من الرّضاع ما يحرُم من النّسب».

السابعة عشرة \_ قوله تعالىٰ؛ ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَكَيْنِ ﴾ موضع «أَنْ» رفْعٌ على العطف على ﴿ حُرِّ مَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ ﴾. والأُختان لفظ يعم الجميع بنكاح وبملْك يَمِين. وأجمعت الأُمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية، وقولِه عليه السَّلام:

[٢٠٩٧] «لا تَعْرِضْنَ عليّ بناتكن ولا أخواتكن». وأختلفوا في الأختين بِملْك اليمين؛ فذهب كافة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالمملْك في الوَطْء، وإن كان يجوز الجمع بينهما في المملك بإجماع؛ وكذلك المرأة وأبنتها صفقة واحدة. وأختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطِئها؛ فقال الأوزاعيّ: إذا وَطِيءَ جارية له بِملْك اليمين لم يجز له أن يتزوّج أُختها. وقال الشافعيّ؛ ملك اليمين لا يمنع نكاح الأُخت. قال أبو عمر: من جَعلَ عقد النكاح كالشّراء أجازه، ومن جعله كالوطء لم يُجِزْه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أُخت الزوجة؛ لقول الله تعالىٰ: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا الله بَيْنَ لَا للهُ المعود على المؤوجتين بعقد النكاح. فقِف على ما أجتمعوا عليه وما أختلفوا فيه يتبيّن لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم.

<sup>[</sup>۲۰۹۲] متفق عليه. تقدّم برقم: ۲۰۸۳.

<sup>[</sup>۲۰۹۷] صحیح. هو طرف حدیث أخرجه البخاري ٥١٠٦ و ٥١٠٧ من حدیث أُم حبیبة، وتقدم برقم ٢٠٩٠ و ٢٠٩١.

الثامنة عشرة ـ شذّ أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأُختين بملك اليمين في الوطء؛ كما يجوز الجمع بينهما في المِلْك. وٱحتجّوا بما رُوي عن عثمان في الأُختين من مِلْك اليمين: «حرّمتهما آية وأحلّتهما آية». ذكره عبد الرزاق حدّثنا معمر عن الزُّهْري عن قَبِيصة بن ذُوّيب أن عثمان بن عفان سُئِل عن الأُختين مما مَلَكَت اليمين فقال: لا آمرك وَلا أنهاك أحلَّتهما آية وحرّمتهما آية. فخرج السائل فلقي رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ \_ قال معمر: أحسبه قال عليّ \_ قال: وما سألت عنه عثمان ؟ فأخبره بما سأله وبما أفتاه؛ فقال له: لكنّي أنهاك، ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلتَ لجعلتك نكالاً. وذكر الطَّحَاويّ والدَّارَقُطْنِيّ عن عليّ وأبن عباس مثلَ قول عثمان. والآية التي أحلَّتهما قولُه تعالىٰ: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ ﴾. ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنهم فهموا من تأويل كتاب الله خلافه، ولا يجوز عليهم تحريف التأويل. وممن قال ذلك من الصحابة: عمر وعليّ وأبن مسعود وعشمان وأبن عباس وعمار وأبن عمر وعائشة وأبن الزبير، وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله، فمن خالفهم فهو متعسّف في التأويل. وذكر أبن المنذِر أن إسحاق بن رَاهَوَيْه حرّم الجمع بينهم بالوطء، وأن جمهور أهل العلم كرِهوا ذلك، وجعلَ مالكاً فيمن كرِه. ولا خلاف في جواز جمعهما في المِلك، وكذلك الْأُمُّ وأبنتها. قال أبن عطية: ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء، وتُستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطِيء واحدة ثم وطِيءالأُخرَىٰ وقف عنهما حتى يحرّم إحداهما؛ فلم يلزِمه حدّاً. قال أبو عمر: «أما قول عليّ لجعلته نكالاً» ولم يقل لحددته حدُ الزاني؛ فلأن من تأوّل آية أو سُنّة ولم يَطأ عند نفسه حراماً فليس بزان بإجماع وإن كان مخطئاً، إلاَّ أن يدعي من ذلك ما لا يعذر بجهله. وقول بعض السلَف في الجمع بين الأُختين بملك اليمين: «أُحلّتهما آية وحرّمتهما آية» معلوم محفوظ؟ فكيف يُحدّ حدّ الزاني مَن فعل ما فيه مثل هذا من الشبّهة القويّة؟ وبالله التوفيق.

التاسعة عشرة. وأختلف العلماء إذا كان يَطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأُخرىٰ؛ فقال عليّ وأبن عمر والحسن البَصْرِيّ والأوْزاعيّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق: لا يجوز له وطء الثانية حتى يُحرّم فرج الأُخرىٰ بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق، أو بأن يزوِّجها. قال أبن الممنذِر: وفيه قول ثان لقَتادة، وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأُخرىٰ فإنه ينوي تحريم الأُولىٰ على نفسه وألا يَقْرَبها، ثم يُمسك عنهما حتى يستبرِىء الأُولى المحرّمة، ثم يُعشَى الثانية. وفيه قول ثالث ـ وهو إذا كان عنده أُختان فلا يَقْرَب واحدة منهما. هكذا قال الحكم وحمّاد؛ ورُوي معنى ذلك عن النّخَعيّ. ومذهب مالك: إذا كان أُختان عند رجل بِملْك فله أن يطأ أيّتهما شاء، والكَفُ عن الأُخرىٰ موكول إلى أمانته. فإن أراد وطء

الأُخرى فيلزمه أن يحرّم على نفسه فَرْج الأُولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك: إما بتزويج أو بيع أو عتق إلى أجل أو كتابة أو إخدام طويل. فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأُخرى دون أن يحرم الأُولى وقف عنهما، ولم يَجُزْ له قُرب إحداهما حتى يحرم الأُخرىٰ؛ ولم يُوكل ذلك إلى أمانته؛ لأنه مُتَّهَم فيمن قد وطِيء؛ ولم يكن قبلُ متَّهماً إذ كان لم يطأ إلا الواحدة. ومذهب الكوفيين في هذا الباب: الثُّوريِّ وأبي حنيفة وأصحابه أنه إن وطِيء إحدى أُمَتَيْه لم يطأ الأُخرىٰ؛ فإنَّ باع الأُولىٰ أو زوَّجَها ثم رَجعت إليه أمسك عن الأخرىٰ؛ وله أن يطأها ما دامت أُختُها في العدّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد ٱنقضاء العدّة فلا، حتى يُمَلِّك فرج التي يطأ غيرَه؛ وروي معنى ذلك عن عليّ رضي الله عنه. قالوا: لأن المِلْك الذي منّع وطءَ الجارية في الابتداء موجود، فلا فرقّ بين عودتها إليه وبين بقائها في مِلْكه. وقول مالك حسَنٌ؛ لأنه تحريم صحيح في الحال ولا يلزم مراعاة المآل؛ وحسبه إذا حرّم فرجها عليه ببيع أو بتزويج أنها حرمت عليه في الحال. ولم يختلفوا في العتق؛ لأنه لا يتصرف فيه بحال؛ وأما المكاتبة فقد تُعجز فترجع إلى ملكه. فإن كان عند رجل أَمَة يطؤها ثم تزوّج أُختها ففيها في المذهب ثلاثَة أقوال في النكاح. الثالث \_ في المدوّنة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم أحداهما مع كراهيةٍ لهذا النكاح؛ إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء. وفي هذا ما يدلُّ على أن مِلْك اليمين لا يمنع النكاح؛ كما تقدّم عن الشافعيّ. وفي الباب بعينه قول آخر: أن النكاح لا ينعقد؛ وهو معنى قول الأوزاعيّ. وقال أشهب في كتاب الاستبراء: عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة.

الموفية عشرين ـ وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً يملك رجعتها أنه ليس له أن ينكِح أُختها أو أربعاً سواها حتى تنقضي عدّة المطلّقة. واُختلفوا إذا طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينكِح أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدّة التي طلّق؛ وروي عن عليّ وزيد بن ثابت، وهو مذهب مجاهد وعطاء بن أبي رباح والنّخعيّ، وسفيان الثّوريّ وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: له أن ينكح أختها وأربعاً (١) سواها؛ وروي عن عطاء، وهي أثبت الروايتين عنه، وروي عن زيد بن ثابت أيضاً؛ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن والقاسم وعُروة بن الزبير وآبن أبي لَيْلَى والشافعيّ وأبو تُور وأبو عبيد. قال ابن المنذر: ولا أحسبه إلا قول مالك وبه نقول.

الحادية والعشرون ـ قوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ يحتمل أن يكون معناه معنى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول. والواو بمعنى \_ أو \_ كما تقدّم.

قوله: ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَكُفَ ﴾ في قوله: ﴿ وَلَا نَذَكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آوُ كُم مِّنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾. ويحتمل معنى زائداً وهو جواز ما سلف، وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحاً، وإذا جرى في الإسلام خُيِّر بين الأختين؛ على ما قاله مالك والشافعيّ، من غير إجراء عقود الكفار على مُوجَب الإسلام ومقتضى الشرع؛ وسواء عقد عليهما عقداً واحداً جَمَع به بينهما أو جَمَع بينهما في عقدين. وأبو حنيفة يُبطل نكاحهما إن جُمِع في عقد واحد. وروى هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن (١) أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرَّماتِ كلَّها التي ذكرت في هذه الآية إلاَّ آثنتين؛ إحداهما نكاح أمرأة الأب، والثانية الجمع بين الأُختين؛ ألا ترى أنه قال: ﴿ وَلاَ لَنَكُحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَا وَكُمُ مِّنَ ٱلنِسَاءِ إلاَ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾. ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأَخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ ولم يذكر في سائر المحرّمات "إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ». والله أعلم.

قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمُّ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأُجِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَسْتَعْنُمُ بِهِ مِنْهُنَّ وَأُجِلَ لَكُمْ مَّا فِحِينِ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ وَأُجِلَ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَنْ بَسَعُوا بِأَمُولِكُمْ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ وَكُلُمُ فِيمَا تَرَاضَكُمْ فِيمَا تَرَاضَكُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ الللللَّهُ عَلَيْكُمُ الللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ ع

فيه أربع عشرة مسألة:

الأُولَىٰ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ وَعَلَىٰ المحرّمات والمذكورات والمذكورات قبلُ. والتّحَصُّن: التَّمنّع، ومنه الحصن لأنه يُمتنع فيه؛ ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ وَعَلَّمْنَاتُهُ صَنْعَكَةَ لَبُوسِ لِّكُمُّ لِلْحُصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُم مِّنَ بَأْسِكُم فَي الانبياء: ٨٠] أي لتمنعكم؛ ومنه الحصان للفرس (بكسر الحاء) لأنه يمنع صاحبه من الهلاك. والحصان (بفتح الحاء): المرأة العفيفة لمنعها نفسها من الهلاك. وحَصُنت المرأة تَحْصُن فهي حَصان؛ مثل جبنت فهي جبان. وقال حَسَّان في عائشة رضي الله عنها:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنَّ بِريبةٍ وتُصبِح غَرْثَىٰ من لحُومِ الغَوَافِل

والمصدر الحصانة (بفتح الحاء) والحِصن كالعِلْم. فالمراد بالمحصنَات لههنا ذوات الأزواج؛ يُقال: أمرأة مُحْصنة أي متزوّجة، ومحصِنة أي حُرّة؛ ومنه ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللّهُ عَالَىٰ: اللهُ تَعالَىٰ: اللهُ تَعالَىٰ:

<sup>(</sup>١) هو الشيباني صاحب أبي حنيفة.

﴿ مُحُصَنَةٍ عَيْرٌ مُسَلَفِحَتٍ ﴾ وقال: ﴿ مُحَصِنِينَ عَيْرٌ مُسَلَفِحِينَ ﴾. ومُحصَنَة ومُحْصِنة وحُصِنة وحَصان أي عفيفة، أي ممتنعة من الفسق؛ والحرّية تمنع الحُرّة مما يتعاطاه العبيد. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَالّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور: ٤] أي الحرائر، وكان عُرْف الإماء في الجاهلية الزّنى؛ ألا ترى إلى قول هند بنتِ عُتبة للنبي عُنِي حين بايعته: ﴿ وَهَلْ تَزْنِي الحُرّة ﴾؟ والزوج أيضاً يمنع زوجه من أن تَزوّج غيره؛ فبناء (ح ص ن) معناه المنع كما بينا. ويستعمل الإحصان في الإسلام؛ لأنه حافظ ومانع، ولم يرد في الكتاب وورد في السنة؛ ومنه قول النبي عَنْهُ:

[۲۰۹۸] «الإيمان قَيْدُ الفَتْكِ» (١١). ومنه قول الهُذَلِيّ:

فليس كعهدِ الدّاريا أُمَّ مالكِ ولكن أحاطتُ بالرّقابِ السلاسِلُ وقـال الشاعر:

قَالَتَ هَلُمٌ إِلَى الحديث فقلت لا يأبى عليكِ اللَّــهُ والإســـلامُ ومنه قول سُحَيم:

كفى الشيبُ والإسلام للمرء ناهياً

الثانية \_ إذا ثبت هذا فقد أختلف العلماء في تأويل هذه الآية؛ فقال أبن عباس وأبو قلابة وأبن زيد ومَكْحُولٌ الزُّهِريّ وأبو سعيد الخُدْريّ: المراد بالمحصَنات هنا المسْبيّات ذواتُ الأزواج خاصة، أي هنّ محرّمات إلاَّ ما ملكت اليَمين بالسبْي من أرض الحرب، فإن تلك حلال للَّذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعيّ في أن السِّباء يقطع العِصمة؛ وقاله أبن وهب وأبن عبد الحكم وروياه عن مالك، وقال به أشهب. ويدلّ عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري:

[٢٠٩٩] أن رسول الله ﷺ يومَ حُنينِ بعث جيشاً إلى أوْطاسِ (٢) فلقوا العدوّ فقاتلوهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سَبَايَا؛ فكان ناس من أصحاب النبي ﷺ تحرّجوا من غِشْيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك

[۲۰۹۸] حسن. أخرجه أبو داود ۲۷۲۹ والحاكم ۸۰۳۷ من حديث أبي هريرة، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وليس كذلك، فإن والد السدي مجهول! وكرره من حديث معاوية. ۸۰۳۸ وفيه على بن زيد ضعيف، لكن يصلح حديثه في الشواهد.

[۲۰۹۹] صحيح. أخرجه مسلم ١٤٥٦ والترمذي ١١٣٢ و ٣٠١٧ وأحمد ٣/ ٧٧ والواحدي ٣٠٣ من حديث أبى سعيد.

<sup>(</sup>١) الفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل فيقتله.

<sup>(</sup>۲) واد بدیار هوازن کانت فیه وقعة حنین.

<sup>(\*)</sup> يأتي في سورة الممتحنة.

وَ وَالْمُحْصَنَكُ مِنَ اللِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُ اللهِ فَهِنَ لَكُم حلال إذا أنقضت عدّتهن . وهذا نص صحيح صريحٌ في أن الآية نزلت بسبب تحرّج أصحاب النبي على عن وطء المَسْبِيّات ذواتِ الأزواج؛ فأنزل الله تعالىٰ في جوابهم ﴿ إِلّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ أَ ﴾ . وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو تَوْر، وهو الصحيح إن شاء الله تعالىٰ. وآختلفوا في استبرائها بماذا يكون؛ فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله على يستبرؤون المَسْبِيّة بحيضة؛ وقد رُوي ذلك من حديث أبي سعيد الخُدْرِيّ في سبايا أوْطاس:

[۲۱۰۰] «لا توطأ حاملٌ حتى تضع ولا حائل حتى تحيض». ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثراً حتى يقال إن المسبية مملوكةٌ ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدّة الإماء، على ما نُقل عن الحسن بن صَالح قال: عليها العدّة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب. وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحداً في أن الجميع بحيضة واحدة. والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين أن يُسْبَىٰ الزوجان مجتمعَيْن أُو متفرّقين. ورَوى عنه أبن بكير أنهما إن سُبِيا جميعاً وٱسْتُبْقِي الرجل أقرّا على نكاحهما؛ فرأى في هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء لما يملكه؛ لأنه قد صار له عهدٌ وزوجته من جملة ما يملكه، فلا يحال بينه وبينها؛ وهو قول أبي حنيفة والثُّوريّ، وبه قال أبن القاسم ورواه عن مالك. والصحيح الأوّل؛ لما ذكرناه؛ ولأن الله تعالىٰ قال: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُّ ﴾ فأحال على مِلْك اليمين وجعله هو المؤثِّر فينعلق الحكم به من حيث العموم والتعليل جميعاً. إلا ما خصه الدليل وفي الآية قول ثان. قاله عبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيِّب والحسن بن أبي الحسن وأبيّ بن كعب وجابر بن عبد الله وأبن عباس في رواية عِكْرِمة: أن المراد بالآية ذواتُ الأزواج، أي فهنّ حرام إلاَّ أن يشتري الرجل الأَمةَ ذاتَ الزوَج فإن بيعها طلاقُها والصدقة بها طلاقُها وأن تورث طلاقُها وتطليق الزوج طلاقها. قال آبن مسعود: فإذا بيعت الأمَّة ولها زوج فالمشتري أحق ببُضْعها وكذلك المَسْبِية؛ كل ذلك موجب للفُرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك فلا بدّ أن يكون بيّع الأُمة طلاقاً لها؛ لأن الفرج محرّم على أثنين في حال واحدة بإجماع من المسلمين.

<sup>(</sup>١) تقدّم في سورة البقرة رواه الشيخان.

ثم خيرها النبي الله وكانت ذات زوج، وفي إجماعهم على أن بريرة قد نحيرت تحت زوجها مُغِيثٍ بعد أن أشرتها عائشة فأعتقتها لدليلٌ على أذ بيع الأمة ليس طلاقها؛ وعلى ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، وألا طلاق لها إلا الطلاق. وقد أحتج بعضهم بعموم قوله: ﴿ إِلا مَا مَلَكُتُ أَيْمَننُكُمٌ ﴾ وقياساً على المَسْبيّات. وما ذكرناه من حديث بريرة يخصه ويردّه، وأن ذلك إنما هو خاص بالمَسْبيّات على حديث أبي سعيد، وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالىٰ. وفي الآية قول ثالث ـ روى التوري عن حماد أن عن إبراهيم قال أبن مسعود في قوله تعالىٰ: ﴿ فَ وَالْمُحَصَنَتُ مِن النِسَاءُ وَ اللّه عَن المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذوات الأزواج من المشركين. وفي الموطّأ عن سعيد بن المسيّب أبي طالب: ذوات الأزواج من المشركين. وفي الموطّأ عن سعيد بن المسيّب وقالت طائفة: المحصنات في هذه الآية يُراد به العفائف، أي كل النساء حرام. وألبسهن أسم الإحصان من كان منهن ذات زوج أو غير ذات زوج؛ إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك.

﴿ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُ مَا وَالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية وعبيدة السّلْماني وطاوس وسعيد بن جُبير وعطاء، ورواه عبيدة عن عمر؛ فأدخلوا النكاح تحت ملك اليمين، ويكون معنى الآية عندهم في قوله تعالىٰ: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكُتُ اَيْمَنُكُمُ مَ يعني تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء، فكأنهن كلهن ملك يمين وما عدا ذلك فزنى، وهذا قول حسن. وقد قال أبن عباس: ﴿ وَالْمُحْصَنَكُ اللّهِ العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب. قال أبن عطية: وبهذا التأويل يرجع معنى الآية الى تحريم الزنى؛ وأسند الطّبري أن رجلاً قال لسعيد بن جُبير: أما رأيت آبنَ عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئاً ؟ فقال سعيد: كان آبن عباس لا يعلمها. وأسند أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يُفسِّر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. قوله أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يُفسِّر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. قوله هذا القول إلى آبن عباس ولا كيف نسب هذا القول إلى آبن عباس ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟.

الثالثة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ نصب على المصدر المؤكّد، أي حُرّمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم. ومعنى «حُرّمت عليكم» كتب الله عليكم. وقال الزجاج

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «مجاهد» والتصويب من الطبري ٩٠٠٥ حيث أسنده من طريق سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود بهذا اللفظ.

والكوفيون: هو نصب على الإغراء، أي ألزموا كتاب الله، أو عليكم كتاب الله. وفيه نظر على ما ذكره أبو عليّ؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب على حرف الإغراء، فلا يُقال: زيداً عليك، أو زيداً دونك؛ بل يُقال: عليك زيداً ودونك عمراً، وهذا الذي قاله صحيح على أن يكون منصوباً بـ «عليكم»، وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز. ويجوز الرفع على معنى هذا كتاب الله وفرضه. وقرأ أبو حَيْوة ومحمد بن السَّمَيقع «كتبَ الله عليكم» على المسند إلى اسم الله تعالى، والمعنى كتب الله عليكم ما قصّه من التحريم، وقال عَبيدة السَّلْماني وغيره: قوله ﴿ كِنْنَبُ ٱللهِ عَلَيْكُم ﴾ إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله تعالىٰ: ﴿ مَثَنَىٰ وَثُلَكَ وَرُبُع ﴾ وفي هذا بُعْدٌ؛ والأظهر أن قوله: ﴿ كِنْنَبُ ٱللهِ عَلَيْكُم ﴾ إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب تفعله.

الرابعة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُم ۗ قرأ حمزة والكِسائيّ وعاصم في رواية حفص ﴿ وَأُحِلَ لَكُمْ ﴾ ردّاً على ﴿ حُرِّ مَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ . الباقون بالفتح ردّاً على قوله تعالىٰ: ﴿ كِنْنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ۚ ﴾ . وهذا يقتضي ألا يحرم من النساء إلا مَن ذُكر ، وليس كذلك ؛ فإن الله تعالىٰ قد حرّم على لسان نبيه مَن لم يذكر في الآية فيُضم إليها ؛ قال الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَكُ لُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُوا ۗ ﴾ [الحشر: ٧]. روى مُسْلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال:

[۲۱۰۱] "لا يجمع بين المرأة وعَمّتها ولا بين المرأة وخالتها". وقال أبن شهاب: فنرى خالة أبيها وعَمّة أبيها بتلك المنزلة، وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ لأن الله تعالى حرم الجمّع بيع الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الوالدة والعمّة في الممرأة وعمتها في معنى البحمع بين الأختين؛ أو لأن الخالة في معنى الوالدة والعمّة في معنى الوالد. والصحيح الأوّل؛ لأن الكتاب والسنّة كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب، وما وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه السّلام. وقول أبن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة" إنما صار إلى ذلك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك؛ لأن العمة أسمٌ لكل أُنثى شاركت أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بيّناه. وفي مصنّف أبي داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه:

<sup>[</sup>۲۱۰۱] صحیح. أخرجه البخاري ۵۱۰۹ ومسلم ۱٤٠٨ ح ٣٣ ومالك ۲/۳۲ والشافعي ۱۸/۲ وأحمد 7/۲۱] صحیح. أخرجه البخاري ۹۶/۲ وأبن حبان ٤١١٣ من حدیث أبي هریرة.

[۲۱۰۲] «لا تنكح المرأة على عَمّتها ولا العمةُ على بنت أخيها ولا المرأةُ على خالتها ولا الخالةُ على بنت أختها ولا تُنكح الكبرىٰ على الصُّغْرىٰ ولا الصغرى على الكبرىٰ». وروى أبو داود أيضاً عن أبن عباس عن النبيّ ﷺ:

[٢١٠٣] أنه كره أن يجمع بين العمّة والخالة وبين العمّتيْن والخالتين. الرواية «لا يجمعً» برفع العين على الخبر على المشروعية فيتضمن النهي عن ذلك، وهذا الحديث مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين مَن ذكر فيه بالنكاح. وأجاز الخوارج<sup>(۱)</sup> الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، ولا يُعْتد بخلافهم لأنهم مَرَقُوا من الدّين وخرجوا منه، ولأنهم مخالفون للسنّة الثابتة. وقوله:

[۲۱۰٤] «لا يُجمع بين العمتين والخالتين» فقد أشكل على بعض أهل العلم وتحيّر في معناه حتى حمله على ما يبعد أو لا يجوز؛ فقال: معنى بين العمتين على المجاز، أي بين العمة وبنت أخيها؛ فقيل لهما: عمتان، كما قيل: سُنّةُ العُمَرين أبي بكر وعمر؛ قال: وبين الخالتين مثله. قال النحاس: وهذا من التعسُّف الذي لا يكاد يُسمع بمثله، وفيه أيضاً مع التعسُّف أنه يكون كلاماً مكرراً لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمة وبنت أخيها وبين العمتين يعني به العمة وبنت أخيها صار الكلام مكرراً لغير فائدة؛ وأيضاً فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبين الخالة، وليس كذلك الحديث؛ لأن الحديث:

[٢١٠٥] «نهى أن يجمع بين العمة والخالة». فالواجب على لفظ الحديث ألا يجمع بين أمرأتين إحداهما عمّة الأخرى والأخرى خالة الأخرى. قال النحاس: وهذا يخرج على معنّى صحيح، يكون رجل وأبنه تزوّجا أمرأة وابنتها؛ تزوّج الرجلُ البنتَ وتزوّج الابنُ الأُمَّ فوُلد لكل واحد منهما ابنةٌ من هاتين الزوجتين؛ فأبنة الأب عمّةُ أبنةِ الابن،

<sup>[</sup>٢١٠٢] جيد. أخرجه أبو داود ٢٠٦٥ وعبد الرزاق ١٠٧٥٨ وابن أبي شيبة ٣٣/٧ وأحمد ٢٢٦/٢ وابن الجارود ٦٨٥ والبيهقي ١٦٦٧/٧ من حديث أبي هريرة. وإسناده على شرط مسلم، وله شواهد.

<sup>[</sup>٢١٠٣] أخرجه أبو داود ٢٠٦٧ وأحمد ٢١٧/١ من حديث ابن عباس، وفيه خصيف الجزري غير قوي والصحيح الحديث المتقدم.

<sup>[</sup>۲۱۰٤] هو بعض المتقدم.

<sup>[</sup>۲۱۰۵] مضیٰ برقم ۲۱۰۱ و ۲۱۰۲ وله شواهد کثیرة.

<sup>(</sup>۱) لا يصح هذا عن الخوارج لا سيما وهم متمسكون بظواهر الآيات، وانظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٣٤ ففيه خلاف هذا.

وأبنةُ الابنِ خالةُ أبنة الأب. وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن يكونا آمرأتين كُلّ واحدة منهما خالة الأُخرى؛ وذلك أن يكون رجل تزوّج آبنة رجل وتزوّج الآخرُ أبنته، فوُلد لكل واحد منهما أبنة، فأبنة كل واحد منهما خالةُ الأُخرىٰ. وأما الجمع بين العمّتين فيوجب ألاّ يُجمع بين أمرأتين كلُّ واحدة منهما عمّةُ الأُخرىٰ؛ وذلك أن يتزوّج رجل أمّ رجل ويتزوّج الآخر، فيولد لكل واحد منهما أبنة فأبنةُ كلِّ واحد منهما عمّةُ الأُخرىٰ؛ فهذا ما حرّم الله على لسان رسوله محمد على مما ليس في القرآن.

الخامسة \_ وإذا تقرّر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم الجمع بينهن عقداً حسناً؛ فروى مُعْتَمِر بن سليمان عن فُضيل بن ميسرة عن أبي حريز (١) عن الشعبيّ قال: كل آمرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوّج الأخرى فالجمع بينهما باطل. فقلت له: عمّن هذا ؟ قال: عن أصحاب رسول الله ﷺ. قال سفيان الثوْريّ: تفسيره عندنا أن يكون من النسب، ولا يكون بمنزلة آمرأة وأبنة زوجها يجمع بينهما إن شاء. قال أبو عمر: وهذا على مذهب مالك والشافعيّ وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت لا يختلفون في هذا الأصل. وقد كره قوم من السلف أن يجمع الرجل بين أبنة رجل وآمرأته من أجل أن أحدهما لو كان ذكراً لم يحل له نكاح الأخرى. والذي عليه العلماء أنه لا بأس بذلك، وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهرة؛ ثم ورد في بعض الأخبار التنبيه على العلّة في منع الجمع بين مَن ذُكر، وذلك ما يُفضِي إليه الجمع من قطع الأرحام القريبة مما يقع بين الضرائر من الشّنان والشرور بسبب الغيّرة؛ فروى أبن عباس قال:

[٢١٠٦] نهى رسول الله على أن يتزوّج الرجل المرأة على العمّة أو على الخالة، وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ذكره أبو محمد الأصيلي في فوائده وآبن عبد البر وغيرهما. ومن مراسيل أبي داود عن عيسى (٢) بن طلحة قال: نهى رسول الله على أن تنكح المرأة على أخواتها مخافة القطيعة؛ وقد طَرَدَ (٣) بعض السلف هذه العلة فمنع المجمع بين المرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عمّ أو بنت عمة أو بنت خال أو بنت خالة؛

[۲۱۰٦] أخرجه ابن حبان ٤١١٦ والطبراني ١١ (١١٩٣١) من حديث ابن عباس، وفيه أبو حريز صدوق يخطىء كما في التقريب، وبقية رجاله ثقات، ويؤيده مرسل عيسىٰ بن طلحة وهو في مراسيل أبي داود ١٨٣٠.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «أبي جرير» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «حسين» والتصويب من مراسيل أبي داود.

<sup>(</sup>٣) أي جعله مطَّرداً.

رُوي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتادة وعطاء في رواية أبن أبي نجيح، وروى عنه أبن جُريج أنه لا بأس بذلك وهو الصحيح. وقد نكح حسن بن حسين بن عليّ في ليلة واحدة أبنة محمد بن عليّ وأبنة عمر بن عليّ فجمع بين أبنتي عمّ؛ ذكره عبد الرزاق. زاد أبن عيينة: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيّتهما يذهبن؛ وقد كره مالك هذا، وليس بحرام عنده. وفي سماع أبن القاسم: سئل مالك عن أبنتي العَمّ أيجمع بينهما؟ فقال: ما أعلمه حراماً. قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناساً ليتقونه؛ قال أبن القاسم: وهو حلال لا بأس به. قال أبن المنذر: لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح. وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غيرُ خارجتين منه بكتاب ولا سنة ولا إجماع، وكذلك الجمع بين أبنتي عمة وابنتي خالة. وقال السُّدِّي في قوله تعالىٰ: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمُ مَا وَرَاءَ ذَوات المحارم من أقربائكم. قَتادة: يعني بذلك مِلْك اليمين خاصةً.

السادسة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُم ﴾ لفظ يجمع التزوج والشراء. و «أَنْ» في موضع نصب بدل من «ما»، وعلى قراءة حمزة في موضع رفع؛ ويحتمل أن يكون المعنى لأن، أو بأن؛ فتحذف اللام أو الباء فيكون في موضع نصب. و ﴿ مُحْصِنِينَ ﴾ المعنى لأن، أو بأن؛ متعفّقين عن الزنى. ﴿ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ أي غير زانين. والسّفاح الزنى، وهو مأخوذ من سَفْح الماء، أي صبّه وسيلانه؛ ومنه قول النبيّ عَلَيْ حين سمع الدّفّاف (١) في عرس:

[۲۱۰۷] «هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السّر». وقد قيل: إن قوله ﴿ مُحَصِنِينَ عَيْرٌ مُسَلِفِحِينَ ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: ما ذكرناه وهو الإحصان بعقد النكاح، تقديره اطلبوا منافع البُضْع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح؛ فيكون للآية على هذا الوجه عموم. ويحتمل أن يُقال: ﴿ مُحَصِنِينَ ﴾ أي الإحصان صفة لهنّ، ومعناه لتزوّجوهنّ على شرط الإحصان فيهنّ؛ والوجه الأوّل أوْلى؛ لأنه متى أمكن جَرْيُ الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أوْلىٰ؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحلّ التزوّج بهنّ، وذلك خلاف الإجماع.

<sup>[</sup>٢١٠٧] ضعيف جداً. أخرجه البيهقي ٧/ ٢٩٠ من حديث على بهذا اللفظ وأتم منه، وقال: حسين بن عبد الله ضعيف اهـ. والراوي عنه شمر بن نمير. قال الجوزجاني: غير ثقة. ذكره الذهبي في ميزانه /٨٠٠.

<sup>(</sup>١) هو من يضرب بالدُّفّ.

السابعة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ يَأْمُولِكُمْ ﴾ أباح الله تعالىٰ الفروج بالأموال ولم يفصل، فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنها على الشرط المأذون فيه، كما لو عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يصح تملُّكُه. ويُرد على أحمد قولُه في أن العتق يكون صداقاً؛ لأنه ليس فيه تسليم مال وإنما فيه إسقاط المِلْك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها؛ فإن الذي كان يملكه المَونلَى مِن عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط. فإذا لم يُسلّم الزوج إليها شيئاً ولم تستحق عليه شيئاً، وإنما أتلف به ملكه، لم يكن مهراً. وهذا بيّن مع قوله تعالىٰ: ﴿ وَءَانُوا النِسَاءَ ﴾ وذلك أمر يقتضي الإيجاب، وإعطاء العتق لا يصح . وقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنّهُ نَفْسًا فُكُلُوهُ ﴾ [النساء: ٤] وذلك محال في العتق، فلم يبق أن يكون الصداق إلاً مالاً؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ يِأْمُولِكُمْ ﴾ وأختلف من قال بذلك في قدر ذلك؛ فتعلق الشافعيّ بعموم قوله تعالىٰ: ﴿ يأمُولِكُمْ ﴾ في جواز الصداق بقليل في قدر ذلك؛ فتعلق الشافعيّ بعموم قوله عليه السَّلام في حديث الموهوبة:

[٢١٠٨] «ولو خاتماً من حديد». وقوله عليه السَّلام:

[٢١٠٩] «أنكحوا الأيامي»؛ ثلاثاً. قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ولو قضِيباً من أراك». وقال: أبو سعيد الخدري:

[۲۱۱۰] سألنا رسولَ الله ﷺ عن صداق النساء فقال: هوما أصطلح عليه أهلوهم». وروى جابر أن رسول الله ﷺ قال:

[٢٦١١] «لو أن رجلاً أعطى آمرأة ملء يديه طعاماً كانت به حلالاً». أخرجهما الدَّارقُطْنِيّ في سننه. قال الشافعيّ: كل ما جاز أن يكون ثمناً لشيء، أو جاز أن يكون

<sup>[</sup>۲۱۰۸] صحیح. أخرجه البخاري ۵۰۲۹ و ۵۰۸۷ و ۵۸۷۱ ومسلم ۱۶۲۵ وعبد الرزاق ۷۰۹۲ والحمیدي ۹۲۸ وأحمد ٥/٣٣ وابن حبان ۴۰۹۳ من حدیث سهل بن سعد في خبر المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى فيه «التمس...»..

<sup>[</sup>٢١٠٩] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٤٤ من حديث ابن عباس. وإسناده ضعيف جداً لأجل محمد بن البيلماني قاله الحافظ في التلخيص ٣/ ١٩٠.

<sup>[</sup>٢١١٠] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٤٢ من حديث أبي سعيد. وإسناده ضعيف قاله الحافظ في التلخيص ٣/ ١٩٠، اهـ لأن فيه علي بن عاصم وهو متروك.

<sup>[</sup>۲۱۱۱] ضعيف. أخرجه أبو داود ۲۱۱۰ والدارقطني ۲/۲۳ من حديث جابر. قال أبو داود: ورواه عبد الرّحمٰن بن مهدي بسنده عن جابر موقوفاً. وذكره الحافظ في التلخيص ۱۹۰/۳ وقال: إسناده ضعيف، والموقوف أقوى اهـ. في إسناده موسىٰ بن مسلم بن رومان ضعيف، وإسحق بن جبريل لا يُعرف كما في الميزان.

أجرة جاز أن يكون صداقاً، وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها. كلَّهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيره، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك، واختاره أبن المنذر وغيره ألله قال سعيد بن المُسَيِّب: لو أصدقها سوطاً حلّت به، وأنكَح أبنته من عبد الله بن وداعة بدرهمين. وقال ربيعة: يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الزناد: ما تراضى به الأهلون. وقال مالك: لا يكون الصداق أقل من ربع دينار أوثلاثة دراهم كيلاً. قال بعض أصحابنا في تعليل له: وكأن أشبه الأشياء بذلك قطع اليد، لأن البُضع عضو واليد عضو يُستباح بمقدَّر من المال، وذلك ربع دينار أو ثلاثة دراهم كيلاً؛ فرد مالك البضع إليه قياساً على اليد. قال أبو عمر: قد تقدّمه إلى هذا أبو حنيفة، فقاس الصداق على قطع اليد، واليد عنده لا تقطع إلاً في دينار ذهباً أو عشرة دراهم كيلاً، ولا صداق عنده أقل من ذلك وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه، وهو قول كيلاً، ولا صداق عنده أي اليد لا في أقل الصداق. وقد قال الدَّراوَرْدِيّ لمالك إذْ قال لا صداق أقل من ربع دينار: تعرّقت فيها يا أبا عبد الله. أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. وقد احتج أبو حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله ﷺ قال:

[۲۱۱۲] «لا صداق دون عشرة دراهم» أخرجه الدّارقطنيّ. وفي سنده مُبَشِّر بن عبيد متروك. وروي عن داود الأوْدِيّ عن الشَّعْبِيّ عن عليّ عليه السَّلام: لا يكون المهر أقلّ من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل: لقّن غِياثُ بن إبراهيم (۱) داودَ الأودِي عن الشعبي عن عليّ: لا مهر أقل من عشرة دراهم. فصار حديثاً. وقال التَّخَعِي : أقله أربعون درهماً. ابن شُبْرُمَة: خمسة دراهم. ورواه الدّارتُقُطْنِيّ عن ابن عباس عن عليّ رضي الله عنه: لا مهر أقل من خمسة دراهم.

الثامنة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَا اَسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَ فَعَاتُوهُنَ أَجُورَهُ سَكَ فَرِيضَةً ﴾ الاستمتاع التلذذ. والأُجور المهور؛ وسُمِّي المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نصِّ على أن المهر يسمى أجراً، و ذلك دليل على أنه في مقابلة البُضع؛ لأن ما يقابل المنفعة يُسمَّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بَدَنُ المرأة أو منفعة البُضْع أو الحِلّ؛ ثلاثة أقوال، والظاهر المجموع؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك . والله أعلم.

<sup>[</sup>٢١١٢] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٤٥ والبيهقي ٧/ ١٣٣ من حديث جابر، وقال الدارقطني: فيه مبشر بن عبيد متروك، وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٩٩ : هو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) غياث هذا متهم بالكذب.

التاسعة واختلف العلماء في معنى الآية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح ﴿فَكَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ أُجُورَهُنَ أَي مهر مثلها إن مهورهن، فإذا جامعها مرّة واحدة فقد وجب المهر كاملاً إن كان مُسَمَّىٰ، أو مهر مثلها إن لم يُسَمَّ. فإن كان النكاح فاسداً فقد اختلفت الرواية عن مالك في النكاح الفاسد، هل تستحق به مهر الممثل، أو المُسمَّىٰ إذا كان مهراً صحيحاً ؟ فقال مرّة: المهر المُسمَّىٰ، وهو ظاهر مذهبه؛ وذلك أن ما تراضوا عليه يقينٌ، ومهر المثل اجتهادٌ، فيجب أن يرجع إلى ما تيقنّاه؛ لأن الأموال لا تستحق بالشك. ووجه قوله: «مهر المثل» أن النبي على قال:

[۲۱۱۳] «أيّما أمرأة نكَحت بغير إذن ولِيّها فنكاحها باطل فإن دُخل بها فلها مهر مثلها بما استُحِل من فرجها». قال ابن خُويْزِمَنْدَاد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المُتْعَة؛ لأن رسول الله على عن نكاح المُتْعة وحرّمه؛ ولأن الله تعالىٰ قال: ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذِنِ أَهْلِهِنَّ ﴾ [النساء: ٢٥] ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هوالنكاح المستعة في وَقَال الجمهور: المراد نكاح المتعة الشرعي بولِيّ وشاهدين، ونكاحُ المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ أبن عباس وأبيّ وابن جُبير: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مُسمَّى فأتوهن أجورهن» ثم نهى عنها النبيّ على وقال سعيد بن المسيّب: نسختها آية الميراث؛ إذ كانت المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد: تحريمُها ونسخُها في القرآن؛ وذلك في قوله تعالىٰ: ﴿ وَالّذِينَ هُرِ لِفُرُوجِهِمُ حَفِظُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ مُلُومِينَ ﴿ وَاللّهُ عَالَمُ المتعة نكاحاً ولا وَلَكَ يَمين. وروى الدَّارةُ طُنِيّ عن عليّ بن أبي طالب قال:

[٢١١٤] نهى رسول الله على عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطَّلاق والعِدّة والميراث بين الزوج والمرأة نُسخت. وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: نَسخ صوم رمضان كلَّ صوم، ونسخت الزكاةُ كلَّ صدقة، ونسخ الطلاقُ والعدّةُ والميراثُ المتعة، ونسخت الأُضْحِية كلَّ ذَبْح. وعن أبن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والعدّة والميراث. وروى عطاء عن أبن عباس قال: ما كانت

<sup>[</sup>٢١١٣] أخرجه أبو داود ٢٠٨٣ والبيهقي ٧/ ١٠٥ من حديث عائشة. واللفظ للبيهقي، وليس عند أبي داود «مثلها». وإسناده غير قوي، وفيه اضطراب فقد رواه غير واحد دون لفظ «فإن دخل بها.....» إلخ.

وانظر تلخيص الحبير ١٥٦/٣ وصحيح أبي داود ١٨٣٥.

<sup>[</sup>٢١١٤] أخرجه الدارقطني ٣/٢٥٩ ـ ٢٦٠ من حديث علي، وفيه ابن لهيعة غير قوي لكن له شواهد كثيرة انظر التعليق المغنى ٣/٢٥٩.

المُتْعة إلاَّ رحمة من الله تعالىٰ رحم بها عبادَه، ولولا نهْيُ عمر عنها ما زَنَى إلاَّ شَقِيّ. العاشرة \_ واختلف العلماء كم مرّة أبيحت ونُسخت؛ ففي صحيح مُسْلم عن عبد الله قال:

[٢١١٥] كنا نَغْزُو مع رسول الله ﷺ ليس لنا نساء؛ فقلنا: ألا نَسْتَخْصِي ؟ فنهانا عن ذلك، ثم رُخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أُجَل. قال أبو حاتم البُسْتِيّ في صحيحه: قولهم للنبي ﷺ «ألا نَسْتَخْصِي؟» دليل عي أن المُتْعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنّى، ثم رخّص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عامَ خَيْبَر، ثم أذن فيها عامَ الفتح، ثم حرّمها بعد ثلاث، فهي محرّمة إلى يوم القيامة. وقال ابن العربيّ: وأما مُتعة النساء فهي من غرائب الشريعة؛ لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حُرّمت يومَ خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوْطاس، ثم حُرّمت بعد ذلك واستقرّ الأمر على التحريم، وليس لها أُخْتٌ في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرّتين ثم استقرّت بعد ذلك. وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرّات؛ فروى أبن أبي عمرة أنها كانت في صدر الإسلام. وروى سلمة بن الأكْوَع أنها كانت عامَ أوْطاس. ومن رواية على:

[٢١١٦] تحريمها يوم خَيْبَر. ومن رواية الربيع بن سَبْرة:

[٢١١٧] إباحتها يوم الفتح.

قلت: وهذه الطرق كلُّها في صحيح مسلم؛ وفي غيره عن عليٌّ نهيه عنها في غزوة تَبُوك؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزُّهْريّ عن عبد الله بن محمد بن عليّ عن أبيه عن

<sup>[</sup>٢١١٥] صحيح. أخرجه البخاري ٤٦١٥ و ٥٠٧١ و ٥٠٧٥ ومسلم ١٤٠٤ وابن أبي شيبة ٢٩٢/٤ وابن حبان ٤١٤١ و ٤١٤٢ من حديث أبن مسعود.

<sup>[</sup>٢١١٦] صحيح. أخرجه مالك ٢/ ٥٤٢ والبخاري ٤٢١٦ و ٥٥٣٣ ومسلم ١٤٠٧ وسعيد بن منصور ٨٤٨ والترمذي ١٧٩٤ والنسائي ١٢٦/٦ و ٢٠٣/٧ وابن ماجه ١٩٦١ وابن حبان ٤١٤٣ من حديث علي «أن رسول الله ﷺ نهيٰ عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحم الحمر الأهلية» رووه من عدة

<sup>[</sup>٢١١٧] صحيح. أخرجه مسلم ١٤٠٦ وعبد الرزاق ١٤٠٤١ وأحمد ٣/٤٠٤ وابن أبي شيبة ٢٩٢/٤ والحميدي ٨٤٧ والدارمي ١٤٠/٢ وابن ماجه ١٩٦٢ وابن حبان ٤١٤٧ من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه لكن في آخره «ثم إن رسول الله على قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخلِّ سبيلها» ورووه بألفاظ عديدة متقاربة.

عليّ، ولم يتابع إسحاق بن راشد على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله أبو عمر رحمه الله. وفي مصَنّف أبي داود من حديث الرّبيع بن سَبْرة:

ذلك. وقال عمرو<sup>(۱)</sup> عن الحسن: ما حلّت المتعة قطُّ إلاَّ ثلاثاً في عُمرة القضاء ما حلّت ذلك. وقال عمرو<sup>(۱)</sup> عن الحسن: ما حلّت المتعة قطُّ إلاَّ ثلاثاً في عُمرة القضاء ما حلّت قبلها ولا بعدها. ورُوي هذا عن سَبْرة أيضاً؛ فهذه سبعة مواطن أحلّت فيها المتعة وحُرّمت. قال أبوجعفرالطحاويّ: كل هؤلاء الذين رووْا عن النبي ﷺ إطلاقها أخبروا أنها كانت في سفر، وأن النّهي لحقها في ذلك السفر بعد ذلك، فمنع منها، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حَضر؛ وكذلك رُوي عن ابن مسعود. فأما حديث سَبْرة الذي فيه إباحةُ النبيّ ﷺ لها في حجّة الوكاع<sup>(۲)</sup> فخارج عن معانيها كلّها؛ وقد اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلاَّ في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز خاصّة، وقد رواه إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فذكر أن ذلك كان في فتح مكة وأنهم شكوًا إليه العُزْبة في حجة الوداع؛ لأنهم كانوا عياله العُزْبة في حجة الوداع؛ لأنهم كانوا الغزوات المتقدّمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي ﷺ تكريرَ مثل هذا في مغازيه وفي الغزوات المتقدّمة. ويحتمل أنه لما كانت عادة النبي العُرْبة ولأن أهل مكة كانوا مسمعه، فأكّد ذلك حتى لا تبقى شُبهة لأحد يدّعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا سمعه، فأكّد ذلك حتى لا تبقى شُبهة لأحد يدّعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا سمعه، فأكّد ذلك حتى لا تبقى شُبهة لأحد يدّعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا سمعه، فأكّد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدّعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا سمعه، فأكّد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدّعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا سمعه، فأكّد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدّعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا سمعه، فأكّد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدّعي تحليلها؛ ولأن أهل مكة كانوا بي يستعملونها كثيراً.

الحادية عشرة ـ روى الليث بن سعد عن بُكير بن الأشَجّ عن عمّار مَوْلَىٰ الشَّرِيد قال: سألت ابن عباس عن المُتْعَة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال: لا سفاح ولا نكاح. قلت: فما هي ؟ قال:المتعة كما قال الله تعالىٰ. قلت: هل عليها عِدّة ؟ قال: نعم حيضة. قلت: يتوارثان، قال: لا. قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السَّلف والخَلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفُرْقَة تقع عند أنقضاء الأجل من غير طلاق. وقال ابن عطية: "وكانت المتعة أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوّلِيّ إلى أجل مُسمَّى؛ وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما أتفقا عليه؛ فإذا انقضت المدّة فليس له عليها سبيل

[٢١١٨] صحيح. أخرجه مسلم ١٤٠٦ ح ٢٣ وأبو داود ٢٠٧٣ من حديث الربيع بن سبرة.

<sup>(</sup>۱) هو ابن ميمون.

<sup>(</sup>٢) تقدم قبل حديث واحد، وإسناده صحيح لكن في آخره النهي عنها أيضاً.

ويستبرىء رَحِمها؛ لأن الولد لاحِق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلّت لغيره. وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة».

قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوّجك يـومـاً ـ أو مـا أشبـه ذلـك ـ علـى أنه لا عِـدّة عليكِ ولا ميـراث بيننا ولا طـلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال عمر: لا أُوتى برجل تزوّج مُتعة إلا غيّبته تحت الحجارة.

الثانية عشرة ـ وقد أختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المُتْعة هل يُحَدّ ولا يلحق به الولد، أو يُدفع الحدّ للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يُعَزّر(۱) ويعاقب. وإذا لحق اليوم الولدُ في نكاح المتعة في قول بعض العلماء مع القول بتحريمه، فكيف لا يلحق في ذلك الوقت الذي أبيح، فدلّ على أن نكاح المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الأجل والميراث. وحكى المَهْدَوِي عن ابن عباس أن نكاح المتعة كان بلا وليّ ولا شهود. وفيما حكاه ضعف؛ لما ذكرنا. قال ابن العربيّ: وقد كان ابن عباس يقول بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الإجماع على تحريمها؛ فإذا فعلها أحد رُجم في مشهور المذهب. وفي رواية أخرى عن مالك: لا يرجم؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب أنفردوا به دون سائر العلماء؛ وهو أن ما حُرّم بالسُّنَة هل هو مثلُ ما حُرّم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية بعض المدنيّين عن مالك أنهما ليسا بسواء، وهذا ضعيف. وقال أبو بكر الطَّرْطوسِيّ: ولم يُرخِّص في نكاح المتعة إلاً عمْران بن حُصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:

أقول للرَّكْب إذْ طال الثَّواء بنا يا صاح هل لك في فُتْيَا ابنِ عباسِ في بَضَّةٍ (٢) رَخْصة الأطراف ناعمة تكون مَثْواك حتى مَرجعِ الناس

وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة، وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أصحابُ ابن عباس من أهل مكة واليمن كلُّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس وحَرّمها سائر الناس. وقال مَعْمر قال الثُرهْرِيّ: أزداد الناس لها مقْتاً قال الشاعر:

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل «يُعذر» والتصويب من نسخة ـ ب وجـ ود ـ وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) بضَّة: بيضاء.

قال المحدّث لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فُتيًا ابنِ عباسِ كما تقدّم.

الثالثة عشرة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ أُجُورَهُنَ ﴾ يعمّ المال وغيره، فيجوز أن يكون الصداق منافع أعيان. وقد اختلف في هذا العلماء؛ فمنعه مالك والمُزَنِيّ واللّيث وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه: إلاَّ أن أبا حنيفة قال: إذا تزوَّج على ذلك فالنكاح جائز وهو في حكم مَن لم يُسَمِّ لها، ولها مهر مثلها إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها المتعة. وكرهه ابن القاسم في كتاب محمد وأجازه أَصْبَغ. قال ابن شاس: فإن وقع مَضَى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أَصْبَغ عن ابن القاسم. وقال الشافعيّ: النكاح ثابت وعليه أن يُعلمها ما شُرط لها. فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعيّ قولان: أحدهما أن لها نصف أجر تعليم تلك السورة، والآخر أن لها نصف مهر مثلها. وقال إسحاق: النكاح جائز. قال أبو الحسن اللَّخمِيّ: والقول بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارة والحج كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلُّك وتُباع وتشترى. وإنما كره ذلك مالكٌ لأنه يستحب أن يكون الصداق معجَّلًا، والإجارة والحج في معنى المؤجّل. احتج أهل القول الأوّل بأن الله تعالى قال: ﴿ بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ وتحقيق المال ما تتعلق به الأطماع، ويُعدّ للانتفاع، ومنفعة الرقبة في الإجارة ومنفعة التعليم للعلم كله ليس بمال. قال الطّحاوِيّ: والأصل المجتّمع عليه أن رجلًا لو أستأجر رجلًا على أن يعلّمه سورة من القرآن سماها، بدرهم لم يجز؛ لأن الإجارات لا تجوز إلا لأحد معنيين، إمّا على عملِ بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه، وإمّا على وقت معلوم؛ وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم، وإنما استأجره على أن يُعلّم، وقد يفهم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه داره على أن يعلّمه سورة من القرآن لم يجز للمعاني التي ذكرناها في الإجارات. وإذا كان التعليم لا يُمَلُّك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر أنه لا تُمَلُّك به الأبضاع. والله الموفق. احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة، وفيه فقال:

[٢١١٩] «اذهب فقد ملَّكْتُكها بما معك من القرآن». في رواية قال: «أنطلق فقد زوِّجتكها فعلَّمها من القرآن». قالوا: ففي هذا دليل على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم، وهذا على الظاهر من قوله:

<sup>[</sup>۲۱۱۹] متفق عليه مضيٰ تخريجه برقم ۲۱۰۸.

"بما معك من القرآن" فإن الباء للعوض؛ كما تقول: خذ هذا بهذا، أي عوضاً منه. وقوله في الرواية الأخرى: "فعلمها" نصّ في الأمر بالتعليم، والمساق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح، ولا يُلتفت لقول من قال إن ذلك كان إكراماً للرجل بما حفظه من القرآن، أي لما حفظه، فتكون الباء بمعنى اللام؛ فإن الحديث الثاني يصرح بخلافه في قوله: "فعلمها من القرآن" ولا حجة فيما روي عن أبي طلحة أنه خطب أم سليم فقالت: إنْ أسلم تزوّجته. فأسلم فتزوّجها؛ فلا يُعلم مهر كان أكرم من مهرها، كان مهرها الإسلام؛ فإن ذلك خاص به. وأيضاً فإنه لا يصل إليها منه شيء بخلاف التعليم وغيره من المنافع. وقد زوّج شعيب عليه السلام أبنته من موسى عليه السلام على أن يَرْعَى له غنما في صداقها؛ على ما يأتي بيانه في سورة "القصص". وقد رُوي من حديث ابن عباس أن رسول الله على الرجل من أصحابه:

[۲۱۲۰] «يا فلان هل تزوّجت»؟ قال: لا، وليس معي ما أتزوّج به. قال: «أليس معيك «قُـلُ هُـوَ اللَّـهُ أَحَـدُ»»؟ قـال: بلـي! قـال: «ثلـث القـرآن، أليـس معك آية الكـرسي»؟ قال: بلي! قال: «ربع القرآن، أليس معك «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والْفَتْحُ»» ؟قال: بلي! قال: «ربع القرآن، أليس معك «إِذَا زُلْزِلَت»» ؟ قال: بلي! قال: «ربع القرآن، أليس معك «إِذَا زُلْزِلَت»» ؟ قال: بلي! قال: «ربع القرآن، تزوّج تزوّج».

قلت: وقد أخرج الدَّارَقُطْنِيّ حديث سهل (٢) من حديث أبن مسعود، وفيه زيادة تبيّن

ما احتجّ به مالك وغيره، وفيه فقال رسول الله ﷺ:

أَلْكُ الْرَجُلُ فقال: أنا يا رسول الله؛ فقال: أنا يا رسول الله؛ فقال: «ألك مال»؟ قال: لا، يا رسول الله؛ فقال: «فهل تقرأ من القرآن شيئاً»؟. قال: نعم، سورة المُفَصَّل (٣). فقال رسول الله ﷺ: «قد أنكحتُكها على أن تُقرئها وتعلّمها وإذا رزقك الله عوضتَها». فتزوّجها الرجل على ذلك. وهذا نص لو صح في أن التعليم لا يكون صداقاً. قال الدّارَقُطُنِيّ: تفرّد به عتبة بن السّكن وهو متروك الحديث. و

<sup>(</sup>١) هو بعض المتقدم.

<sup>[</sup>۲۱۲۰] إسناده ضعيف. أخرجه الترمذي ۲۸۹۰ والبيهقي في «الشعب» ۲۰۱۵ من حديث أنس وفيه سلمة بن وردان وهـو ضعيف وكـذا ضعفه البيهقـي بـه، وانظـر «فتـح القـديـر» ۲۷۸۷ و ۲۷۸۲ للسوكاني بتخريجي. تنبيه: ولم أره من حديث ابن عباس.

<sup>[</sup>۲۱۲۱] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٤٩ ـ ٢٥٠ من حديث ابن مسعود مطولاً. وقال الدارقطني: تفرد به عتبة ـ بن السكن ـ وهو متروك.

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ عند مسلم ١٤٢٥ ح ٧٧ من حديث سهل بن سعد.

 <sup>(</sup>۲) المشهور في خبر الواهبة نفسها حديث سهل بن سعد، وتفرد به الدارقطني عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) الإضافة هنا بمعنى من. أي من المفصل. والله أعلم.

﴿ فَرِيضَةً ﴾ نصب على المصدر في موضع الحال، أي مفروضة.

الرابعة عشرة - قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَاضَيْتُهُ بِهِ عِنْ بَعَدِ المتقرار المؤريضَةَ ﴾ أي من زيادة ونقصان في المهر؛ فإن ذلك سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة. والمراد إبراء المرأة عن المهر، أو تَوْفِية الرجل كل المهر إن طلّق قبل الدخول. وقال القائلون بأن الآية في المتعة: هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدّة المتعة في أوّل الإسلام؛ فإنه كان يتزوّج الرجل المرأة شهراً على دينار مثلاً، فإذا أنقضى الشهر فربما كان يقول: زيديني في الأجل أزدْكِ في المهر. فبيّن أن ذلك كان جائزاً عند التراضى.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَسْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكُتَ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَلْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ فَانْكِحُوهُنَّ مِا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَلْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَانْكِحُوهُنَ بِإِذْنِ آهَلِهِنَ وَءَانُوهُ مَنَ أَجُورُهُنَ وَاللّهُ عَهُونَ يَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَنَالِ فَيَالِ لِمَنْ فَيْ اللّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ فَي الْعَنْدَ مِن الْعَنَالِ فَي اللّهُ عَنُورٌ تَحِيمُ فَي الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَنَالِ فَي اللّهُ عَنُورٌ تَحِيمُ فَي الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَنَالِ فَي اللّهُ عَنُورٌ تَحِيمُ فَي الْمُحْمَانَاتِ مِن الْعَنَالِ فَي اللّهُ عَنُورٌ تَحِيمُ فَي الْمُحْمَانِي مِن الْعَنَالِ فَي اللّهُ عَنُورٌ تَحِيمُ فَي اللّهُ عَنُورٌ تَحِيمُ فَي اللّهُ عَنْ اللّهُ مَا عَلَى الْمُحْمَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فيه إحدى وعشرون مسألة:

الأولى ... قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسَتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا﴾ الآية. نبّه تعالى على تخفيف في النكاح وهو نكاح الأَمّة لمن لم يجد الطُّول. واختلف العلماء في معنى الطُّول على ثلاثة أقوال: الأوّل ـ السَّعة والغِنَى؛ قاله أبن عباس ومجاهد وسعيد بن جُبير والسُّديُّ وأبن زيد ومالك في المدوّنة. يقال: طال يطول طَولاً في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طَولاً أي ذو قدرة في ماله (بفتح الطاء). وطُولاً (بضم الطاء) في ضدّ القِصَر. والمراد هُهنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم، وبه يقول الشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو مُور. قال أحمد بن المُعَذَّل قال عبد الملك: الطُّول كلُّ ما يُقدَر به على النكاح من نقد أو عَرض أو دَين على مَليّ. قال: وكل ما يمكن بيعه وإجارته فهو طُول. قال: وليست عَرض أو دَين على مَليّ. قال: وقال: وقد سمعت ذلك من مالك رضي الله عنه. الزوجة ولا الزوجة لا ينكح بها ولا يصل بها إلى غيرها إذ ليست بمال. وقد سئل مالك عن رجل يتزوّج أمّة وهو ممن يجد الطول، فقال: أرى أن يفرق بينهما. قيل له: إنه يخاف العنت. قال: السوط يضرب به. ثم خففه بعد ذلك. القول الثاني ـ الطُول له: إنه يخاف العنت. قول مالك في الحرّة هل هي طول أم لا؛ فقال في المدوّنة: ليست الحرّة بطُول تمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سَعة لأخرى وخاف العَنت. وقال في كتاب الحرّة بطُول تمنع مان الحُرّة بمثابة الطُّول. قال اللَّخْمِيّ: وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحو محمد ما يقتضي أن الحُرّة بمثابة الطُّول. قال اللَّخْمِيّ: وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحو

هذا عن أبن حبيب، وقاله أبو حنيفة. فيقتضي هذا أن من عنده حُرّة فلا يجوز له نكاح الأَمَة وإن عدم السَّعَة وخاف العَنَت، لأنه طالب شهوة وعنده أمرأة، وقال به الطَّبَريّ وٱحتجّ له. قالُ أبو يوسف: الطَّوْل هو وجود الحرّة تحته؛ فإذا كانت تحته حرَّة فهو ذو طول، فلا يجوز له نكاح الأَمة. القول الثالث ـ الطَّوْل الجَلَدُ والصّبر لمن أحبّ أَمَة وهَوِيَها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوّج غيرها، فإن له أن يتزوّج الأَمَة إذا لم يملك هواهًا وخاف أن يَبْغِي بها وإن كان يجد سعَة في المال لنكاح حُرّة؛ هذا قول قَتادة والنَّخَعِيِّ وعطاء وسفيان الثّوري. فيكون قوله تعالى: ﴿ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنْتَ ﴾ على هذا التأويل في صفة عَدم الجَلَد. وعلى التأويل الأوّل يكون تزويج الأَمَة معلَّقاً بشرطين: عَدمَ السُّعَة في المال، وخُوف العَنت؛ فلا يصح إلا باجتماعهما. وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من رواية ابن نافع وابن ِ القاسم وابن وهب وابن زياد. قال مُطَرِّف وابن الماجِشُون: لا يحل للرجل أن ينكح أُمَّة، ولا يُقرّان إلا أن يجتمع الشرطان كما قال الله تعالىً؛ وقاله أَصْبَغ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء وطاوس والزُّهْرِيِّ ومكْحول، وبه قال الشافعيِّ وأبو ثَوْر وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر وغيره . فإن وجد المهر وعدم النفقة فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج أَمَة. وقال أَصْبَغ: ذلك جائز؛ إذ نفقة الأَمّة على أهلها إذا لم يضمها إليه، وفي الآية قول رابع: قال مجاهد: مما وسع الله علىٰ هذه الأمة نكاحُ الأَمَة والنّصرانية، وإن كَان موسراً. وقال بذلك أبو حنيفة أيضاً، ولم يشترط خوف العنت؛ إذا لم تكن تحته حُرّة. قالوا: لأن كل مال يمكن أن يتزوّج به الأمّة يمكن أن يتزوّج به الحرّة؛ فالآية على هذا أصلٌ في جواز نكاح الأمة مطلقاً. قال مجاهد. وبه يأخذ سفيان، وذلك أني سألته عن نكاح الأمّة فحدّثني عن ابن أبي لَيْلَى عن المِنْهال عن عبّاد بن عبد الله عن عليّ رضي الله عنه قال: إذا نُكحتُ الحُرّة على الأُمّة كان للحرّة يومان وللأُمّة يوم. قال: ولم ير عليٌّ به بأساً. وحجِّة هذا القول عمومُ قولِه تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا﴾ إلى قوله: ﴿ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ ﴾؛ لقوله عز وجل: ﴿ فَأَنكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ مَثْنَى وَثُلَتَ وَرُبِّكَمٍّ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً ﴾. وقد اتفق الجميع على أن للحُرّ أن يتزُوج أربعاً وإن خاف ألاّ يَعدل. قالوا: وكذلك له تزوّج الأَمَة وإن كان واجداً للطُّول غير خائفٌ للعَنَت. وقد رُوي عن مالك في الذي يجد طَوْلاً ليحرّة أنه يتزوّج أَمَة مع قدرته على طَوْل الحُرّة؛ وذلك ضعيف من قوله. وقد قال مرّة أُخرى: ما هُو بالحرام البَيِّن، وأُجورِّزه. والصحيح أنه لا يجوز للحرِّ المسلم أن يَنكِح أَمَةً غيرَ مسلمةً بحال، ولا له أن يتزوّج بالأمّة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنَت

الزِّنى؛ فإن عدِم الطُّول ولم يَخْش العَنَت لم يجز له نكاح الأُمَة، وكذلك إن وجد الطُّول وخشي العنت. فإن قَدَر على طَوْل حرّة كتابيّة وهي المسألة:

الثانية \_ فهل يتزوّج الأُمَة؟ اختلف علماؤنا في ذلك، فقيل: يتزوّج الأُمَة فإن الأُمة المسلمة لا تلحق بالكافرة، فأُمةٌ مؤمنةٌ خيرٌ من حُرّة مشركة. واختاره ابن العربيّ. وقيل: يتزوّج الكتابية؛ لأن الأُمَة وإن كانت تفضُلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرّية وهي زوجة. وأيضاً فإن ولدها يكون حرّاً لا يسترقّ، وولد الأمة يكون رقيقاً؛ وهذا هو الذي يتمشّى على أصل المذهب.

الثالثة ـ واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحُرّة على الأُمة ولم تعلم بها؛ فقالت طائفة: النكاح ثابت. كذلك قال سعيد بن المُسيب وعطاء بن أبي رباح والشافعيّ وأبو ثَوْر وأصحاب الرأي، وروي عن عليّ. وقيل: للحرّة الخيار إذا علمت. ثم في أي شيء يكون لها الخيار؛ فقال الرُّهْرِيّ وسعيد بن المُسيّب ومالك وأحمد وإسحاق في أن تُقيم معه أو تفارقه. وقال النَّخُعِيّ: إذا معه أو تفارقه. وقال عبد الملك: في أن تُقِرّ نكاح الأُمة أو تفسخه. وقال النَّخُعِيّ: إذا تزوّج الحرّة على الأَمة فارق الأَمة إلا أن يكون له منها ولد؛ فإن كان لم يُفرّق بينهما. وقال مسروق: يُفسخ نكاح الأمة؛ لأنه أمرٌ أبيح للضرورة كالميتة، فإذا أرتفعت الضرورة الرباحة.

الرابعة \_ فإن كانت تحته أمّتان عَلِمت الحُرّة بواحدة منهما ولم تعلم بالأخرى فإنه يكون لها الخيار. ألا ترى لو أن حُرة تزوّج عليها أمّة فرضيت، ثم تزوّج عليها أمة فرضيت، ثم تزوّج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها؛ فكذلك هذه إذا لم تعلم بالأمّتين وعلمت بواحدة. قال ابن القاسم قال مالك: وإنما جعلنا الخيار للحرّة في هذه المسائل لما قالت العلماء قبلي. يريد سعيد بن المُسيّب وابن شهاب وغيرهما. قال مالك: ولولا ما قالوه لرأيتُه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال. فإن لم تُكفه الحرّة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها جاز له أن يتزوّج الأمّة حتى ينتهي إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن. رواه ابن وهب عن مالك. وروى ابن القاسم عنه: يُردّ نكاحه. قال ابن العربيّ: والأوّل أصح في الدليل، وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقق رضي والأوّل أصح في الدليل، وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالمسبّب المرتب عليه، وألاّ يكون لها خيار؛ لأنها قد علمت أن له نكاح الأربع؛ وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حُرّة تزوّج أمّة، وما شرط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسها، ولا يعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى علمها. وهذا غاية التحقيق في الباب نفسها، ولا يعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى علمها. وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ يريد الحرائر؛ يدل عليه التقسيم بينهن

وبين الإماء في قوله: ﴿ مِن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ يقعن تحته فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب، وحرّموا البغايا من المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن مَيْسرة والسُّدِّي. وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحُرّ الذي لا يجد الطَّوْل ويخشى العَنَت من نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب الزُّهْرِيّ والحارث العُكْلِيّ (۱): له أن يتزوّج أربعاً. وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له أن ينكح من الإماء أكثر من آثنتين. وقال الشافعيّ وأبو ثور وأحمد وإسحاق: ليس له أن ينكح من الإماء إلاّ واحدة. وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة؛ واحتجّوا بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة.

السادسة \_ قوله تعالى: ﴿ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُم ﴾ أي فَلْيَتَزَوّج بأَمَة الغير. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه؛ لتعارض الحقوق وٱختلافها.

السابعة \_ قوله تعالى: ﴿ مِّن فَنَيَاتِكُمُ ﴾ أي المملوكات، وهي جمع فتاة. والعرب تقول للمملوك: فَتَى، وللمملوكة فتاة. وفي الحديث الصحيح:

[٢١٢٢] «لا يقولن أحدُكم عَبْدِي وأَمَتِي ولكن ليقل فَتَايَ وفتاتِي» وسيأتي. ولفظ الفتى والفتاة يطلق أيضاً على الأحرار في ابتداء الشباب، فأما في المماليك فيطلق في الشباب وفي الكِبَر.

الثامنة - قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُوْمِنَاتِ ﴾ بين بهذا أنه لا يجوز التزوّج بالأمة الكتابية، فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه، والشافعيّ وأصحابه، والثوري والأوزاعيّ والحسن البَصْرِيّ والزُّهْرِيّ ومَكْحول ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصحاب الرأي: نكاح الأمة الكتابية جائز. قال أبو عمر: ولا أعلم لهم سَلَفاً في قولهم، إلا أبا ميسرة عمرو بن شُرَحْبيل فإنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ. قالوا: وقوله ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ على جهة الوصف الفاضل وليس بشرط ألا يجوز غيرها؛ وهذا بمنزلة قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِقْتُمُ أَلَا نَمْ لِلُوافَةُ وَنَحِدَةً ﴾ فإن خاف ألا يعدِل فتزوّج أكثر من واحدة جاز، ولكن الأفضل ألا يتزوّج؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزوّج إلا مؤمنة، ولو تزوّج غير المؤمنة جاز. وأحتجُوا بالقياس على الحرائر، وذلك أنه لما لم يمنع قوله: ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ في الحرائر من نكاح الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ في الحرائر من نكاح الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ في الحرائر من نكاح الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ في الحرائر من نكاح الكتابيات فكذلك لا يمنع قوله ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ في

<sup>[</sup>۲۱۲۲] صحيح. أخرجه البخاري ۲۵۵۲ ومسلم ۲۲۶۹ وأبو داود ٤٩٧٥ وأحمد ٤٦٣/٢ وأبو يعلى ٢٥٠٦ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) العُكلي \_ بالضم والسكون \_ نسبة إلى عُكْل بطن من تميم.

الإماء من نكاح إماء الكتابيات. وقال أشهب في المدوّنة: جائز للعبد المسلم أن يتزوّج أُمّة كتابية. فالمنع عنده أن يفضل الزوج في الحُرّية والدِّين معاً. ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحُ مجوسِيّة ولا وَتُنيّة، وإذا كان حراماً بإجماع نكاحُهما فكذلك وطؤهما بملْك اليَمين قياساً ونظراً. وقد روي عن طاوس ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا: لا بأس بنكاح الأَمة المجوسيّة بملك اليَمين. وهو قول شاذّ مهجور لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأمصار. وقالوا: لا يحلّ أن يطأها حتى تُسلم. وقد تقدّم القول في هذه المسألة في «البقرة» مستوفّى. والحمد لله.

التاسعة ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِللَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَنِكُمْ ﴾ المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور ولكم ظواهرها، وكلَّكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تستنكِفُوا من التزوّج بالإماء عند الضرورة، وإن كانت حديثة عهد بِسِباء، أو كانت خرساء وما أشبه ذلك. ففي اللفظ تنبيه على أنه ربّما كان إيمان أمّة أفضل من إيمان بعض الحرائر.

العاشرة - قوله تعالى: ﴿ بَعَضُكُم مِّنَ بَعْضَ ﴾ ابتداء وخبر؛ كقولك زيد في الدار. والمعنى أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصناتِ المؤمناتِ فلْينكِح بعضُكم من بعض: هذا فتاة هذا، وهذا فتاة هذا. فبعضكم على هذا التقدير مرفوع بفعله وهو فلينكح. والمقصود بهذا الكلام تَوْطِئة نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمّة وتُعيّره وتُسمِّه الهَجِين (١)، فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا معنى له، وإنما انحطت الأمّة فلم يجز للحرّ التزوّج بها إلا عند الضرورة؛ لأنه تسبب إلى إرقاق الولد، وأن الأمّة لا تَفرُغ للزّوج على الدوام، لأنها مشغولة بخدمة المَوْلَى.

الحادية عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ فَٱنكِحُوهُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ ﴾ أي بولاية أربابهن المالكين وإذنهم. وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن سيده؛ لأن العبد مملوك لا أمر له، وبدنه كله مستغرق، لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي، وهو قول الحسن البَصْرِيّ وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيِّب وشُريح والشَّعْبِيّ. والأَمةُ إذا تزوّجت بغير إذن أهلها فُسِخ ولم يجز بإجازة السيد؛ لأن نقصان الأُنوثة في الأَمة يمنع من أنعقاد النكاح الْبَتَةَ. وقالت طائفة: إذا نكح العبد بغير إذن سيده فسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعيّ والأوْزاعيّ وداود بن عليّ، قالوا: لا تجوز إجازة المَوْلَى إن لم يحضره؛ لأن العقد الفاسد لا تصح إجازته، فإن أراد

<sup>(</sup>١) الهجين: أبوه عربي وأُمه أمة. أي غير عربية.

النكاح استقبله على سُنته. وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد كان ابن عمر يَعُدّ العبد بذلك زانياً ويحدّه؛ وهو قول أبي ثَوْر. وذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعن مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه أخذ عبداً له نكح بغير إذنه فضربه الحدّ وفرّق بينهما وأبطل صداقها. قال: وأخبرنا ابن جُريج عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى نكاح العبد بغير إذن وَلِيّه زِنّى، ويرى عليه الحدّ، ويعاقب الذين أنكحوهما. قال: وأخبرنا أبن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عَلَيْهُ:

[۲۱۲۳] «أيّما عبدِ نكح بغير إذن سيده فهو عاهِر». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو نكاح حرام؛ فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بيد من يستحل الفرج. قال أبو عمر: على هذا مذهب جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق، ولم يُختَلَف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّد؛ وتابعه على ذلك جابر بن زيد وفرقة. وهو عند العلماء شذوذ لا يُعرَّج عليه، وأظن ابن عباس تأوّل في ذلك قول الله تعالى: ﴿ صُرَبُ اللهُ مُشَلًا عَبَدُ اللهُ مُشَالًا عَبَدُ بإذن مَن مُمَلُوكًا لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ النحل: ٥٧]. وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه؛ فإن نكح نكاحاً فاسداً فقال الشافعيّ؛ إن لم يكن دخل فلا شيء لها، وإن كان دخل فعليه المهر إذا عَتَق؛ هذا هو الصحيح من مذهبه، وهو قول أبي يوسف ومحمد لا مهر عليه حتى يعتِق. وقال أبو حنيفة: إن دخل عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعيّ: إذا كان عبد بين رجلين فأذن له أحدهما في النكاح فنكح فالنكاح باطل، فأما الأمة إذا آذنت أهلها في النكاح فأذنوا جاز، وإن لم تباشر العقد لكن تُولِّي من يعقده عليها.

الثانية عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ وَءَاتُوهُنَ أُجُورُهُنَ ﴾ دليلٌ على وجوب المهر في النكاح، وأنه للأمة. ﴿ وَإَلْمَعُمُونِ ﴾ معناه بالشرع والسُّنة، وهذا يقتضي أنهن أحقُّ بمهورهن من السادة، وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرّهون: ليس للسيّد أن يأخذ مهر أمّته ويَدَعها بلا جهاز. وقال الشافعيّ: الصداق للسيّد؛ لأنه عوض فلا يكون للأمة. أصله إجازة المنفعة في الرقبة، وإنما ذكرت لأن المهر وجب بسببها. وذكر القاضي إسماعيل

<sup>[</sup>٢١٢٣] حسن. أخرجه أبو داود ٢٠٧٨ والدارمي ٢/ ١٥٢ والترمذي ١١١١ و ١١١٢ والطحاوي في المشكل ٢/ ٢٩٧ والحاكم ٢/ ١٩٤ والبيهقي ٧/ ١٢٧ وأحمد ٣٠١/٣ من حديث جابر. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن وهو كما قال.

في أحكامه: زعم بعض العراقيين إذا زوّج أمته من عبده فلا مهر. وهذا خلاف الكتاب والسنة وأطنب فيه.

الشالشة عشرة - قول العالمي: ﴿ مُحَصَلَاتٍ ﴾ أي عفائف. وقرأ الكِسائِي «مُحْصِنَات» بكسر الصاد في جميع القرآن، إلا في قوله تعالى: ﴿ هُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْفِسَاءِ ﴾. وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن. ثم قال: ﴿ غَيْرٌ مُسَلِفِحَدَ ﴾ أي غير زوانٍ، أي مُعْلِنات بالزِّنَى؛ لأن أهل الجاهلية كان فيهم الزّواني في العلانية، ولهن رايات منصوبات كراية البيطار. ﴿ وَلَا مُتَخِذَ نَ أَخَدَانٍ ﴾ أصدقاء على الفاحشة، واحدهم خِدْن وخدِين، وهو الذي يخادنك، ورجل خُدَنةٌ، إذا اتخذ أخداناً أي أصحاباً؛ عن أبي زيد. وقيل: المسافِحة المجاهِرة بالزنَى، أي التي تكري نفسها لذلك. وذات الخِدْن هي التي تزني بواحد. وكانت التي تزني سرّاً. وقيل: المسافِحة المبذولة، وذات الخدْن التي تزني بواحد. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنَى، ولا تعيب أتخاذ الأخدان، ثم رفع الإسلام جميع ذلك، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفُواحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَ ا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الأنعام:

الرابعة عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أُحْصِنَ ﴾ قراءة عاصم وحمزة والكسائيّ بفتح الهمزة. الباقون بضمها. فبالفتح معناه أسلكمن، وبالضم زُوِّجن. فإذا زنت الأَمة المسلمة جُلدت نصف جلد الحرة؛ وإسلامها هو إحصانها في قول الجمهور: ابن مسعود والشعبيّ والزُّهْرِيّ وغيرهم. وعليه فلا تُحدّ كافرة إذا زنت، وهو قول الشافعيّ فيما ذكر أبن المُنْذِر. وقال آخرون: إحصانها التزوّج بحرّ. فإذا زنت الأَمة المسلمة التي لم تتزوّج فلا حدّ عليها، قاله سعيد بن جُبير والحسن وقتادة، وروي عن آبن عباس وأبي الدَّرْدَاء، وبه قال أبو عبيد. قال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن حَدّ الأَمة فقال: إنّ الأَمة ألقت فَرْوة رأسها من وراء الدار. قال الأصمعيّ: الفروة جلدة الرأس. قال أبو عبيدة: وهو لم يرد الفروة بعينها، فكيف تلقى جلدة رأسها من وراء الدار، ولكن هذا مثل! إنما أراد بالفَرْوة القِناع، يقول ليس عليها قناع ولا حجاب، وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه، لا تقدر على الامتناع من ذلك؛ فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور، مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة ونحو ذلك؛ فكأنه رأى أن لا حدّ عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. وقالت فرقة: إحصانها التزوّج، إلا أن الحدّ واجب على الأَمة المسلمة غير المتزوّجة بالسنّة؛ كما في صحيح البُخارِيّ ومُسلم أنه قيل:

[۲۱۲٤] يا رسول الله، الأَمة إذا زنت ولم تُحصن (۱) ؟ فأوجب عليها الحدّ. قال الزُّهْرِيّ: فالمتزوّجة محدودة بالقرآن، والمسلمة غير المتزوّجة محدودة بالحديث. قال القاضي إسماعيل: في قول من قال ﴿إِذَا أُحْصِنّ اسْلَمْن بُعْدٌ؛ لأن ذكر الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى: ﴿قِن فَنْيَلْتِكُمُ ٱلْمُوّمِنَكِ ﴾. وأما من قال: ﴿إِذَا أُحْصِن لهن في قوله تعالى: ﴿إِذَا أُحْصِن لهن قال: ﴿إِذَا أُحْصِن لهن قال: ﴿إِذَا أُحْصِن لهن قال: ﴿إِذَا أَحْصِن لهن قال: ﴿إِذَا أَحْصِن لهن قال: ﴿إِذَا أَحْصِن لهن قال: ﴿إِذَا أَلَهُ عَلَى اللهُ مَ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ مَا إذا زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله، وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث (۱) النبيّ الله ولا رجم عليها؛ لأن الرجم لا يتنصّف. قال أبو عمر: ظاهر قول الله عز وجل يقتضي ألاّ حدّ على أَمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن، فكان ذلك زيادة بيان.

قلت: ظَهْر المؤمن حِمَّى لا يُستباح إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف، لولا ما جاء في صحيح السُّنة من الجلد في ذلك. والله أعلم. وقال أبو ثَوْر فيما ذكر ابن المنذر: وإن كانوا اختلفوا في رجمها فإنهما يُرجمان إذا كانا محصنَيْن، وإن كان إجماعٌ فالإجماع أوْلى.

الخامسة عشرة ـ و أختلف العلماء فيمن يُقيم الحدَّ عليهما؛ فقال ابن شهاب: مضت السنّة أن يَحُدَّ العبدَ والأَمّة أهلوهم في الزنى، إلا أن يُرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه؛ وهو مقتضى قوله عليه السلام:

[٢١٢٥] «إذا زنت أُمَةُ أحدِكم فليحدها الحَدّ». وقال عليّ رضي الله عنه في خطبته: [٢١٢٦] يا أيها الناس، أقيموا على أرِقّائكم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم

<sup>[</sup>٢١٢٤] صحيح. أخرجه البخاري ٦٨٣٧ و ٦٨٣٨ ومسلم ١٧٠٤ ح ٣٣ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني معاً، وكرره البخاري ٦٨٣٩ ومسلم ح ١٧٣٠ من حديث أبي هريرة وحده، وقد تقدّم لفظه برقم ٢٠٦٤.

<sup>[</sup>۲۱۲۵] مضى برقم ۲۰٦٤ رواه الشيخان بأتم منه.

<sup>[</sup>٢١٢٦] صحيح. أخرجه مسلم ١٧٠٥ والنسائي في الكبرى ٧٣٣٩ و ٧٢٦٩ من حديث على ولفظ «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» موقوف عند مسلم ورفعه النسائي لكن قال عقب الرواية الثانية: عبد الأعلىٰ ليس بالقوي.

<sup>(</sup>١) قوله: «فأوجب...» ليس من لفظ الحديث وإنما اختصره المصنف رحمه الله بهذه العبارة وانظر لفظه برقم ٢٠٦٤.

<sup>(</sup>٢) هو المتقدم برقم ٢١٢٤ و ٢٠٦٤.

يحصِن، فإن أمّة لرسول الله بي زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن عليّ. وأسنده النسائي (١) وقال فيه: قال رسول الله في القيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن». وهذا نص في إقامة السادة الحدود على على المماليك من أحصن منهم ومن لم يحصن. قال مالك رضي الله عنه: يَحُدّ المولى عبده في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود بذلك، ولا يقطعه في السرقة، وإنما يقطعه الإمام؛ وهو قول الليث. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وأنس، ولا مخالف لهم من الصحابة. وروي عن أبن أبي لَيْلَى أنه قال: أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت، في مجالسهم. وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطانُ دون المَوْلَى في الزنى وسائر الحدود؛ وهو قول الحسن بن حيّ. وقال الشافعيّ: يحدّه المولى في كل حدّ ويقطعه؛ واحتج بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوريّ والأوزاعيّ: يحدّه في الزنى؛ وهو مقضى الأحاديث، والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه السورة.

السادسة عشرة ـ فإن زَنَت الأَمة ثم عَتَفَت قبل أن يحدّها سيّدها لم يكن له سبيل إلى حدّها، والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزوّجت لم يكن لسيدها أن يجلدها أيضاً لحق الزوج؛ إذْ قد يضره ذلك. وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج مِلْكاً للسيد، فلو كان، جاز للسيد ذلك لأن حقَّهما حقُّه.

السابعة عشرة ـ فإن أقرّ العبد بالزنى وأنكره المولى فإن الحدّ يجب على العبد لإقراره، ولا التفات لما أنكره المولى، وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك المدبَّر وأُمُّ الولد والمكاتَب والمُعْتَق بعضه. وأجمعوا أيضاً على أن الأَمَة إذا زنت ثم أعتقت حُدّت حدّ الإماء؛ وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حُدّت أُقيم عليها تمام حدّ الحرة؛ ذكره ابن المنذر.

الثامنة عشرة \_ واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأَمَتَه إذا زنيا؛ فكان الحسن يقول: له أن يعفُو. وقال غير الحسن: لا يسعه إلا إقامة الحدّ، كما لا يسع السلطان أن يعفو عن حدّ إذا علمه، لم يسع السيّد كذلك أن يعفُو عن أمته إذا وجب عليها الحدّ؛ وهذا على مذهب أبى ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول.

<sup>(</sup>١) لكن ضعفه النسائي كما ذكرت آنفاً والله الموفق.

التاسعة عشرة . قوله تعالى: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصَّفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُّ ﴾ أى الجلد ويعنى بالمحصَنات لههنا الأبكار الحرائر؛ لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعّض. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون بها؛ كما يقال: أضحية قبل أن يُضَحَّى بها؛ وكما يقال للبقرة؛ مثيرة قبل أن تُثير. وقيل: ﴿ ٱلْمُحْصَنَكِ ﴾ المتزوّجات؛ لأن عليها الضرب والرّجم في الحديث، والرّجم لا يتبعّض فصار عليهن نصف الضرب. والفائدة في نقصان حدّهن أنهن أضعف من الحرائر. ويقال: إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر. وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمة؛ ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبيِّ ﷺ: ﴿ يَكِنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِثَةٍ تُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعَفَيْنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٠] فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد، وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل. وذكر في الآية حدّ الإماء خاصّة، ولم يُذكر حدّ العبيد؛ ولكن حدّ العبيد والإماء سواء: خمسون جلدة في الزني، وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لأن حدّ الأَمَة إنما نقص لنقصان الرقّ فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلة المملوكية، كما دخل الإماء تحت قوله عليه السلام: «من أعتق شركاً(١) له في عبد». وهذا الذي يسميه العلماء القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور: ٤] الآية. فدخل في ذلك المحصنين قطعاً؛ على ما يأتي بيانه في سورة «النُّور» إن شاء الله تعالى.

الموفية عشرين \_ وأجمع العلماء على أن بيع الأَمَة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربّها، وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه السلام:

[۲۱۲۷] «إذا زنت أُمةً أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحدّ ولا يُثرَّبُ عليها ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يُثرَّبُ عليها ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر». أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داود وغيره؛ لقوله: «فليبعها» وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة؛ والضفير الحبل. فإذا باعها عرّف بزناها؛ لأنه عيب فلا يحل أن يكتم. فإن قيل: إذا كان مقصود الحديث إبعاد الزانية ووجب على بائعها التعريف بزناها فلا ينبغي لأحد أن يشتريها؛ لأنها مما قد أمرنا بإبعادها. فالجواب أنها مال ولا تُضاع؛ للنهي عن إضاعة المال، ولا تُسيَّب؛ لأن ذلك إغراء لها بالزني وتمكين منه، ولا تحبس للنهي عن إضاعة المال، ولا تُسيَّب؛ لأن ذلك إغراء لها بالزني وتمكين منه، ولا تحبس المناهي عن أخرجه مسلم ١٧٠٣ ومضيٰ برقم ٢٠٦٤.

<sup>(</sup>١) أي حصة ونصيباً.

دائماً، فإن فيه تعطيلَ منفعتها على سيدها فلم يبق إلا بيعها. ولعل السيِّد الثاني يُعِفَّها بالوطء أو يبالغ في التحرّز فيمنعها من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدّل المُلاَّك تختلف عليها الأحوال. والله أعلم.

الحادية والعشرون ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ اَي الصبر على العُزْبة خير من نكاح الأمة، لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد، والغضُّ من النفس والصبرُ على مكارم الأخلاق أوْلى من البذالة. ورُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيّما حُرِّ تزوّج بأمَة فقد أرق نصفه. يعني يصيّر ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرق الولد. وقال سعيد بن جُبير: ما نكاح الأمّة من الزني إلا قريب، قال الله تعالى: ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ السمعت رسول الله عَلى الله عن الضحّاك بن مُزاحِم قال: سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله عَلَى الله يقول:

[۲۱۲۸] «من أراد أن يَلْقَى الله طاهراً مطَهّراً فلْيتزوّج الحرائر». ورواه أبو إسحاق الثعلبيّ من حديث يونس بن مِرْداس، وكان خادماً لأنس، وزاد: فقال أبو هريرة سمعت رسول الله ﷺ يقول:

[٢١٢٩] «الحرائر صلاح البيت والإماءُ هلاك البيت ـ أو قال ـ فساد البيت».

قوله تعالى: ﴿ يُولِيدُ ٱللَّهُ لِلْهُ بَيِّنَ لَكُمُّ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَلَيْتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَلِيدُ وَلَيْكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ وَلَيْكُمْ وَيَهْدِيكُمْ وَيَتُوبَ

أي ليبين لكم أمرَ دينكم ومصالح أمرِكم، وما يحلّ لكم وما يحرمُ عليكم. وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَنِ مِن شَيَّعِ ﴾ [الأنعام: ٣٨] على ما يأتي. وقال بعد هذا: ﴿ يُرِيدُ ٱللهُ أَن يُخَفِّفُ عَنكُم ۚ ﴾ [النساء: ٢٨] فجاء هذا «بأن» والأوّل باللام. فقال الفرّاء: العرب تعاقب بين لام كي وأن؛ فتأتي باللام التي على معنى «كي» في موضع «أن» في أردت وأمرت؛ فيقولون: أردت أن

[٢١٢٩] منكر. أخرجه الثعلبي كما في كشف الخفاء ١١٢٣ وقال العجلوني: فيه أحمد بن محمد اليماني متروك، ويونس بن مرداس مجهول اهد. ثم رأيت السخاوي ذكر ذلك في المقاصد ٣٩٩ والعجلوني إنما نقله عنه. والله الموفق.

<sup>[</sup>٢١٢٨] ضعيف جداً. أخرجه ابن ماجه ١٨٦٢ وابن الجوزي في الموضوعات ٢ / ٢٦١ من حديث أنس. وأعلم البوصيري بضعف كثير بن سليم وسلام بن سوار، وأما ابن الجوزي، فقال: كثير متروك الحديث، قاله النسائى وسلام، قال عنه ابن عدي: منكر الحديث.

تفعل، وأردت لتفعل؛ لأنهما يطلبان المستقبل. ولا يجوز ظننت لتفعل؛ لأنك تقول ظننت أن قد قمت. وفي التنزيل ﴿ وَأُمِرَتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾. [الشورى: ١٥] ﴿ وَأُمِرَنَ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾. [الشورى: ١٥] ﴿ وَأُمِرَنَا لِلسَّلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ رَبِّ ﴾. [الأنعام: ٧] ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفَوَاهِهِم ﴾. [الصف: ٨] ﴿ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفَوَاهِهِم ﴾. [الصف: ٨] ﴿ يُريدُونَ لَيُطَفِئُواْ نُورَ اللّهِ فَا نُورَ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣٢]. قال الشاعر (١٠):

أُريد لأنْسَى ذكرها فكأنما تُمَثّلُ لي لَيْلَى بكل سبيلِ

يريد أن أنسى. قال النحاس: وخطّأ الزجاج هذا القول وقال: لو كانت اللام بمعنى «أن» لدخلت عليها لامٌ أُخرى؛ كما تقول: جئت كي تكرمني، ثم تقول جئت لكي تكرمني. وأنشدنا (۲):

أردتُ لكيما يعلم الناس أنها سراويل قَيْسِ والوُفُودُ شُهود

قال: والتقدير إرادته ليبين لكم. قال النحاس: وزاد الأمر على هذا حتى سماها بعض القرّاء لام أن؛ وقيل: المعنى يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لكم.

﴿ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمُ ﴿ أَي من أهل الحق. وقيل: معنى ﴿ يَهْدِيكُمُ ﴿ يَبْدِيكُمُ ﴿ يَبِينِ لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحق وأهل الباطل. وقال بعض أهل النظر: في هذا دليل على أن كل ما حَرّم الله قبل هذه الآية علينا فقد حُرّم على من كان قبلنا. قال النحاس: وهذا غلط؛ لأنه يكون المعنى ويبيّن لكم أمر من كان قبلكم من الأنبياء ممن كان يجتنب ما نُهِي عنه، وقد يكون ويُبيّن لكم كما بَيّن لمن كان قبلكم من الأنبياء فلا يومَى به إلى هذا بعينه. ويقال: إن قوله ﴿ يُرِيدُ اللهُ ﴾ ابتداء القصة، أي يريد الله أن يبيّن لكم كيفية طاعته. ﴿ وَيَهْدِيكُمُ ﴾ يعرفكم ﴿ سُنَنَ ٱلّذِينَ مِن قَبِّلِكُمُ ﴾ أنهم لما تركوا أمري كيف عاقبتهم، وأنتم إذا فعلتم ذلك لا أعاقبكم ولكني أتوب عليكم. ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ ﴾ بمن تاب ﴿ حَكِيمُ أَنْ التوبة.

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمَيلُواْ مَيْ لا عَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ .

قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيَكُمُ ﴾ ابتداء وخبر. و «أَنْ» في موضع نصب بـ «يُرِيدُ» وكذلك ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّكَ ﴾؛ فـ ﴿ أَن يخفف ﴾ في موضع نصب

هو کُثیرُ عزة.

<sup>(</sup>٢) البيت لقيس بن عبادة. انظر اللسان مادة: سَرَلَ.

ب ﴿ يريد ﴾ والمعنى: يريد توبتكم، أي يقبلها فيتجاوز عن ذنوبكم ويريد التخفيف عنكم. قيل: هذا في جميع أحكام الشرع، وهو الصحيح. وقيل: المراد بالتخفيف نكاح الأمة، أي لمّا علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خفّفنا عنكم بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد وابن زيد وطاوس. قال طاوس: ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في أمر النساء. وأختلف في تعيين المتبعين للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السّدِّي: هم اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموم، وهو الأصح. والميل: العدول عن طريق الاستواء؛ فمن كان عليها أحب أن يكون أمثاله عليها حتى لا تلحقه مَعرَّة.

قوله تعالى: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ نصب على الحال؛ والمعنى أن هواه يستميله وشهوته وغضبه يستخفانه، وهذا أشد الضعف فأحتاج إلى التخفيف. وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة. وروي عن ابن عباس أنه قرأ (وَخَلَقَ الإِنسَانَ ضَعِيفًا » أي وخلق الله الإنسان ضعيفًا ، أي لا يصبر عن النساء. قال أبن المسيّب: لقد أتى علي ثمانون سنة وذهبت إحدى عيني وأنا أعشُو(۱) بالأخرى وصاحبي أعمى أصمّ - يعني ذكره - وإني أخاف من فتنة النساء. ونحوه عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال عُبادة: ألا تروني لا أقوم إلا رفْداً(۱) ولا آكل إلا ما لُوِّق لي - قال يحيى: يعني لئين وسُخِّن - وقد مات صاحبي منذ زمان - قال يحيى: يعني ذكره - وما يَسرّني أني خلوت بأمرأة لا تحل لي، وأنّ لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحرّكه عليّ، بأمرأة لا تحل لي، وأنّ لي ما تطلع عليه الشمس مخافة أن يأتيني الشيطان فيحرّكه عليّ، إنه لا سمع له ولا بصر!.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمٌّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ ﴾.

فيه تسع مسائل:

الأُولى \_ قوله تعالى: ﴿ بِٱلْبَطِلِ ﴾ أي بغير حق. ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه؛ وقد قدّمنا معناه في البقرة. ومِن أكل المال بالباطل بَيْعُ العُربَان (٣)؛ وهو أن يأخذ منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فوقه، على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كِراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع السلعة أو كِراء الدابة فما أعطاك فهو

<sup>(</sup>١) العشواء: الناقة التي لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها.

<sup>(</sup>٢) أي إلاًّ أن أعان على القيام.

<sup>(</sup>٣) والعامة في بلاد الشام تقول: رعبون. بدل: عربون.

لك. فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، لأنه من باب بيع القِمار والغَرَر والمخاطرة، وأكلِ المال بالباطل بغير عوض ولا هبة، وذلك باطل بإجماع. وبيع العُربان مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبل القبض وبعده، وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها. وقد رُوي عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبد الحارث وزيد بن أسلم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا. وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله على قال أبو عمر: هذا لا يُعرف عن النبي من وجه يصح، وإنما ذكره عبد الرزاق عن الأسلمي عن زيد بن أسلم مُرْسلاً؛ وهذا ومثله ليس حجة. ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأوّله مالك والفقهاء معه؛ وذلك أن يُعَرْبنه ثم يحسب عُرْبانه من الثمن إذا أختار تمام البيع. وهذا لا خلاف في جوازه عن مالك وغيره؛ وفي موطّأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله على:

[۲۱۳۰] «نهى عن بيع العربان». قال أبو عمر: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: أنه أخذه عن ابن لَهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة؛ لأن أبن لَهِيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه. حدّث به عن ابن لهيعة أبن وهب وغيره، وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال: إنه احترقت كتبه فكان إذا حدّث بعد ذلك من حفظه غلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من يضعّف حديثه كلّه، وكان عنده علم واسع وكان كثير الحديث، إلا أن حاله عندهم كما وصفنا.

الثانية ـ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ ﴿ هذا استثناء منقطع ، أي ولكن تجارة عن تراض. والتجارة هي البيع والشراء؛ وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوٰأَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] على ما تقدّم. وقرىء «تجارة»، بالرفع أي إلا أن تقع تجارة؛ وعليه أنشد سيبويه:

فِدًى لِبِنِي ذُهْلِ بنِ شَيبانَ ناقتِي إذا كان يـومٌ ذو كـواكِبَ أشهبُ

وتسمى هذه كان التامة؛ لأنها تمت بفاعلها ولم تحتج إلى مفعول. وقرىء «تِجارةً» بالنصب؛ فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر، فاسمها مضمر فيها، وإن شئت قدرته، أي إلا أن تكون الأموال أموال تجارة؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه

<sup>[</sup>٢١٣٠] أخرجه مالك ٢٠٩/٢ وأبو داود ٣٥٠٢ من حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده، ولم يذكر مالك اسم الرجل الذي حدثه بل قال: حدّثني الثقة، وتكلم ابن عبد البر على الحديث بما فيه كفاية. كما نقل القرطبي.

مقامه، وقد تقدّم هذا؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

<sup>(</sup>۱) ذكره صاحب النهاية في غريب الحديث ٩٨/٤، ولم أره مسنداً، وقد نسبه صاحب اللسان إلى أعرابي، وهو أقرب، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٢) بياض في الأُصول. وفي الطبري: «ففي هذه الآية إبانة من الله تعالىٰ ذكره عن تكذيب قول المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات، راجع الطبري عند هذه الآية ٤/٣٤.

الخامسة \_ لو أشتريت من السوق شيئاً؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذقه وأنت في حل؛ فلا تأكل منه؛ لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء؛ فرُبّما لا يقع بينكما شراء فيكون ذلك الأكل شبهة، ولكن لو وصف لك صفة فأشتريته فلم تجده على تلك الصفة فأنت بالخيار.

السادسة ـ والجمهور على جواز الغَبْن في التجارة؛ مثل أن يبيع رجل ياقوتة بدرهم وهي تساوي مائة فذلك جائز، وأن المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء إذا عرف قدر ذلك كما تجوز الهبة لو وهب واختلفوا فيه إذالم يعرف قدر ذلك؛ فقال قوم:عرف قدرذلك أولم يعرف فهو جائز إذا كان رشيداً حُرّاً بالغاً. وقالت فرقة: الغَبْن إذا تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه المتقاربُ المتعارَف في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فلا؛ وقاله ابن وهب من أصحاب مالك رحمه الله والأول أصح؛ لقوله عليه السلام في حديث الأَمَة الزانية:

[٢١٣١] «فلَّيبعها ولو بضفِير» وقوله عليه السلام لعمر:

[٢١٣٢] «لا تبتعه ـ يعني الفرس ـ ولو أعطاكه بدرهم واحد» وقوله عليه السلام:

[٢١٣٣] «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» وقوله عليه السلام:

[٢١٣٤] «لا يَبِعْ حاضرٌ لِبادٍ» وليس فيها تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا

غيره.

السابعة \_ قوله تعالى: ﴿ عَن تَرَاضِ مِنكُمُ الله عن رضّى، إلا أنها جاءت من المفاعلة إذ التجارة من أثنين. وأختلف العلماء في التراضي؛ فقالت طائفة: تمامُه وجزمه بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اختر؛ فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضاً فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا؛ قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعيّ والثّوريّ والأوزاعي والليث وأبن عُيينة وإسحاق وغيرهم. قال الأوزاعيّ: هما بالخيار ما لم يتفرّقا؛ إلّا بيوعاً ثلاثة: بيع السلطان المغانم، والشركة في الميراث، والشركة في التجارة؛ فإذا صافقه (۱) في هذه الثلاثة فقد وجب البيع وليسا فيه

<sup>[</sup>۲۱۳۱] متفق عليه تقدم برقم ٢٠٦٤ و ٢١٢٤.

<sup>[</sup>۲۱۳۲] صحیح. أخرجه البخاري ۱۶۹۰ و ۲۲۳۳ و ۳۰۰۳ و ۳۰۰۳ ومسلم ۱۹۲۰ والحمیدي ۱۵ ومالك [۲۱۳۲] صحیح. أخرجه البخاري ۱۵ و ۱۵۳۸ وابن ماجه ۲۳۹۰ وابن حبان ۵۱۲۵ من حدیث عمر بأتم

معه. [۲۱۳۳] صحيح. أخرجه مسلم ۱۵۲۲ والشافعي ۱۵۷۲ وأحمد ۳۰۷/۲ وأبو داود ۳٤٤۲ والنسائي ۷/۲۵۲ وابن ماجه ۲۱۷۲ وابن حبان ٤٩٦٠ و ٤٩٦٣ من حديث جابر.

<sup>[</sup>٢١٣٤] هو صدر الحديث المتقدم في رواية مسلم ح ٢٠.

<sup>(</sup>١) صفق علىٰ يده بالبيع: أي ضرب يده علىٰ يده وذلك عند وجوب البيع.

بالخيار. وقال: وحد التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه؛ وهو قول أهل الشام. وقال الليث: التفرق أن يقوم أحدهما. و كان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبداً ما لم يتفرقا بأبدانهما، وسواء قالا: اخترنا أو لم يقولاه حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما؛ وقاله الشافعيّ أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب للأحاديث الواردة في ذلك. وهو مرويّ عن ابن عمر وأبي بَرْزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث:

[۲۱۳۰] «البَيَّعان بالخيار ما لم يتفرقا» أن البائع إذا قال: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلت. وهو قول أبي حنيفة، ونص مذهب مالك أيضاً، حكاه ابن خُويَيْزِ مَنْدَاد. وقيل: ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة». واحتج الأوّلون بما ثبت من حديث سَمُرة بن جُنْدب وأبي بَرْزَة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وحكيم بن حِزام (۱) وغيرهم عن النبي ﷺ:

[٢١٣٦] «البيّعان بالخيار مالم يتفرّقا أو يقول أحدهما لصاحبه أخْتَرْ». رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر؛ فقوله عليه السلام في هذه الرواية: «أو يقول أحدهما لصاحبه أختر» هو معنى الرواية الأخرى «إلا بيع الخيار» وقوله: «إلا أن يكون بيعهما عن خيار» ونحوه. أي يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اختر إنفاذ البيع أو فسخه؛ فإن اختار إمضاء البيع تمّ البيع بينهما وإن لم يتفرّقا. وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا بايع أحداً وأحبّ أن يُنفذ البيع مشى قليلاً ثم رجع. وفي الأصول: أن من روى حديثاً فهو أعلم بتأويله، لا سيما الصحابة إذْ هم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وروى أبو داود والدّار قُطْنِي عن أبي الوَضِيء (٢) قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال له رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلام؟ قال نعم؛ فباعه ثم بات معنا، فلما أصبح قام

<sup>[</sup>۲۱۳۰] صحيح. أخرجه البخاري ۲۱۰۷ و ۲۱۰۹ ومسلم ۱۵۳۱ وأبـو داود ۳٤٥ والنسـائـي ٧/٢٤٨ والترمذي ۱۲٤٥ وابن حبان ٤٩١٢ من حديث ابن عمر.

وأخرجه البخاري ۲۰۷۹ و ۲۰۸۲ و ۲۱۱۶ ومسلم ۱۵۳۲ وأبو داود ۳٤٥۹ والنسائي ۷۲۶۶ وابن حبان ۲۹۰۶ من حديث حكيم بن حزام. وورد عن جماعة من الصحابة.

<sup>[</sup>٢١٣٦] صحيح. أخرجه أبو داود ٣٤٥٥ من حديث ابن عمر، وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأحاديث في نصب الراية ١/٤ ـ ٢.

<sup>(</sup>٢) هو عباد بن نُسيب تابعي ثقة.

إلى فرسه، فقال له صاحبنا: مالكَ والفرس! أليس قد بِعتنيها؟ فقال: مالي في هذا البيع من حاجة. فقال: مالك ذلك، لقد بعتني. فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحبُ رسول الله عنه في فأتياه؛ فقال لهما:

"البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما. فهذان صحابيان قد علما مخرج الحديث وعملا بمقتضاه، بل هذا كان عمل الصحابة. قال سالم قال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر؛ قال: فلما بعته طفِقْت أنكُس القَهْقَرَى، خشية أن يُرادّني عثمان البيع قبل أن أفارقه. أخرجه الذَّارَقُطني ثم قال: إن أهل اللغة فَرقوا بين فَرقت مخففاً وفرقت مثقلاً؛ فجعلوه بالتخفيف في الكلام وبالتثقيل في الأبدان. قال أحمد بن يحيى ثعلب: أخبرني أبن الأعرابي عن المفضّل قال: يقال فرقت بين الكلامين مخفّفاً فافترقا وفرقت بين الكلامين مخفّفاً المقترة وفرقت بين الكلامين مخفّفاً احتجت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدّين، وبقوله تعالى: ﴿ أَوقُوا إِللَّهُ فُودٍ ﴾ [المائدة: احتجت المالكية بما تقدّم بيانه في آية الدّين، وبقوله تعالى: ﴿ أَوقُوا إِللَّهُ فُودٍ ﴾ [المائدة: القول كعقد النكاح ووقوع الطلاق الذي قد سماه الله فراقاً؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِن بَلْهُ صُلُا مِن سَعَتِهِ ﴿ وَالله السلام: يَنْفَرّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٥٠] وقال عليه السلام:

[۲۱۳۸] «تَفترق أُمّتي» ولم يقل بأبدانها. وقد روى الدَّارَقُطْنِيّ وغيره عن عمرو بن شعيب قال سمعت شعيباً يقول سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت النبيّ ﷺ يقول:

[٢١٣٩] «أيُّما رجل أبتاع من رجل بيعة فإنّ كلّ واحد منهما بالخيار حتى يتفرّقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحلّ لأحدهما أن يفارق صاحبه مخافة أن يُقيله». قالوا: فهذا يدل على أنه قد تمّ البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تمّ من البيوع. قالوا: ومعنى قوله «المتبايعان بالخيار» أي المتساومان بالخيار ما لم يعقدا

<sup>[</sup>٢١٣٧] جيد. أخرحه أبو داود ٣٤٥٧ والدارقطني ٦/٣ من حديث أبي برزة، قال المنذري في مختصره: رجاله ثقات. نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية ٣/٤.

<sup>[</sup>٢١٣٨] رواه أصحاب السنن وقد مضيٌّ وهو حديث قوي.

<sup>[</sup>٢١٣٩] حسن. أخرجه أبو داود ٣٤٥٦ والترمذي ١٢٤٧ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه الترمذي، وهو كما قال للاختلاف المعروف في عمرو عن آبائه.

فإذا عقدا بطل الخيار فيه. والجواب - أمّا ما أعتلّوا به من الافتراق بالكلام فإنا المراد بذلك الأديان كما بيناه في «آل عمران»، وإن كان صحيحاً في بعض المواضع فهو في هذا الموضع غير صحيح. وبيانه أن يقال: خبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماع وتم به البيع، أهو الكلام الذي أريد به الافتراق أم غيره ؟ فإن قالوا: هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بما لا يعقل؛ لأنه ليس ثَمّ كلام غير ذلك، وإن قالوا: هو ذلك الكلام بعينه قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعهما، به افترقا، هذا عين المحال والفاسد من القول. وأما قوله: «ولا يحل له أن يفارق صاحبه مخافة أن يُقيله» (١) فمعناه إن صح - على النّدب؛ بدليل قوله عليه السلام:

[۲۱٤٠] «من أقال مسلماً أقاله الله عَثْرته» وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله على خلاف ظاهر الحديث، ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من ذلك ردِّ لرواية من روى «لا يحل» فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب، وإلا فهو باطل بالإجماع. وأما تأويل «المتبايعان» بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظ، وإنما معناه المتبايعان بعد عقدهما مخيران ما داما في مجلسهما، إلا بيعاً يقول أحدهما لصاحبه فيه: اخْتر فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا؛ فإن فرض خيار فالمعنى: إلا بيع الخيار فإنه يبقى الخيار بعد التفرق بالأبدان. وتتميم هذا الباب في كتب الخلاف. وفي قول عمرو بن شعيب «سمعت أبي يقول» دليل على صحة حليثه؛ فإن الدّار قُطْنِيّ قال حدّثنا أبو بكر النيسابُوريّ حدّثنا محمد بن عليّ الورّاق قال قلت: قلت لأحمد بن حنبل: شعيبٌ سمع من أبيه شيئاً ؟ قال: يقول حدّثني أبي. قال فقلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، فأبو بكر النيسابُوريّ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو بن العب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو النامنة ـ روى الذار قُطْنِيّ عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه:

[٢١٤١] حسن. أخرجه ابن ماجه ٢١٣٩ والحاكم ٢١٤٢ والدارقطني ٣/٧ والديلمي ٢٤٤٦ من حديث ابن عمر

هو طرف المتقدم برقم ۲۱۳۹.

القيامة». ويكره للتاجر أن يحلف لأجل ترويج السلعة وتزيينها، أو يصلي على النبي الله على على النبي الله على محمد! ما أجود هذا. ويستحبّ للتاجر ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض؛ فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهل هذه الآية: ﴿ رِجَالُ لاَ نُلْهِ مِهِمْ تِجَدَرَةٌ وَلا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ [النور: ٣٧] وسيأتي.

التاسعة \_ وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يردّ قول من ينكر طلب الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجهلة؛ لأن الله تعالى حرّم أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة، وهذا بيّن.

قوله تعالى: ﴿ وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَ فَهِ مَسْأَلَةُ وَاحَدَةً ـ قرأ الحَسْنِ ( تُقَتَّلُوا ) على التكثير . وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاً . ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال: بأن يحمل نفسه على الغرر المُؤدِّي إلى التلف . ويحتمل أن يقال : ﴿ وَلاَ نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَ فَي حال ضجر أو غضب؛ فهذا كله يتناوله النهي . وقد اُحتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين اُمتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب في غزوة ذات السّلاسل خوفاً على نفسه منه؛ فقرّر النبي ﷺ احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئاً . خرّجه أبو داود وغيره ، وسيأتي ( ) .

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْعَلُ ذَلِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ مَسِرًا ﴿ وَمَن يَقْعَلُ ذَلِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ مَسِرًا ﴿ وَهُ مَن يَقْعَلُ ذَلِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَّلِيهِ فَارًا وَكَانَ ذَلِكَ

«ذلك» إشارة إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. وقيل: هو عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأن النهي عنهما جاء متسقاً مسرُوداً، ثم ورد الوعيد حسب النهي. وقيل: هو عام على كل ما نهي عنه من القضايا، من أوّل السورة إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾. وقال الطبري: «ذلك» عائد على ما نهي عنه من آخر وعيدٍ، وذلك قوله تعالى: ﴿ يَمَا يَنُهُا اللَّهِ مِن المَنْوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِبُوا النِّسَاءَ كَرَها ﴾ لأن كل ما نهي

وقال الحاكم: كلثوم ـ بن جوشن ـ قليل الحديث. .

قال الذهبي: ضعفه أبو حاتم اهـ، وأخرجه الترمذي ١٢٠٩ والدارقطني ٧/٣ والحاكم ٢١٤٣ من حديث أبي سعيد، وحسنه الترمذي، وأعله الحاكم بالإرسال. يعني أن الحسن لم يسمع من أبي سعيد، وأخرجه الديلمي ٢٤٤٥ من حديث أنس بإسناد ضعيف، لكن الحديث يحسن بهذه الشواهد.

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم: ٢٢٤٥ إسناده قوي.

عنه من أوّل السورة قرن به وعيد، إلا من قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ ﴾ فإنه لا وعيد بعده إلا قوله: ﴿ وَمَن يَقْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا ﴾. والعدوان تجاوز الحدّ. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدّم. وقيد الوعيد بذكر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغلط، وذكر العدوان والظلم مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما، وحسن ذلك في الكلام كما قال (١).

## وألفَى قولها كذِباً ومَيْنا

وحسُن العطف لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْداً وسُحْقاً؛ ومنه قول يعقوب: ﴿ إِنَّمَا ﴿ أَشَكُواْ بَتِي وَحُرْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ ﴿ آَسَكُواْ بَيْ وَحَدِيثُ اللفظ. و ﴿ نُصَلِيبِ ﴿ اللهُ نُمسّه حرّها. وقد بيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي سعيد الخُدْرِيّ في العُصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ عليه الوعيد (٢)؛ فلا معنى لإعادة ذلك. وقرأ الأعمش والنّخَعِيّ «نَصْلِيه» بفتح النون، على أنه منقول من صَلِيَ ناراً، أي أصليته؛ وفي الخبر «شاة مَصْلِيّة» (٣). ومن ضمَّ النون منقول بالهمزة، مثل طعمت وأطعمت.

قوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا لُنْهَوْنَ عَنْهُ لُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُّ وَنُدُخِلُكُم مُّذُخَلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾.

فيه مسألتان:

الأُولى - لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر، وعَدَ على اجتنابها التخفيف من الصغائر، ودلّ هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر. وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء، وأن اللّمسة والنظرة تُكفَّر باجتناب الكبائر قَطْعاً بوعده الصدق وقوله الحق، لا أنه يجب عليه ذلك. ونظير الكلام في هذا ما تقدّم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللّهِ ﴾، فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، لكن بضميمة أُخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض. روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[۲۱٤۲] «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفِّراتٌ ما محتراتٌ ما محترات الحمد ٢١٤٣] وابن حبان ٢١٤٣ وابن ماجه ١٠٨٦ وأحمد ٢٩٩/٢ وابن حبان ٢١٤٣] محيح. أخرجه مسلم ٢٣٣ والترمذي ٢١٤ وابن ماجه ١٠٨٦ وأحمد ٢٠٨٢ وابن حبان ٣٥٩/٢ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت لعدي بن زيد.

<sup>(</sup>٢) حديث أبي سعيد عند مسلم ١٨٣ مطول، وفيه عدم خلود العصاة الموحدين في النار، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) هو بعض حديث أخرجه أبو داود ٤٥١٢ من حديث أبي هريرة، في خبر الشاة المسمومة، وإسناده حسن.

بينهنّ إذا أَجْتَنَبَ الكبائر». وروى أبو حاتم البُسْتيّ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخُدْريّ أن رسول الله ﷺ جلس على المنبر ثم قال:

ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفّق ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفّق ثم تلا ﴿ إِن تَجَتَّزِبُوا كَبَايِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُم سَيِّعَاتِكُم ﴾. فقد تعاضد الكتاب وصحيح السنة بتكفير الصغائر قطعاً كالنظر وشبهه. وبيّنت السنة أن المراد بـ ﴿ تَجَتَّزِبُوا لَي يجب على السب كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. وأما الأصوليون فقالوا: لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وإنما محمل ذلك على غلبة الظنّ وقوّة الرّجاء والمشيئة ثابتة في ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعاً لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بألاّ تباعة فيه، وذلك نقض لعُرَى الشريعة. ولا صغيرة عندنا. قال القُشيريّ عبد الرحيم: والصحيح أنها كبائر ولكن بعضها أعظم وقعاً من بعض، والحكمة في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي.

قلت: وأيضاً فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم: \_ لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن أنظر من عصيت \_ كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كبائر، وعلى هذا النحو يخرج كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب والأستاذ أبي إسحاق الأسفرايني وأبي المعالي وأبي نصر عبد الرحيم القشيري وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال الزنى صغيرة بإضافته إلى الكفر، والقُبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنى، ولا ذنب عندنا يُغفر باجتناب ذنب آخر، بل كل ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ فِي النساء: ٨٤] واحتجوا بقراءة من قرأ «إنْ تَجْتَبُوا كَبِيرَ مَا تنْهَوْنَ عَنْهُ على التوحيد؛ وكبير الإثم الشرك. قالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر. والآيةُ التي التوحيد؛ وكبير الإثم الشرك. قالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر. والآيةُ التي قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها قولُه تعالى: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾. قيدت الحكم فترد إليها هذه المطلقات كلها قولُه تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾. واحتجوا بما رواه مُسلم وغيرهُ عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال:

<sup>[</sup>٢١٤٣] أخرجه النسائي ٨/٥ وابن خزيمة ٣١٥ وابن حبان ١٧٤٨ والبخاري في تاريخه الكبير ٣١٦/٤ والطبري ٩١٨٥ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وفيه صهيب مولى العُتواريِّين وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر عنه: مقبول. فالإسناد ليّنٌ، وذكر الآية مدرج كما بينه مسلم في روايته المتقدمة.

[٢١٤٤] «مَن ٱقتطع حق أمرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة» فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً ؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك». فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس: الكبيرة كلّ ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية؛ وتصديقُه قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَتَّ بَبُوا كَبَآ بَرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾. وقال طاوس: قيل لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وقال سعيد بن جُبير: قال رجل لابن عباس الكبائر سبع ؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبائر أربع: اليأس من رَوح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، والشِّرك بالله؛ دل عليها القرآن. وروي عن ابن عمر: هي تسع: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورَمْي المحصَنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار من الزّحف، والسحر، والإلحاد في البيت الحرام. ومن الكبائر عند العلماء: القِمار والسرقة وشرب الخمر وسَبّ السَّلَف الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليمين الفاجرة والقنوط من رحمة الله وسب الإنسان أبويه \_ بأن يسُبّ رجلًا فيَسُبّ ذلك الرجلُ أبويه - والسعي في الأرض فساداً -؛ إلى غير ذلك مما يكثر تَعداده حسب ما جاء بيانها في القرآن، وفي أحاديث خرّجها الأثمة، وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان منها جملةً وافرة. وقد أختلف الناس في تَعدادها وحصرها لاختلاف الآثار فيها، والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صِحاح وحِسان لم يُقصد بها الحصر، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره، فالشرك أكبر ذلك كله، وهو الذي لا يُغفر لنص الله تعالى على ذلك، وبعده اليأس من رحمة الله؛ لأن فيه تكذيب القرآن؛ إذ يقول وقوله الحق: ﴿ وَرَحْمَةِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] وهو يقول: لا يغفر له؛ فقد حَجَر واسعاً. هذا إذا كان معتقداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لِا يَا يُتَكُنُّ مِن رَّفِح ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١٩٤﴾ [يوسف: ٨٧]. وبعده القنوط؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَفَّنَطُ مِن رَّحْكُةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلْضَّالُّونَ ۞﴾ [الحجر: ٥٦]. وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل؛ قال الله تعالى: ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَ رَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكَ رَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِيرُونَ ۞ [الأعراف: ٩٩]. وقال تعالى: ﴿ وَذَلِكُمْ طَأْنُكُوم الَّذِي ظُنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَسَكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ الْعَلَّ الْعَلَّ الْ

<sup>[</sup>٢١٤٤] صحيح. أخرجه مسلم ١٣٧ من حديث أبي أمامة بهذا اللفظ.

إذهاب النفوس وإعدام الوجود، واللَّواطُ فيه قطع النَّسل، والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه، والخَمرُ فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وترك الصلاة والأذان فيه تركُ إظهار شعائر الإسلام، وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج والأموال، إلى غير ذلك مما هو بين الضرر؛ فكل ذنب عظم الشرع التوعُد عليه بالعقاب وشدده، أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صغيرة. فهذا يربط لك هذا الباب ويضبطه، والله أعلم.

الثانية ـ قوله تعالى: ﴿ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخُلًا كَرِيمًا ﴿ قَرَا أَبُو عمرو وأكثر الكوفيين «مُدخلا» بضم الميم، فيحتمل أن يكون مصدراً، أي إدخالاً، والمفعول محذوف أي وندخلكم الجنة إدخالاً. ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولاً. وقرأ أهل المدينة بفتح الميم، فيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضمار فعل؛ التقدير وندخلكم فتدخلون مَدْخلاً، ودّل الكلام عليه. ويجوز أن يكون اسم مكان فينتصب على أنه مفعول به، أي وندخلكم مكاناً كريماً وهو الجنة. وقال أبو سعيد بن الأعرابي: سمعت أبا داود السّجستاني يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: المسلمون كلهم في الجنة؛ فقلت له: وكيف؟ قال: يقول الله عز وجل ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايِرَ مَا نُنْهُونَ عَنَكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُّ خِلَا كُرِيمًا ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايِر مَا نُنْهُونَ عَنَدُهُ لَكُويمًا ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايِر مَا نُنْهُونَ عَنَدُهُ لَكُويمًا ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايَر مَا نُنْهُونَ عَنَدُهُ لَكُويمًا الله عن وجل ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَايَرَكُمُ وَنُدُخِلًا كُرِيمًا الله عنه يعني الجنة. وقال النبي ﷺ:

[7180] «ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». فإذا كان الله عز وجل يغفر ما دون الكبائر والنبي على يشفع في الكبائر فأي ذنب يبقى على المسلمين. وقال علماؤنا: الكبائر عند أهل السنّة تُغفر لمن أقلع عنها قبل الموت حسب ما تقدّم. وقد يُغفر لمن مات عليها من المسلمين؛ كما قال تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَامُ ﴾ والمراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين بذلك من مات على الذنوب فلو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنى إذ التائب من الشرك أيضاً مغفور له. ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: خمس آيات من سورة النساء هي أحب إليَّ من الدنيا جميعاً قوله تعالى: ﴿ إِن تَجَتَنِبُوا لَا اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمَا اللّه عَلَى اللّه عَلْمَا اللّه عَلْمَا اللّه عَلْمَا عَلَى اللّه عَلْمَا عَلْمَا عَلْمَا عَلْمَا عَلْمَا عَلْمَا

<sup>[</sup>۲۱٤٥] صحيح. أخرجه الترمذي ٢٤٣٦ وابن ماجه ٤٣١٠ وابن حبان ٢٤٦٧ والحاكم ٢٩٦١ من حديث جابر، وحسنه الترمذي واستغربه من حديث جابر. وأخرجه أبو داود ٤٧٣٩ والترمذي ٢٤٣٥ وابن حبان ٦٤٦٨ والحاكم ٢٠٣٣ والطيالسي ٢٠٢٦ والبزار ٣٤٦٩ من عدة طرق من حديث أنس.

وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي ٥٩٧ نقل عن البيهقي قوله: حديث أنس إسناده صحيح.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ﴾ [النساء: ١١٠]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِقُهَا ﴾ [النساء: ٤٠] وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، ﴾ [النساء: ١٥٢]. وقال ابن عباس؛ ثمان آيات فسي سورة النساء، هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: ﴿ رُبِيدُ ٱللَّهُ لِيُكِبِّنَ لَكُمْ ﴾ ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمٌّ ﴾ ﴿ إِنَّ نَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنَّهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَكِيِّعَاتِكُمْ ﴾، الآية، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَهُ، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [النساء: ٤٠] ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُۥ ﴾ ﴿ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧] الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱحْتَسَبُواْ وَلِلنِسَآءِ نَصِيبُ مِّنَا ٱكْنَسَبَنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَاك بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللهُ عَلِيمُا مُنْ اللهُ عَلِيمُا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ

فيه أربع مسائل:

الأولى ـ روى الترمذي عن أمّ سَلَمة أنها قالت:

[٢١٤٦] يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث؛ فأنزل الله تعالى ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ قال مجاهد: وأنزل فيها ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وكانت أمّ سلمة أول ظَعِينة قدِمت المدينة مهاجرة. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسَل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نَجيح عن مجاهد، مُرسَل أن أم سلمة قالت كذا. وقال قتادة؛ كان الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان؛ فلما ورثوا وجُعل للذِّكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أن لو جُعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث؛ فنزلت، ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوَاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ .

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوا ﴾ التّمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل، كالتلهُّف نوع منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني؛ لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل. وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الغِبطَةُ، وهي أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمنّ زوال حاله. والجمهور على إجازة ذلك: مالك وغيره وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه السلام:

[٢١٤٧] «لا حسد إلا في أثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». فمعنى قوله ؛ «لا حسد» أي لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين. وقد نبّه البخاري على هذا المعنى حيث بَوَّبَ على هذا الحديث (باب الاغتباط في العلم والحكمة) قال المهلب: بيّن الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز تمنيه، وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهها. قال ابن عطية: وأما التمني في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن، وأما إذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدّمنا ذكره فذلك جائز؛ وذلك موجود في حديث النبي على قوله:

[٢١٤٨] «وَدِدت أن أُحْيَا ثم أُقتل».

قلت: هذا الحديث هو الذي صدّر به البخاري كتاب التمني في صحيحه، وهو يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيها، وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر؛ لأنه على السلام تمناها دون غيرها. وذلك لرفيع منزلتها وكرامة أهلها، فرزقه الله إياها؛ لقوله:

[٢١٤٩] «ما زالت أَكْلَة خَيْبَرَ تُعادُّني الآن أوان قطعتْ أَبْهَرِي» (١). وفي الصحيح:

[٢١٥٠] «إن الشهيد يقال له تمنّ فيقول أتمنى أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتلَ في سبيلك مرة أخرى». وكان رسول الله ﷺ يتمنى إيمانَ أبي طالب و إيمان أبي لهب وصناديد قريش مع علمه بأنه لا يكون؛ وكان يقول:

[٢١٥١] «واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني».

[٢١٤٧] صحيح. مضي في ٢/٧١.

[٢١٤٨] صحيح. هو بعض حديث أخرجه مسلم ١٨٧٦ من حديث أبي هريرة في فضل المجاهد في سبيل

[٢١٤٩] أخرجه أبو داود ٤٥١٢ من حديث أبي هريرة في خبر طويل، وهذا آخره، وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو فإنه حسن الحديث.

[۲۱۵۰] صحيح. أخرجه البخاري ۲۷۹۵ و ۲۸۱۷ ومسلم ۱۸۷۷ والترمذي ۱۶۲۳ والنسائي ۳٦/٦ وأحمد ۱۰۳/۳ وابن حبان ۲۶۲۲ من حديث أنس بأتم منه.

[٢١٥١] أخرجه أبو يعلىٰ ٣٣٩٠ وأحمد ٣/١٥٥ من حديث أنس، وقال الهيثمي ١٦٦٩٧: في إسناده أبي يعلىٰ، محتسب، وثقه ابن حبان وضعفه ابن عدي. وعند أحمد؛ جسر، وهو ضعيف. ا هـ..

<sup>(</sup>١) الأبهر: عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات الإنسان.

وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعيه إلى الحسد والتباغض، والتمنى المنهي عنه في الآية من هذا القبيل؛ فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر، وسواء تمنّيت مع ذلك أن يعود إليك أو لا. وهذا هو الحسد بعينه، وهو الذي ذمّه الله تعالى بقوله: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَآ عَلَى اللّهُ مُواللّهُ مِن فَضَلِيّمِ ﴾ [النساء: ٤٥] ويدخل فيه أيضاً خطبة الرجل على خطبة أخيه وبيعه على بيعه؛ لأنه داعية الحسد والمَقْت. وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلة في النهي، والصحيح جوازها على ما بينًا، وبالله توفيقنا. وقال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد، ألم تسمع الذين قالوا: ﴿ يَكَيّتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوقِ قَدَرُونُ ﴾ [القصص: ٢٨] إلى أن قال: ﴿ وَأَصَبِحَ الذّينَ قالوا: ﴿ يَكَيّتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوقِ قَدَرُونُ ﴾ [القصص: ٢٨] وقال الكلبي: لا يتمن الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمة ولا دابته؛ ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك في مبحانه أن يتمنّى الرجل مال فلان وأهلَه، وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله. ومن الحجة للجمهور قوله ﷺ.

[٢١٥٢] «إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربّه ويصلُ به رَحِمه ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فهو صادق النيّة يقول لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء الحديث... وقد تقدّم. خرّجه الترمذي وصححه. وقال الحسن: لا يتمنّ أحدكُم المال وما يدريه لعلّ هلاكه فيه؛ وهذا إنما يصح إذا تمنّاه للدنيا، وأما إذا تمنّاه للخير فقد جوّزه الشرع، فيتمنّاه العبد ليصل به إلى الرّب، ويفعل الله ما يشاء.

الثالثة ـ قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُواْ ﴾ يريد من الثواب والعقاب ﴿ وَلِلنِّسَاءِ ﴾ كذلك؛ قاله قتادة. فللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث. والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة ، للذّكر مثل حظ الأنثين؛ فنهى الله عز وجل عن التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلمُ بمصالحهم منهم؛ فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم.

<sup>[</sup>٢١٥٢] أخرجه الترمذي ٢٣٢٥ بأتم منه من حديث أبي كبشة الأنماريّ. وقال: حسن صحيح ا هـ. ورجال إسناده كلهم ثقات سوى يونس بن خباب، وهو صدوق.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿ وَسُعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضَّ لِلَّهِ ﴾ روى الترمذي عن عبدلله قال قال رسول الله ﷺ:

[٢١٥٣] «سلُوا الله من فضله فإنه بحب أن يُسأل وأفضل العبادة أنتظار الفرج» وخرّج أيضاً ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[٢١٥٤] «من لم يسأل الله يغضب عليه». وهذا يدُل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب؛ وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه فقال:

الله يغضَب إن تركت سواله وبني آدمَ حين يُسأل يَغضبُ وقال أحمدبن المعذّل أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن:

التِمس الأرزاق عند الدني ما دُونَه إن سِيلَ مِن حاجِبِ
مَن يُبغِض التاركَ تَسْأَلُه جوداً ومن يَرضَى عن الطالبِ
ومَن إذا قال جَرى قولُه بغير تَوقِيع إلى كاتب

وقد أشبعنا القول في هذا المعنى في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة». وقال سعيدبن جُبير: ﴿ وَسَّعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضَّ لِهِ \* العبادة، ليس من أمر الدنيا. وقيل: سَلُوه التوفيقَ للعمل بما يرضيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سلُوا ربَّكم حتى الشّبع؛ فإنه إن لم ييسره الله عز وجل لم يتيسَّر. وقال سفيان بن عُيَيْنة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطى.

وقرأ الكسائي وابن كثير: "وَسَلُوا اللّهَ مِنْ فَضْلِهِ" بغير همز في جميع القرآن. الباقون بالهمز. "واسألوا الله". وأصله بالهمز إلا أنه حذفت الهمزة للتخفيف. والله أعلم. قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلّذِينَ عَقَدَتَ الْهَمَنَ عُمَا تُوكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرَبُونَ وَٱلّذِينَ عَقَدَتَ الْهَمَنُ عُمَا تُوكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَوْرِبَ وَٱلّذِينَ عَقَدَتَ الْهَمَنْ عَلَى عُلَى كُلّ مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

فيه خمس مسائل:

الأولى ـ بيّن تعالى أن لكل إنسان ورثة وَموالي؛ فلينتقع كُل واحدٍ بما قسَم الله له من الميراث، ولا يتمنى مال غيره. وروى البخاري في كتاب الفرائض من رواية سعيدبن جبير

<sup>[</sup>۲۱۵۳] أخرجه الترمذي ۳۵۷۱ من حديث ابن مسعود ثم كرره مرسلاً، وصوب الإرسال، ومع ذلك هو حديث حسن فإن لصدره شواهد كثيرة، وأما عجزه فقد أخرجه القضاعي ۱۲۸۳ وكذا البزار ۲۹۷/۲ من حديث أنس وبرقم ٤٦ من حديث ابن عمر و ٤٧ من حديث ابن عباس بنحوه. والله أعلم. [٢١٥٤] مضى في أواخر المقدمة.

عن ابن عباس: ﴿ولكلِّ جعَلْنَا مَوَلَى ممَّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عاقدت أَيمَـٰنُكُمْ ﴾(١) [النساء: ٣٣] قال:

[ ١٩٥٥] كان المهاجرون حين قدِموا المدينة يرث الأنصاري المهاجريُّ دون ذوي رحمِه؛ للأخوة التي آخى رسول الله على بينهم، فلما نزلت ﴿ وَلِحَكُلِ جَعَلَنَا مَوَلِيَ ﴾ قال: نسختها ﴿ وَاللَّذِينَ عاقدت أَيْمَنْكُمْ ﴾ . قال أبو الحسن بن بطال: وقع في جميع النسخ ﴿ وَلِحَكُلِ جَعَلَنَا مَوَلِي ﴾ قال: نسختها ﴿ وَاللَّذِينَ عاقدت أَيْمَنْكُمْ ﴾ . والصواب أن الآية الناسخة ﴿ وَلِحَكُلِ جَعَلَنَا مَوَلِي ﴾ والمنسوخة ﴿ وَاللَّذِينَ عَاقدت أَيْمَنْكُمْ ﴾ . وكذا رواه الطبري في روايته . وروي عن جمهور السلف أن الآية الناسخة لقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ عاقدت أَيْمَنْكُمْ وَلِي بِيعَضِ ﴾ [ الأنفال: ٥٧] . أيْمَنْكُمْ ﴿ وَلَى بَعْضِ ﴾ [ الأنفال: ٥٧] . وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتاب رُوي هذا عن ابن عباس وقتادة والحسن البَصْرِي ؛ وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتاب عز وجل الذين تَبَنَّوا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيباً في عز وجل الذين تَبَنَّوا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا في الإسلام أن يجعلوا لهم نصيباً في عاقدت أَيْمَنْكُمْ ﴾ مُحْكَمٌ وليس بمنسوخ ؛ وإنما أمر الله المؤمنين أن يُعطُوا الحلفاء عاقدت أَيْمَنْكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ من النُصرة والنصيحة والرَّفادة ويُوصى لهم وقد ذهب عاقدت أَيْمَانْكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ من النُصرة والنصيحة والرَّفادة ويُوصى لهم وقد ذهب الميراث ؛ وهو قول مُجاهد والسُّدي .

قلت واختاره النحاس؛ ورواه عن سعيد بن جبير، ولا يصح النسخ؛ فإن الجمع ممكن كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبري، ورواه البخاري عنه في كتاب التفسير. وسيأتي ميراث «ذوي الأرحام» في «الأنفال» إن شاء الله.

الثانية \_ «كُلّ» في كلام العرب معناها الإحاطة والعموم. فإذا جاءت مفردة فلا بدّ أن يكون في الكلام حذف عند جميع النحويين؛ حتى أن بعضهم أجاز مررت بكلً ، مثل قبلُ وبعدُ. وتقدير الحذف: ولكلّ أحدِ جعلنا موالي، يعني ورثة. ﴿وَٱلَّذِينَ عاقدت أَيْمَانُكُمْ ﴾ يعني بالحلف؛ عن قتادة: وذلك أن الرجل كان يعاقد الرجل فيقول: دَمي دَمُك، وهَدْمي بالحلف؛ وثاري ثارك، وحَرْبي حربُك، وسِلْمي سِلْمك، وتَرِثُني وأرِثُك، وتطلب بي

<sup>[</sup>٢١٥٥] صحيح. أخرجه البخاري ٦٧٤٧ عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>١) "عاقدت؛ هي قراءة نافع كررها المصنف مراراً وهكذا لفظ البخاري.

وأطلب بك، وتَعْقِل عني وأعْقِل عنك؛ فيكون للحليف السّدسُ من ميراث الحَليف ثم نسخ.

الثالثة قوله تعالى: ﴿ مَوَالِيَ ﴾ اعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه ؛ فيُسمَّى المُعْتِق مَوْلى والمُعْتَق مَوْلى، ويقال: المَوْلَى الأسفل والأعلى أيضاً. ويُسمَّى الناصر المَوْلَى؛ ومنه قوله تعالى ﴿ وَأَنَّ ٱلْكَفْرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمُّ اللهِ ﴾ [محمد: ١١] ويسمى ابن العم مَوْلى والجار مَولى، فأما قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى ﴾ يريد عَصبة ؛ لقوله عليه السلام:

[٢١٥٦] «ما أبقت السهام فَلَأُوْلَى عَصَبَةٍ ذَكَر». ومن العصبات المَوْلَى الأعلى لا الأسفل، على قول أكثر العلماء؛ لأن المفهوم في حق المعتق أنه المُنْعِم على المُعْتَق، كالموجِد له؛ فأستحق ميراثه لهذا المعنى. وحكى الطحاوي عن الحسن أن بن زياد أن المولى الأسفل يرث من الأعلى؛ واحتج فيه بما روي أن رجلا أعتق عبداً له فمات المُعْتق ولم يترك إلا المُعْتق فجعل رسول الله على ميراثه للغلام المُعْتق. قال الطحاوي: ولا معارض لهذا الحديث، فوجب القول به: ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للمعتق على تقدير أنه كان كالموجد له، فهو شبيه بالأب؛ والمولى الأسفل شبيه بالابن؛ وذلك يقتضي التسوية بينهما في الميراث، والأصل أن الاتصال يَعُمُّ. وفي الخبر:

[٢١٥٧] «مَوْلَى القوم منهم». والذين خالفوا هذا وهم الجمهور قالوا: الميراث يستدعي القرابة ولا قرابة، غير أنا أثبتنا للمُعْتِق الميراث بحكم الإنعام عَلَى المُعْتَق؛ فيقتضي مقابلة الإنعام بالمجازاة وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الأسفل. وأما الابن فهو أوْلَى الناس بأن يكون خليفة أبيه وقائماً مقامه، وليس المعتق صالحاً لأن يقوم مقام معتقه، وإنما المعتِق قد أنعم عليه فقابله الشّرع بأن جعله أحق بمولاه المُعْتَق، ولا يوجد في المولى الأسفل؛ فظهر الفرق بينهما والله أعلم.

<sup>[</sup>٢١٥٦] متفق عليه وقد مضيّ.

<sup>[</sup>۲۱۵۷] صحيح. أخرجه الطيالسي ۹۷۲ وابن أبي شيبة ۲۱۶/۳ وأحمد ۱۰/۱ والترمذي ۲۵۷ والنسائي ۱۰/۵ وحصحه ابن خزيمة ۲۳۶۴ وابن حبان ۳۲۹۳ والحاكم ۲۰۶/۱ من حديث أبي رافع وإسناده على شرطهماكما قال الشيخ شعيب.

<sup>(</sup>١) أي نحن شيء واحد في النصرة.

<sup>(</sup>٢) هو اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة.

الرابعة ـ قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ عاقدت أَيْمانُكُمْ ﴾ روى علي بن كَبْشة عن حمزة ﴿ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ مخفّفة القاف، وهي قراءة عاصم والكسائي، وهي قراءة بعيدة؛ لأن المعاقدة لا تكون إلا من أثنين فصاعداً، فبابها فاعل. قال أبو جعفر النحاس: وقراءة حمزة تجوز على غموض في العربية، يكون التقدير فيها والذين عَقَدَتهم أيمانُكم الحِلْف، وتعدَّى إلى مفعولين؛ وتقديره: عَقدَتْ لهم أيمانُكم الحِلْف، ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُوهُمَ ﴾ وحذف المفعول الثاني، كما يقال: كِلْتَكُ أي كِلْتُ لك بُرّاً. وحذف المفعول الثاني، كما يقال: كِلْتَكُ أي كِلْتُ لك بُرّاً. وحذف المفعول الثاني، كما يقال: كِلْتَكُ أي كِلْتُ لك بُرّاً.

الخامسة ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ أَي قَدْ شَهِدُ مَعَاقَدَتَكُمْ إِياهُمْ، وهُو عَزْ وَجِل يُحِبُّ الوفاء.

قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ آمُوالِهِمَّ فَالصَّلِحِنتُ قَانِنَتُ حَلفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّلِي تَخَافُونَ فَشُوزَهُرَ فَوَا مِنْ آمُوالِهِمَّ فَالصَّلِحِكُمُ فَلا بَنغُواْ عَلَيْهِنَ فَهُوزَهُرَ فَوَا اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَانِهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِنَ الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ اَطَعْنَكُمُ فَلا بَنغُواْ عَلَيْهِنَ فَاللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَابِيرًا ﴿ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ وَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ الللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللّهُ الللْهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

فيه إحدى عشرة مسألة:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ ﴾ ابتداء وخبر، أي يقومون بالنفقة عليهن والذَّب عنهن؛ وأيضاً فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء. يقال: قوّام وقيِّم، والآية نزلت في سعد بن الربيع نَشَزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمها؛ فقال أبوها:

[۲۱۵۸] يا رسول الله، أفرشته كريمتي فلطمها! فقال عليه السلام: "لِتَقْتَصَ من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتص منه، فقال عليه السلام: "ارجعوا: هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية فقال عليه السلام: "أردنا أَمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أخرى؛ "أردتُ شيئاً وما أراد الله خير». ونقض الحكم الأوّل. وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِاللَّقُ رَوانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكُ وَحُيْلُم ﴾ [طه: ١١٤]. ذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدّثنا حجاج بن المنهال وعارِم بن الفَضْل ـ واللفظ لحجاج ـ

<sup>[</sup>٢١٥٨] مرسل. أخرجه الواحدي ٣١٠ عن مقاتل بلا سند بهذا اللفظ. وهذا مرسل وكرره ٣١١ وكذا ابن جرير ٩٣٠٥ عن الحسن مرسلاً. لكن باختصار وهو في الإصابة ٢٧/٢.

قال حدّثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول: إن امرأة أتت النبي على فقالت: إن زُوجي لطم وجهي. فقال: "بينكما القصاص»، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْوَانِ مِن فَبِيلِ أَن يُقْطَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾. وأمسك النبي على حتى نزل: ﴿ الرّبّالُ قَوْمُونَ عَلَى النّسِ النّسَاءِ ﴾ (١). وقال أبو رَوْق: نزلت في جميلة بنت أبي وفي زوجها ثابت بن قيس بن شمّاس. وقال الكلبي: نزلت في عميرة بنت محمد بن مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع. وقيل؛ سببها قولُ أمّ سلمة المتقدّم. ووجه النظم أنهن تكلّمن في تفضيل الرجال على النساء في الإرث، فنزلت "ولا تَتَمَنّوا الآية. ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليهن في الإرث لِما على الرجال من المهر والإنفاق؛ ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن. ويقال: إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير؛ فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك. وقيل: الرجال زيادة قوّة في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة، فيكون فيه قوّة وشدّة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة، فيكون فيه معنى اللين والضعف؛ فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك، وبقوله تعالى: ﴿ وَيِما أَنْفَقُوا مِنْ مَلْ وَلِهُ مَا أَمُولُهُ مَا أَمْ فَعِلْ المهم حق القيام عليهن بذلك، وبقوله تعالى: ﴿ وَيِما أَنْفَقُوا مِنْ اللّذِن والضعف؛ فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك، وبقوله تعالى: ﴿ وَيِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمُولُهُ مَا أَمُولُهُ مَا أَمُولُهُ مَا أَمْ فَيْ اللّذِن والضعف؛ فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك، وبقوله تعالى: ﴿ وَيَما أَنْفَقُوا أَمُولُهُ مَا أَمُولُهُ مَا أَمُولُهُ مَا أَمْ فَيْ النّذِي وَلَيْ اللّذِي والْمُعْلَى المُنْ اللّذِي والضّعة والمُعْلِدُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُنْ اللّذِي والمُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ وَلِي النّذِي وَلِي السَاءِ المُعْلِقُ الْمُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ

الثانية \_ ودلَّت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرّجل عِشرتها. و «قَورّام» فعّال للمبالغة؛ من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرِّجال على النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها؛ وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية. وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوّة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد راعى بعضهم في التفضيل اللِّحْيَة وليس بشيء؛ فإن اللَّحْيَة قد تكون وليس معها شيء مما ذكرناه. وقد مضى الردِّ على هذا في «البقرة».

الثالثة - فَهِم العلماء من قوله تعالى: ﴿ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنَ أَمَوالِهِم ﴾ أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قوّاماً عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذي شُرع لأجله النكاح. وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة؛ وهو مذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يفسخ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةً فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٨٠] وقد تقدّم القول في هذه السورة.

الرّابعة ـ قوله تعالى: ﴿ فَٱلصَّكَ لِحَاتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيَّبِ﴾ هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في مالِه وفي نفسها في حال غيبة الزوج. وفي

<sup>(</sup>١) مرسل، وتقدم في الذي قبله.

مسند أبي داود الطيالسي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[٢١٥٩] «خير النساء التي إذا نظرت إليها سَرَتْك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غِبْتَ عنها حفِظتك في نفسها ومالِك» قال: وتلا هذه الآية ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ إلى آخر الآية. وقال ﷺ لعمر:

[۲۱٦٠] «ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته أخرجه أبو داود. وفي مصحف ابن مسعود «فالصوالح قوانِت حوافِظ». وهذا بناء يختص بالمؤنث. قال ابن جِنِّي: والتكسير أشبه لفظاً بالمعنى؛ إذ هو يعطي الكثرة وهي المقصود ها هنا. و هما في قوله: ﴿ بِمَا حَفِظ الله في مصدرية، أي بحفظ الله لهنّ. ويصح أن تكون بمعنى الذي، ويكون العائد في «حفظ» ضمير نصب وفي قراءة أبي جعفر «بما حفظ الله» بالنصب. قال النحاس: الرفع أبين؛ أي: حافظات لمغيب أزواجهن بِحفظ الله ومعونته وتسديده. وقيل: بما حفظهن الله في مهورهن وعشرتهن. وقيل: بما استحفظهن الله إياه من أداء الأمانات إلى أزواجهن. ومعنى قراءة النصب: بحفظهن الله؛ أي بحفظهن أمره أو دينه، وقيل في أزواجهن. ومعنى قراءة النصب: بحفظهن الله؛ أي بحفظهن أمره أو دينه، وقيل في التقدير: وبما حفظن الله، ثم وُحِّد الفعل؛ كما قيل:

فـإن الحـوادث أُودَى بهـا

وقيل: المعنى بحفظِ الله؛ مثل حفِظتُ الله.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّئِي تَعَافُونَ نَشُورَهُ ﴾ اللاتي جمع التي وقد تقدّم. قال ابن عباس: تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون. وقيل هو على بابه. والنّشوز العصيان؛ مأخوذ من النّشز، وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نَشَز الرجل ينشِّز وينشز إذا كان قاعداً فنهض قائماً؛ ومنه قوله عز وجل: ﴿ وَإِذَا قِيلَ اَنشُرُواْ فَانشُرُواْ ﴾ [المجادلة: ١١] أي ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله تعالى. فالمعنى: أي تخافون عصيانهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج. وقال أبو منصور اللَّغوي: النشوز كراهيةُ كلِّ واحد من الزوجين صاحبَه؛ يقال: نشزت تنشِز فهي ناشِز بغير هاء. ونَشَصت تنشص، وهي السيئة للعشرة. وقال ابن فارس: ونشزت المرأة استصعبت على بعلها، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. قال ابن دُرَيد: نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعنى واحد.

<sup>[</sup>۲۱۵۹] حسن. أخرجه الطيالسي ۲۳۲۵ والديلمي ۲۹۱۲ وابن جرير ۹۳۲۹ من حديث أبي هريرة، ومداره على أبي معشر، واسمه نجيح السندي ضعفه غير واحد، لكن جوده الحاكم، فقد أخرجه ۲۲۸۲ و ۲۲۸۳ من طريق آخر عن أبي هريرة، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ويقويه ما بعده.

<sup>[</sup>۲۱٦٠] أخرجه أبو داود ۱٦٦٤ والبيهقي ٨٣/٤ والحاكم ٣٣٣/٢ من ابن عباس بأتم منه، وإسناده ضعيف، لضعف أبي اليقطان وانظر ما قبله، وله شواهد يتقوى بها وانظر «الكشاف» ٢٧٣ بتخريجي.

السادسة \_ قوله تعالى: ﴿ فَعِظُوهُ ﴾ أي بكتاب الله؛ أي ذكّروهن ما أوجب الله عليها، عليهن من حسن الصحبة وجميل العِشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها، ويقول: إن النبي على قال:

[۲۱٦۱] «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وقال: «لا تمنعه نفسَها وإن كانت على ظهر قَتَب»(١). وقال:

[٢١٦٢] «أيُّما ٱمرأة باتت هاجرةً فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبِح» في رواية «حتى تراجع وتضع يدها في يده». وما كان مثل هذا.

السابعة \_ قوله تعالى: ﴿ وَالْهَجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ وقرأ ابن مسعود والنّخعيّ وغيرهما «في المضجع» على الإفراد؛ كأنه اسم جنس يؤدّي عن الجمع، والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويُولِيها ظهره ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره، وقال مجاهد: جنّبوا مضاجعهن؛ فيتقدّر على هذا الكلام حذف، ويَعضُده «اهجروهن» من الهجران، وهو البعد؛ يقال: هجره أي تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك مضاجعتها. وقال معناه إبراهيم النّخعي والشّعبيّ وقتادة والحسن البصريّ، ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك، وأختاره ابن العربي وقال: حَملُوا الأمر على الأكثر المُوفي. ويكون هذا القول كما تقول: أهجره في الله. وهذا أصل مالك.

قلت: هذا قول حَسَى: فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح، وإن كانت مُبغِضة فيظهر النشوز منها؛ فيتبيّن أن النشوز من قبلها. وقيل: «اهجروهن» من الهُجر وهو القبيح من الكلام، أي غلّظوا عليهن في القول وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيان، وروي عن ابن عباس. وقيل: أي شدّوهن وثاقاً في بيوتهن؛ من قولهم: هجر البعير أي ربطه بالهجار، وهو حبل يُشدّ به البعير، وهو اختيار الطبري وقدح في سائر الأقوال. وفي كلامه في هذا الموضع نظر. وقد ردّ عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه فقال: يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأويل حديثٌ غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبي بكر الصدّيق أمرأة الزبير بن العوّام كانت تخرج حتى عوّتب في ذلك. قال: وعتب عليها وعلى ضرّتها، فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضرباً شديداً، وكانت

<sup>[</sup>٢١٦١] مضيٰ في سورة البقرة.

<sup>.</sup> [۲۱٦٢] صحيح. أخرجه البخاري ٥١٩٤ ومسلم ١٤٣٦ وأحمد ٢٥٥/٢ والطيالسي ٢٤٥٨ والدارمي ٢٤٩/٢ وابن حبان ٤١٧٤ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) القتب للبعير: هو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير.

الضرّة أحسن أتقاء، وكانت أسماء لا تتقي فكان الضرب بها أكثر؛ فشكَتْ إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها: أيّ بُنيّة أصبري فإن الزبير رجل صالح، ولعلّه أن يكون زوجَك في الجنة؛ ولقد بلغني أن الرجل إذا أبتكر بأمرأة تزوّجها في الجنة. فرأى الربط والعقد مع أحتمال اللفظ مع فعل الزبير فأقدم على هذا التفسير. وهذا الهجر غايته عند العلماء شهرٌ؛ كما فعل النبيّ عَلَيْ حين أسرّ إلى حفصة فأفشته إلى عائشة (١)، وتظاهرتا عليه. ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلاً عذراً للمُولي.

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿ وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴾ أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولاً ثم بالهجران، فإن لم يَنْجَعا<sup>(٢)</sup> فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلِحها له ويحملها على تَوْفِية حقه. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المُبرِّح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة كاللكْزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جَرَم إذا أدّى إلى الهلاك وجب الضمان، وكذلك القول في ضرب المؤدّب غلامَه لتعليم القرآن والأدب. وفي صحيح مسلم:

آ۲۱۹۳] «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُرُشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضَرْباً غيرَ مُبَرِّح» الحديث. أخرجه من حديث جابر الطويل في الحج، أي لا يُدخِلن منازلكم أحداً ممن تكرهونه من الأقارب والنساء الأجانب. وعلى هذا يُحمل ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله على فحمِد الله وأثنى عليه وذكّر وعظ فقال:

آلاً وأستَوْصُوا بالنساء خيراً فإنهن عَوانِ (٣) عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مُبَيِّنة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع وأضربوهن ضرباً غيرَ مُبَرِّح فإن أطَعْنكم فلا تَبْغُوا عليهن سبيلاً ألا إنّ لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يُوطِئنَ فُرُشكم مَن تكرهون ولا يأذن في بيوتكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يُوطِئنَ فُرُشكم مَن تكرهون ولا يأذن في بيوتكم

[٢١٦٣] صحيح. أخرجه مسلم ١١٢١٨ من حديث جابر في أثناء صفة حجة النبي ﷺ. وتقدم تخريجه.

[٢١٦٤] حسن. أخرجه الترمذي ١١٦٣ وابن ماجه ١٨٥١ من حديث عمرو بن أحوص، وقال الترمذي: حسن صحيح اهـ رجاله رجال البخاري ومسلم سوئ سليمان بن عمرو بن الأحوص، وهو مقبول كما في التقريب، لكن يقويه حديث مسلم المتقدم.

<sup>(</sup>١) يأتي في سورة التحريم آية: ٤ إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) نجع: أثَّرَ. لم ينجعا: لم يؤثِّرا.

<sup>(</sup>٣) العواني: الأسيرات.

من تكرهون ألا وحقُهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». قال: هذا حديث حسن صحيح. فقوله: ﴿ بِفَكِ شَكَةٍ مُّبَيِّنَةً ﴾ يريد لا يُدخِلنَ مَن يكرهه أزواجُهن ولا يُغضِبنهم. وليس المراد بذلك الزني؛ فإن ذلك محرّم ويلزم عليه الحدّ. وقد قال عليه الصلاة والسلام:

[٢١٦٥] أضرِبوا النساء إذا عَصَينكم في معروفٍ ضَرْباً غيرَ مُبَرِّح». قال عطاء: قلت لابن عباس ما الضرب غيرُ المُبَرِّح؟ قال بالسواك ونحوه. وروي أن عمر رضي الله عنه ضرب أمرأته فعُذِل في ذلك فقال:

[٢١٦٦] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يُسأل الرجل فيمَ ضرب أهله».

التاسعة \_ قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ ﴾ أي تركوا النشوز. ﴿ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ﴾ أي لا تَجْنُوا عليهن بقولِ أو فعلٍ. وهذا نهيٌ عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكين من أدبهن. وقيل: المعنى لا تكلِّفوهن الحُبَّ لكم فإنه ليس إليهن.

العاشرة \_ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللهُ الأزواج بخفض الجناح ولِين الجانب؛ أي إن كنتم تقدِرون عليهن فتذكّروا قدرة الله؛ فيده بالقدرة فوق كل يد. فلا يَستعلي أحد على أمرأته فالله بالمرصاد؛ فلذلك حسن الاتصاف هنا بالعلو والكبر.

الحادية عشرة ـ وإذا ثبت هذا فأعلم أن الله عزّ وجلّ لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحاً إلا هنا وفي الحدود العظام؛ فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر، وولّى الأزواج ذلك دون الأئمة، وجعله لهم دون القُضاة بغير شهود ولا بينات أئتماناً من الله تعالى للأزواج على النساء. قال المهلب: إنما جوز ضرب النساء من أجل أمتناعهن على أزواجهن في المباضعة وأختلف في وجوب ضربها في الخدمة، والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في المباضعة جاز ضربها في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. وقال أبن خُويْزِ مَنْدَاد: والنشوز يُسقِط النفقة وجميع الحقوق الزوجية، ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الأدب غير المُبرِّح، والوعظُ والهجر حتى ترجع عن نشوزها، فإذا رجعت عادت حقوقها؛ وكذلك كل ما أقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها.

<sup>[</sup>٢١٦٥] مرسل: أخرجه ابن جرير ٩٣٧٨ بسنده عن عكرمة وهذا مرسل.

<sup>[</sup>٢١٦٦] ضُعيف. أُخرجه أبو داود ٢١٤٧ وابن ماجه ١٩٨٦ وأحمد ٢٠/١ والبيهقي ٣٠٥/٧ والديلمي ٢٠١٣] ضُعيف. من حديث عمر، وإسناده ضعيف لضعف المُسْلِيّ، واسمه عبد الرّحمٰن. قال عنه الذهبي: لا يُعرف إلاَّ بهذا الحديث، يعني هو مجهول، وقد ضعفه الألباني في الإرواء ٩٨/٧.

ويختلف الحال في أدب الرفيعة والدنيئة؛ فأدب الرفيعة العَذْل، وأدب الدنيئة السَّوْط. وقد قال النبيّ ﷺ:

[٢١٦٧] «رحِم الله آمرأ علّق سوطه وأدّب أهله». وقال: [٢١٦٨] «إنّ أبا جهم لا يضع عصاه عن عاتِقه». وقال بَشَّار: الحرُّ يُلْحَى والعصا للعبْدِ

يُلْحَى أي يلام؛ وقال أبن دُريد:

وٱللَّونُمُ للحرر مُقيسمٌ رادعٌ والعبد لا يَوْدَعه إلا العَصَا

قال أبن المنذِر: أتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً بالِغِين إلا الناشز منهن الممتنعة. وقال أبو عمر: من نشزت عنه أمرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملاً. وخالف أبن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشِز فأوجبها. وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها. ولا تَسقط نفقة المرأة عن زوجها لشيء غير النشوز؛ لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولا حج ولا مَغِيب زوجها ولا حبسه عنها في حق أو جَوْرٍ غير ما ذكرنا. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَأَ إِن يُرِيدُا إِصْلَكَ اَيُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ ﴾ .

فيه خمس مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ يَلْنِهِمَا ﴾ قد تقدّم معنى الشقاق في «البقرة». فكأنّ كل واحد من الزوجين يأخذ شِقّاً غير شِقّ صاحبه، أي ناحية غير ناحية صاحبه. والمراد إن خِفتم شِقاقاً بينهما؛ فأضيف ألمصدر إلى الظرف كقولك: يعجبني سَيْر الليلة المُقْمرة، وصومُ يومِ عرفة. وفي التنزيل: ﴿ بَلُ مَكُرُ ٱلْيَلِ وَٱلنّهَارِ ﴾ [سبأ: ٣٣]. وقيل: إن «بَيْنَ» أجرِي مجرى ٱلأسماء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو بمعنى حالهما

<sup>[</sup>٢١٦٧] ضعيف. أخرجه الديلمي ٣٢١١ من حديث جابر، وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ٧٠١ وزاد نسبته لأبي نعيم، وقال: ضعيف لأجل عباد بن كثير.

<sup>[</sup>٢١٦٨] صحيح. أخرجه مسلم ١٤٨٠ والترمذي ١١٣٥ والنسائي ١٥٠/٦ وابن ماجه ٢٠٣٥ وابن حبان ٤٠٥٤ من حديث فاطمة بنت قيس في أثناء خبر طويل وفيه «قالت: خطبني خُطاب منهم معاوية وأبو الجهم، فقال النبي ﷺ: إن معاوية تَربُّ خفيف الحال، وأبو الجهم منه شدة على النساء». ورواية مسلم ١٤٨٠ ح ٣٦ وفيه «أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له».

وعشرتهما، أي وإن خِفتم تباعد عشرتهما وصحبتهما ﴿ فَٱبْعَثُوا ﴾. و ﴿ خِفْتُم ﴾ على الخلاف المتقدّم. قال سعيد بن جُبير: الحُكْم أن يعِظَها أوّلاً، فإن قبِلت وإلا هجرها، فإن هي قبِلت وإلا بعث الحاكِم حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها، فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخُلْع. وقد قيل: له أن يضرِب قبل الوعظ. والأوّل أصح لترتيب ذلك في الآية.

الثانية \_ الجمهور من العلماء على أن المخاطب بقوله: ﴿ وَإِنَّ خِفَّتُمْ ﴾ الحُكَّام والأمراء. وأن قوله: ﴿ إِن يُرِيدُاۤ إِصْلَكُ عَا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ﴾ يعني الحكمين؛ في قول أبن عباس ومجاهد وغيرهما. أي إن يرد الحكمان إصلاحاً يُوفِّق الله بين الزوجين. وقيل: المراد الزوجان؛ أي إن يرد الزوجان إصلاحاً وصِدقاً فيما أخبرا به الحكمين ﴿ يُوَفِّقِ ٱللَّهُ يِّنْهُمَآ ﴾. وقيل: الخطاب للأولياء. يقول: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ أي علمتم خِلافاً بين الزوجين ﴿ فَٱبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ. وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ ﴾ والحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة؛ إذ هما أقعد بأحوال الزوجين، ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلها من يصلح لذلك فيُرسِل من غيرهما عدلين عالِمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يُدْرَ مِمن ٱلإِساءة منهما. فأمّا أِن عرف الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه ويُجبر على إزالة الضرر. ويقال: إن الحَكَم مَن أهل الزوج يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفسِك أتهواها أم لا حتى أعلم مرادك؟ فإن قال: لا حاجة لى فيها خذ لى منها ما استطعت وفرّق بيني وبينها، فيُعرف أن مِن قِبله النشوز. وإن قال: إنِّي أهواها فأرضِها من مالي بما شِئت ولا تفرّق بيني وبينها، فيُعلم أنه ليس بناشِز. ويخلو الْحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها: أتهوي زوجَك أم لا؛ فإن قالت: فرّق بيني وبينه وأعطه من مالي ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قِبلها. وإن قالت: لا تفرّق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسِن إليّ، علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من قِبله يُقبِلان عليه بالعِظةِ والزجر والنهى؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنَّ أَهْلِهِ ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴿ .

الثالثة ـ قال العلماء: قسمت هذه الآيةُ النساءَ تقسيماً عقليّاً؛ لأنهن إمّا طائعة وإما ناشز؛ والنشوز إما أن يرجع إلى الطّواعِية أوْ لا. فإن كان الأوّل تُركّا؛ لما رواه النسائي أن عَقِيل بن أبي طالب تزوّج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فكان إذا دخل عليها تقول: يا بني هاشم، واللَّهِ لا يحِبكم قلبي أبداً! أين الذين أعناقهم كأباريق الفِضة! تُرد أُنوفهم قبل شِفاهِهِم، أين عُتبةُ بن ربيعة، أبن شَيْبة بن ربيعة؛ فيسكت عنها، حتى دخل عليها يوماً

وهو بَرمُ (١) فقالت له: أين عُتبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارك في النار إذا دخلت؛ فنشرت عليها تُيابها، فجاءت عثمان فذكرت له ذلك؛ فأرسل أبنَ عباس ومعاوية، فقال أبن عباس: لأُفرقنّ بينهما؛ وقال معاوية؛ ما كنت لأُفرّق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد سدًا عليهما أبوابهما وأصلحا أمرهما. فإن وجداهما قد آختلفا ولم يصطلِحا وتفاقم أمرهما سَعَيَا في الأُلفة جهدهما، وذَكَّرا بالله وبالصحبة. فإن أنابَا ورجعا تركاهما، وإن كانا غير ذلك ورأيا الفرقة فرّقا بينهما. وتفريقهما جائز على الزوجين؛ وسواء وافق حُكْم قاضي البلد أو خالفه، وكُّلَهما الزوجان بذلك أو لم يوكُّلاهما. والفِراق في ذلك طلاقٌ بائن. وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكَّلُهما الزوج في ذلك، وليعرَّفا الْإِمام؛ وهذا بناء على أنهما رسولان شاهدان. ثم الْإِمام يفرّق إنّ أراد ويأمر الحَكَم بالتفريق. وهذا أحد قولي الشافعيّ؛ وبه قال الكوفيون، وهو قول عطاء وأبن زيد والحسن، وبه قال أبو ثور. والصحيح الأوّل، وأن للحكمين التطليقَ دون توكيل؛ وهو قول مالك والأوزاعيّ وإسحاق ورُوي عن عثمان وعليّ وأبن عباس، وعن الشُّعْبيّ والنَّخَعِيّ، وهو قول الشافعي؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَأَبْعَـٰ ثُواْ حَكُمًا مِّنَّ أَهْ لِهِ ـ وَحَكُمًا مِّنّ أَهْلِهَا ﴾ وهذا نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل أسم في الشريعة ومعنَّى، ولِلحَكَم أسم في الشريعة ومعنَّى؛ فإذا بيَّن الله كل واحد منهما فلا ينبغي لشاذَّ عَكيف لِعالم ـ أن يركّب معنى أحدهما على الآخر !. وقد روى الدَّارَقُطْنِيّ من حديث محمد بن سِيرين عن عبيدة في هذه الآية ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ قال: جاء رجل وأمرأة إلى عليّ مع كل واحد منهما فِتَام (٢) من الناس فأمرهم فبعثوا حَكَماً من أهله وَحَكَماً من أهلها، وقال للحكمين: هل تَدْريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تفرّقا فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما عليّ فيه ولِي. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال عليّ: كذبت، والله لا تبرح حتى تُقرّ بمثل الذي أقرّت به. وهذا إسناد صحيح ثابت رُوي عن عليّ من وجوه ثابتة عن آبن سيرين عن عَبيدة؛ قاله أبو عمر. فلو كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما: أتدريان ما عليكما ؟ إنما كان يقول: أتدريان بما وُكِّلْتما ؟ وهذا بيّن. احتج أبو حنيفة بقول عليّ رضي الله عنه للزوج: لا تبرح حتى ترضى بما رضيت به. فدلٌ على أن مذهبه أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج، وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على المَوْلي والعِنِّين.

<sup>(</sup>١) البرم: الضجر.

<sup>(</sup>٢) الفئام: الجماعة.

الرابعة ـ فإن أختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما أجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حكماً في أمر؛ فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم بها الآخر، أو حكم أحدهما بمال وأبَى الآخر فليس بشيء حتى يتفقا. وقال مالك في الحكمين يطلِقان ثلاثاً قال: تلزم واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة؛ وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها؛ وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصْبَغ. وقال ابن الموّاز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أصْبَغ أن ذلك ليس بشيء.

الخامسة \_ ويجزىء إرسال الواحد؛ لأن الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهود، ثم قد أرسل النبي ﷺ إلى المرأة الزانية أُنيْساً وحده وقال له:

[٢١٦٩] «إن اعترفت فأرجُمُها» وكذلك قال عبد الملك في المدوّنة.

قلت: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكّم الزوجان واحداً لأجزأ، وهو بالجواز أوْلي إذا رضيا بذلك، وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكَّامَ دون الزوجين. فإن أرسل الزوجان حَكَمين وحَكما نفذ حكمهُما؛ لأن التحكيم عندنا جائز، وينفذُ فعلُ الحكم في كل مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً، ولو كان غير عدل قال عبد الملك: حكمه منقوض؛ لأنهما تخاطرا بما لا ينبغي من الغرر. قال ابن العربي: والصحيح نفوذه؛ لأنه إن كان توكيلاً فَفِعْل الوكيل نافذ، وإن كان تحكيماً فقد قدّماه على أنفسهماً وليس الغرر بمؤثّر فيه كما لم يؤثر في باب التوكيل، وباب القضاء مبنيٌّ على الغَرَر كله، وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه الحكم. قال ابن العربي: مسألة الحكَمَين نصَّ اللَّهُ عليها وحَكَم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين، واختلاف ما بينهما. وهي مسألة عظيمة أجتمعت الأُمة على أصلها في البعث، وإن اختلفوا في تفاصيل ما ترتب عليه. وعجباً لأهل بلدنا حيث غَفَلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا: يُجعلان على يدي أمين؛ وفي هذا من معاندة النّص ما لا يخفى عليكم، فلا بكتاب الله ٱتتمروا ولا بالأقْيسة ٱجتَزَأُوا. وقد ندبت إلى ذلك فما أجابني إلى بعث الحَكَمين عند الشقاق إلا قاض واحد، ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آخر، فلما ملَّكني الله الأمر أجْريت السُّنة كمَّا ينبغي. ولا تعجب لأهل بلدنا لما غمرهم من الجهالة، ولكن أعجب لأبي حنيفة ليس للحَكَمين عنده خبر، بل أعجب مرّتين للشافعيّ فإنه قال: الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيماعمّ

<sup>[</sup>٢١٦٩] متفق عليه تقدم برقم: ٢٠٦٢.

الزوجين معاً حتى يشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أني وجدت الله عزّ وجلّ أذِن في نشوز الزوج بأن يصطَلِحا وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخُلْع وذلك يشبه أن يكون برضاً المرأة. وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدال زوج مكان زوج؛ فلما أمر فيمن خِفنا الشقاق بينهما بالحكمين دلّ على أن حكمهما غير حكم الأزواج، فإذا كان كذلك بعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها، ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا أو يُفرّقا إذا رأيا ذلك. وذلك يدل على أن الحكمين وكيلان للزوجين. قال أبن العربيّ: هذا منتهى كلام الشافعيّ، وأصحابُه يفرحون به وليس فيه ما يلتفت إليه ولا يشبه نصابه في العلم، وقد تولى الردّ عليه القاضي أبو إسحاق ولم ينصفه في الأكثر. أما قوله: «الذي يشبه ظاهر الآية أنه فيما عمّ الزوجين» فليس بصحيح بل هو نصّه، وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جَلاءً؛ فإن الله تعالى قال: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونِ عَلَى ٱلنِّكَآءِ﴾. ومن خاف من أمرأته نشوزاً وعَظَها، فإن أنابت وإلا هجرها في المَضْجَع، فإن أرْعَوَتْ وإلا ضربها، فإن أستمرّت في غلوائها مشى الحكمان إليهما. وهذا إن لم يكن نصّاً فليس في القرآن بيانٌ. ودَعْه لا يكون نصّاً، يكون ظاهراً؛ فأما أن يقول الشافعي: يشبه الظاهر فلا ندري ما الذي أشبه الظاهر ؟. ثم قال: «وأذِن في خوفهما ألاّ يقيما حدود الله بالخُلْع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة»، بل يجب أن يكون كذلك وهو نصه. ثم قال: «فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير حكم الأزواج، ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما فتتحقق الغُيريّة. فأما إذا أنفذا عليهما ما وكّلاهما به فلم يحكما بخلاف أمرهما فلم تتحقق الغَيْريَة. وأما قوله «برضي الزوجين وتوكيلهما» فخطأً صُراح؛ فإن الله سبحانه خاطب غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين، وإذا كان المخاطب غيرهما كيف يكون ذلك بتوكيلهما، ولا يصح لهما حكم إلا بما أجتمعا عليه. هذا وجه الإنصاف والتحقيق في الردّ عليه. وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيم، وليس كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد سوى الله تعالى. وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَسَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِى الْقُربَى وَالْمَسَاكِينِ وَاللّهُ لَهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَا لَا فَخُورًا اللّهَ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ لَا يُعِبُّ مَن كَانَ مُغْتَا لَا فَخُورًا اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فيه ثمان عشرة مسألة:

الأولى \_ أجمع العلماء على أن هذه الآية من المُحْكَم المتفق عليه، ليس منها شيء

منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب. ولو لم يكن كذلك لعُرف ذلك من جهة العقل، وإن لم ينزل به الكتاب. وقد مضى معنى العبودية وهي التذلل والافتقار، لمن له الحكم والاختيار؛ فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه، فالآية أصل في خلوص الأعمال لله تعالى فَنَ كَانَ يَرْبُواْ لِقَاءَ رَيِّهِ الأعمال لله تعالى فَنَ كَانَ يَرْبُواْ لِقَاءَ رَيِّهِ فَلَى عَمَلُ عَمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِفُ بِعِبَادَة رَبِّهِ أَحَدًا فِي الكهف: ١١٠] حتى لقد قال بعض علمائنا: إنه من تطهر تبرُّداً أو صام مُحِمّاً لِمَعِدَته ونوى مع ذلك التقرّب لم يُجْزِه؛ لأنه مزج في نية التقرب نيّة دنياوية وليس لله إلا العمل الخالص؛ كما قال تعالى: ﴿ أَلَا لِللّهِ الدّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أُمُوا إِلّا لِيعَبُدُوا الله مُخْطِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]. وكذلك إذا أحسّ الرجل بداخلٍ في الركوع وهو إمام لم ينتظره؛ لأنه يُخرج ركوعه بانتظاره عن كونه خالصاً لله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[۲۱۷۰] «قال الله تبارك وتعالى أنا أغْنَى الشركاء عن الشّرك مَن عمِل عملاً أشْرَك في عمي غيري تركتُه وشِرْكَه». وروى الدَّارَقُطنِيّ عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ:

[۲۱۷۱] «يُجاء يوم المقيامة بصُحُف مختمة فتُنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله تعالى للملائكة أَلقُوا هذا وأقبَلُوا هذا فتقول الملائكة وعزتِك ما رأينا إلا خيراً فيقول الله عز وجل ـ وهو أعلم ـ إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما كان ابْتُغي به وجهي». وروي أيضاً عن الضحاك بن قيس الفِهْرِي قال قال رسول الله ﷺ:

[۲۱۷۲] «إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي يا أيها الناس أُخلِصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللرَّحِم فإنها للرَّحِم فإنها للرَّحِم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء».

مسألة \_ إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا: الشرك على ثلاث

<sup>[</sup>۲۱۷۰] صحیح. أخرجه مسلم ۲۹۸۵.

<sup>[</sup>٢١٧١] أخرجه الدارقطني ١/ ٥١ من حديث أنس بإسناد حسن وتقدم.

<sup>[</sup>۲۱۷۲] أخرجه الدارقطني ١/١٥ والبزار كما في المجمع ٢٢١/١٠ من حديث الضحاك بن قيس، وقال الهيثمي: إبراهيم بن محشر وثقه ابن حبان، وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ. ولأصله شواهد منها حديث مسلم المتقدم قبل حديث واحد.

مراتب وكله محرم. وأصله اعتقاد شريك لله في ألوُهيَّتهِ، وهو الشرك الأعظم وهو شرك اللجاهلية، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُمُ ﴾. ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال: إن موجوداً منا غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلّها كالقدرية مجوس هذه الأمة، وقد تبرّأ منهم ابن عمر كما في حديث جبريل عليه السلام. ويلي هذه الرتبة الإشراك في العبادة وهو الرياء؛ وهو أن يفعل شيئاً من العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه، وهو مبطل للأعمال وهو خفي لا يعرفه كلُّ جاهلٍ غبيّ. ورضي الله عن المُحاسِبيّ فقد أوضحه في كتابه «الرعاية» وبيّن إفساده للأعمال. وفي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة قال قال رسول الله ﷺ:

[٢١٧٣] «إذا جمع الله الأوّلين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحداً فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال:

[۲۱۷٤] خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نتذاكر المَسِيح الدّجال فقال: «ألاَ أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟» قال: فقلنا بلى يا رسول الله؛ فقال: «الشّرُك الخَفِيّ أن يقوم الرجل يصلِّي فيزَيِّن صلاته لما يرى من نظر رجل». وفيه عن شدّاد بن أوْس قال قال رسول الله ﷺ:

[٢١٧٥] «إنّ أخوفَ ما أتخوّف على أُمتي الإشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً ولكن أعمالاً لغير الله وشُهوة خفية» خرّجه الترمذِيّ الحكيم.

أبي فضالة، وفيه زياد بن ميناء، وثقه ابن حبان، ونقل الحافظ في الإصابة ٨٦/٤ عن علي بن المديني قوله في هذا الحديث: سنده صالح.

<sup>[</sup>٢١٧٤] حسن. أخرجه ابن ماجه ٤٢٠٤ من حديث أبي سعيد. وحسنه البوصيري في الزوائد، وشواهده كثيرة.

<sup>[</sup>٢١٧٥] ضعيف. أخرجه الطيالسي ١١٢٠ وابن ماجه ٤٢٠٥ والحكيم الترمذي في نوادر الأُصول ص ١٧٥ من حديث شداد بن أوس، وقال البوصيري في الزوائد: عامر بن عبد الله لم أر من تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات اهـ.

وذكره الحافظ في التقريب، وقال: مجهول، وأما الذهبي فقال في الميزان: قال ابن عدي عنه: منكر الحديث.

وسيأتي في آخر الكهف، وفيه بيان الشهوة الخفية. وروى ابن لَهِيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال سئل رسول الله على عن الشهوة الخفية فقال:

التُسْتُرِيّ رضي الله عنه: الرياء على ثلاثة وجوه؛ أحدها - أن يعقد في أصل فعله لغير الله ويريد به أن يعرف أنه لله ، فهذا صنف من النفاق وتشكك في الإيمان. والآخر - يدخل في الشيء لله فإذا أطلع عليه غير الله نَشِط ، فهذا إذا تاب يريد أن يعيد جميع ما عمل الشيء لله فإذا أطلع عليه غير الله نَشِط ، فهذا إذا تاب يريد أن يعيد جميع ما عمل والثالث - دخل في العمل بالإخلاص وخرج به لله فعُرِف بذلك ومُدرح عليه وسكن إلى مدحهم ؛ فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. قال سهل قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمل القوم للآخرة . قيل له: فما دواء الرياء ؟ قال كتمان العمل ، قيل له: فكيف يكتم العمل ؟ قال: ما كُلِّفْتَ إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا الله . قال: وكل عمل أطلع عليه بالإخلاص ، وما لم تُكلَّف إظهاره أحِبَّ ألاّ يطلع عليه إلا الله . قال: وكل عمل أطلع عليه الخلق فلا تعدّه من العمل . وقال أيوب السّخْتِيَانِيّ: ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله .

قلت: قول سهل «والثالث دخل في العمل بالإخلاص» إلى آخره، إن كان سكونه وسروره إليهم لتحصل منزلته في قلوبهم فيحمدُوه ويجلّوه ويبَرُّوه وينال ما يريده منهم من مال أو غيره فهذا مذموم؛ لأن قلبه مغمور فرحاً باطلاعهم عليه، وإن كانوا قد أطّلعوا عليه بعد الفراغ. فأمّا من أطلع الله عليه خلقه وهو لا يحب أطّلاعهم عليه فيُسرّ بصنع الله وبفضله عليه فسروره بفضل الله طاعة؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضَّلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَإِنَاكَ وَبِفَضله عليه فَمْ رَحُواْ هُو حَدَيْثُ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَإِنَاكَ اللهَ عَليه فاللهِ عَليه هناك. وبَسْطُ هذا وتتميمه في كتاب «الرعاية للمُحَاسِبي»، فمن أراده فليقف عليه هناك. وقد سئل سهل عن حديث النبي ﷺ:

[٢١٧٧] «إني أُسِرَّ العمل فيُطَّلع عليه فيعجبني» قال: يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه أو نحو هذا. فهذه جملة كافية في الرياء وخلوص الأعمال. وقد مضى في «البقرة». حقيقة الإخلاص. والحمد لله.

الثانية ـ قوله تعالى: ﴿ وَبِأَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ قد تقدّم في صدر هذه السورة أن مِن

<sup>[</sup>٢١٧٦] ضعيف جداً. هو مرسل لأن يزيد بن أبي حبيب تابعي. ومع إرساله هو من رواية أبن لهيعة. [٢١٧٦] أخرجه ابن حبان ٣٧٥ والطيالسي ٢٤٣٠ وكذا الترمذي ٢٣٨٤ وأبن ماجه ٢٢٦٦ من حديث أبي هريرة «إن الرجل يعمل العمل ويسره فإذا اطُّلعَ عليه سَرَّه...» أعله الترمذي بالإرسال، وذلك بعدم ذكر أبي هريرة، وانظر الضعيفة ٤٣٤٤ وضعيف ابن ماجه ٩٢٧.

الإحسان إليهما عتقهما، ويأتي في «سُبْحَان» حكم برِّهما مُسْتَوْفَى. وقرأ ابن أبي عبلة «إحسان» بالرفع أي واجب الإحسان إليهما. الباقون بالنصب، على معنى أحسنوا إليهما إحساناً. قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البرّ والطاعة له والإذعانِ مَن قَرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان؛ فقال تعالى: ﴿ أَنِ الشَّكِرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤]. وروى شُعبة وهُشيم الواسطيّان عن يَعْلَى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ:

[٢١٧٨] «رِضَى الرَّبِّ في رضى الوالدَيْن وسُخْطُه في سُخْط الوالدين».

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ وقد مضى الكلام فيه في «البقرة».

الرابعة ـ قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ ﴾ أمّا الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه سبحانه أكّد ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى: ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبِينَ ﴾ أي القريب. ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ أي الغريب؛ قاله ابن عباس، وكذلك هو في اللغة. ومنه فلان أجنبيّ، وكذلك الجنابة البعد. وأنشد أهل اللغة (١):

فلا تَحرِمَنّي نائلاً عن جَنابة فإني أمرُونٌ وسُطَ القِبابِ غريب وقال الأعشى:

أتيتُ حُرِيْتًا زائراً عن جَنَابةٍ فكان حُرَيثٌ عن عطائي جامِدَا

وقرأ الأعمش والمُفَضَّل «والجارِ الجَنْبِ» بفتح الجيم وسكون النون وهما لغتان؛ يقال: جَنْب وجُنُب وأجْنَب وأجْنَبيّ إذا لم يكن بينهما قرابة، وجمعه أجانِبُ. وقيل: على تقدير حذف المضاف، أي والجار ذي الجَنب أي ذي الناحية. وقال نَوْف (٢) الشاميّ:

<sup>[</sup>٢١٧٨] أخرجه الترمذي ١٨٩٩ وللحاكم ١٥١/٤ - ١٥١ وابن حبان ٤٢٩ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكرره الترمذي والبخاري في الأدب المفرد (٢) عن عبد الله موقوفاً وصوبه الترمذي، أما الحاكم فقد صحح المرفوع، ووافقه الذهبي مع أنه عاد، فقال في ميزانه: عطاء العامري، لا يُعرف اهـ وللحديث شواهد تعضده انظر «الصحيحة» ٥١٥.

<sup>(</sup>١) البيت لعلقمة بن عَبَدة يمدح الحارث بن جبلة.

<sup>(</sup>٢) هو نَوْف بن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار، تابعي روى بعض أخبار أهل الكتاب.

﴿ ٱلْجَادِ ذِي ٱلْقُرْبَيْ ﴾ المسلم ﴿ وَٱلْجَادِ ٱلْجُنُبِ ﴾ اليهوديّ والنصرانيّ.

قلت: وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلماً كان أو كافراً، وهو الصحيح. والإحسان قد يكون بمعنى حُسن العشرة وكف الأذى والمحاماة دونه. روى البخاريّ عن عائشة عن النبيّ على قال:

[٢١٧٩] «ما زال جبريلُ يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه». وروي عن أبي شُريح أن النبيّ ﷺ قال:

[۲۱۸۰] «والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن» قيل: يا رسول الله ومَنْ ؟ قال: «الذي لا يأمن جارهُ بوائقَه» وهذا عام في كل جار. وقد أكّد عليه السلام ترك إذايته بقسمه ثلاث مرات، وأنه لا يؤمن الإيمان الكامل من آذى جاره. فينبغي للمؤمن أن يحذر أذَى جاره، وينتهي عما نهى الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحضًا العباد عليه. وروي عن النبيّ ﷺ أنه قال:

[٢١٨١] «الجيران ثلاثة فجارٌ له ثلاثة حقوق وجارٌ له حقان وجارٌ له حق واحد فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب له حقُّ الجوار وحقُّ القرابة وحقُّ الإسلام والجار الذي له حقّان فهو الجار المسلم فله حق الإسلام وحقّ الجوار والجار الذي له حقّ الكافر له حقّ الجوار».

الخامسة \_ روى البخاري عن عائشة قالت:

[۲۱۸۲] قلت يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيّهما أُهْدِي، قال: «إلى أقربهما منكِ باباً». فذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الحديث يفسّر المراد من قوله تعالى: ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى ﴾ وأنه القريبُ المسكنِ منك. ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلنَّجُنُبِ ﴾ هو البعيد المسكن منك. واحتجّوا بهذا على إيجاب الشفعة للجار، وعَضَدُوه بقوله عليه السلام:

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>۲۱۷۹] صحيح. أخرجه البخاري ٢٠١٤ ومسلم ٢٦٢٤ وأبو داود ٥١٥١ والترمذي ١٩٤٢ وابن ماجه ٣٦٧٣ وأحمد ٢/٢٥ وابن حبان ٥١١ من حديث عائشة وله شواهد كثيرة.

<sup>[</sup>٢١٨٠] صحيح. أخرجه البخاري ٢٠١٦ من حديث أبي شُريح.

<sup>[</sup>٢١٨١] ضعيف. أخرجه البزار ٣٨٠/٢ برقم ١٨٩٦ من حديث جابر. وقال الهيثمي في المجمع ١٣٥٣٦: عبد الله بن محمد الحارثي شيخ البزار وضاع اهـ وقد توبع عند أبي نعيم في الحلية ٧٠٠/٥ واستغربه أبونعيم، وأخرجه الديلمي ٢٦٢٨ من حديث أنس بإسناد ضعيف.

<sup>[</sup>٢١٨٢] صحيح. أخرجه البخاري ٢٢٥٩ و ٢٥٩٥ من حديث عائشة.

[٢١٨٣] «الجار أحقّ بصَقَبه» (١). ولا حجة في ذلك، فإن عائشة رضي الله عنها إنما سألت النبيّ عمّن تبدأ به من جيرانها في الهدية فأخبرها أن مَن قَرُب بابه فإنه أولى بها من غيره. قال ابن المُنْذِر: فدلّ هذا الحديثُ على أن الجار يقع على غير اللَّصِيق. وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجار اللَّصيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي يليه وليس له جدار إلى الدار ولا طريقٌ لا شفعة فيه له. وعَوام العلماء يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه أعطى اللَّصِيق وغيره؛ إلا أبا حنيفة فإنه فارق عوام العلماء وقال: لا يُعطَى إلا اللَّصيق وحده.

السادسة \_ و آختلف الناس في حدّ الجيرة؛ فكان الأوزاعيّ يقول: أربعون داراً من كل ناحية؛ وقاله أبن شهاب. ورُوي أن رَجلًا جاء إلى النبيّ ﷺ فقال:

[۲۱۸٤] إني نزلت مَحَلّة قوم وإن أقربهم إليّ جُواراً أشدهم لي أذى؛ فبعث النبيّ على أبا بكر وعمر وعليّاً يصيحون على أبواب المساجد: ألا إنّ أربعين داراً جارٌ ولا يدخل الجنة من لا يأمن جارهُ بوائقه. وقال عليّ بن أبي طالب: مَن سَمِع النّداء فهو جارٌ. وقالت فرقة: من ساكن وقالت فرقة: من ساكن درجلًا في مَحَلّةٍ أو مدينة فهو جارٌ. قال الله تعالى: ﴿ لَا يَن لَرّ يَنَكُ الْمُنَافِقُونَ ﴾ [الأحزاب: ٢٠] إلى قوله: ﴿ ثُمّ لَا يُجُاوِرُونَكَ فِيها إِلّا قَلِيلًا إِلّا قَلِيلًا إِلَى عَضِها أَلصَقُ من بعض، أدناها الزوجة؛ كما المنت على المدينة جواراً. والجِيرة مراتب بعضها ألصَقُ من بعض، أدناها الزوجة؛ كما قال:

## أيا جَارَتَا بِيني فإنكِ طالقه ْ

السابعة \_ ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبي ذَرّ قال قال رسول الله عَلَيْهُ:

[٢١٨٥] «يا أبا ذَرّ إذا طَبَخت مَرَقةً فأكثِر ماءَها وتعاهد جيرانك». فحض عليه

[۲۱۸۳] صحيح. أخرجه البخاري ۲۹۷۷ و ۱۹۷۸ و ۱۹۸۰ وأبو داود ۳۵۱۲ والنسائي ۳۲۰/۷ وابن ماجه ۲٤۹۸ وعبد الرزاق ۱۶۳۸۲ والحميدي ۵۵۲ وأحمد ۲/۳۹۱ وابن حبان ۵۱۸۰ من حديث أبي رافع.

[٢١٨٤] ضعيف جداً. أخرجه الطبراني كما في المجمع ٨/١٦٩ من حديث كعب بن مالك، وقال الهيثمي: فيه يوسف بن السفر متروك. اهـ ولا يصح ذكر الأربعين في شيء من الروايات وإنما ورد عن الحسن من قوله.

[۲۱۸۰] صحیح. أخرجه مسلم ۲۲۲۰ والدارمي ۱۰۸/۲ وأحمد ۱٤٩/٥ والحمیدي ۱۳۹ وابن حبان ۵۱۳ و ۵۱۶ من حدیث أبي ذر.

<sup>(</sup>١) الصقب: الملاصقة والقرب، والمراد به الشفعة.

السلام على مكارم الأخلاق؛ لِمَا يترتب عليها من المحبّة وحسن العِشرة ودفع الحاجة والمَفْسدة؛ فإن الجار قد يتأذّى بقُتَار (١) قدر جاره، وربما تكون له ذُرِيّة فتهيج من ضعفائهم الشهوة، ويعظُم على القائم عليه الألمُ والكُلْفة، لا سيّما إن كان القائم ضعيفاً أو أرْمَلة فتعظُم المشقّة ويشتد منهم الألم والحسرة. وهذه كانت عقوبة يعقوب في فِراق يوسف عليهما السلام فيما قيل. وكل هذا يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم، ولهذا المعنى حض عليه السّلام الجار القريب بالهَدِيّة؛ لأنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منها، فإذا رأى ذلك أحبّ أن يشارك فيه؛ وأيضاً فإنه أسرعُ إجابة لجاره عندما يُنُوبُه من حاجة في أوقات الغفلة والغِرّة؛ فلذلك بدأ به على مَن بَعُدَ بابه وإن كانت داره أقرب. والله أعلم.

الثامنة \_ قال العلماء: لمّا قال عليه السلام «فأكْثِرْ ماءَها» (٢) نبّه بذلك على تيسير الأمر على البخيل تنبيها لطيفاً، وجعلَ الزّيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طَبخت مَرَقةً فأكثر لحمها؛ إذ لا يسهلُ ذلك على كل أحد. ولقد أحسن القائل: قَــدْري وقِــدُرُ الجـار واحــدةٌ وإليــه قَبْلِــي تُـرفــع القِــدر

ولا يُهدي النّزر اليسير المحتقَر؛ لقوله عليه السلام:

[۲۱۸٦] «ثم أنظر أهلَ بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف» أي بشيء يُهدَى عُرِفاً؛ فإن القليل وإن كان مما يُهدَى فقد لا يقع ذلك الموقع، فلو لم يتيسّر إلا القليل فَلْيُهدِه ولا يحتقره، وعلى المُهْدى إليه قبوله؛ لقوله عليه السلام:

[٢١٨٧] «يا نساءَ المؤمِنَاتِ لا تحتقرن إحداكن لجارتها ولو كُرَاع شاة مُحرقاً» أخرجه مالك في موطِّئِه. وكذا قيدناه «يَا نِسَاءُ (٢) الْمُؤْمِنَاتُ» بالرفع على غير الإضافة، والتقدير: يا أيها النّساء المؤمنات؛ كما تقول يا رجالُ الكرامُ؛ فالمنادى محذوف وهو يا أيها، والنّساء في التقدير النعت لأيها، والمؤمنات نعت للنساء. وقد قيل فيه: يا نساءَ

<sup>[</sup>٢١٨٦] هذا اللفظ لمسلم ٢٦٢٥ ح ١٤٣ وانظر ما قبله.

<sup>[</sup>٢١٨٧] صحيح. أخرجه مالك ٢/٩٩٦ من حديث عمرو بن معاذ الأنصاري عن جدته مرفوعاً.

وهو عند البخاري ٢٥٦٦ و ٢٠١٧ ومسلم ١٠٣٠ من حديث أبي هريرة. والكراع: مستدق الساق العاري من اللحم.

<sup>(</sup>١) القُتار: ربح القدر والشواء ونحوهما.

<sup>(</sup>٢) هو بعض المتقدم.

 <sup>(</sup>٣) هكذا جاء في صحيح البخاري لفظ "نساءً" بالرفع بالضمة، وعند مالك ومسلم بالفتح.

المؤمِناتِ بالإضافة، والأوّل أكثر.

التاسعة \_ من إكرام الجار ألا يُمنع من غَرْز خشبة له إرفاقاً به؛ قال رسول الله عَلَيْ :

[۲۱۸۸] «لا يَمْنع أحدُكم جارَه أن يَغرِز خَشَبةٌ في جداره». ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، واللّه لأرْمِينَ بها بين أكنافكم. رُوِي «خُشُبه وخَشَبة» على الجمع والإفراد. وروى «أكتافكم» بالتاء و «أكنافكم» بالنون. ومعنى «لأرْمِينَ بها» أي بالكلمة والقصّة. وهل يُقضى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلاف بين العلماء. فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه النّدب إلى برّ الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب؛ بدليل قوله عليه السلام:

[٢١٨٩] «لا يحلّ مال أمرىء مسلم إلا عن طِيبِ نفسٍ منه». قالوا: ومعنى قوله «لا يمنع أحدكم جاره» هو مثلُ معنى قوله عليه السلام:

[۲۱۹۰] «إذا آستأذنت أحدكم آمرأته إلى المسجد فلا يمنعها». وهذا معناه عند الجميع النّدب، على ما يراه الرجل من الصّلاح والخير في ذلك. وقال<sup>(۱)</sup> الشافعيّ وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود بن عليّ وجماعة أهل الحديث: إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أن أبا هريرة فهم فيما سمع من النبيّ على الوجوب ما كان ليُوجب عليهم غير واجب. وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فإنه قَضَى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن خليفة في الخليج أن يمُرّ به في أرض محمد بن مسلمة، فقال محمد بن مسلمة: لا والله. فقال عمر: والله ليمرّن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمرّ به ففعل الضحاك؛ رواه مالك في الموطّأ. وزعم الشافعيّ في كتاب «الرّد» أن مالكاً لم يَرو عن أحدٍ من الصحابة خلاف عمر في هذا الباب؛ وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتابه ولم يأخذ به وردّه برأيه. قال أبو عمر: ليس كما زعم الشافعي؛

<sup>[</sup>٢١٨٨] صحيح. أخرجه البخاري ٢٤٦٣ ومسلم ١٦٠٩ ومالك ٧٤٥/٢ والشافعي ١٩٣/٢ والحميدي ١٩٣/٢ والحميدي ١٩٣/٢ وأحمد ٢٩٣/٢ وأبو داود ٣٦٣٤ والترمذي ١٣٥٣ وابن ماجه ٢٣٣٥ وابن حبان ٥١٥ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>۲۱۸۹] حسن. أخرجه أبو يعلى ۱۵۷۰ وأحمد ۷۲/۵ والدارقطني ۲۲/۳ والبيهقي ۱۰۰/۱ من حديث أبي مرة الرقاشي عن عمه. وفيه علي بن زيد غير قوي، لكن له شواهد، فقد أخرجه ابن حبان ۵۹۷۸ وأحمده/ ۲۵ والبزار ۱۳۷۳ من حديث أبي حميد الساعدي. وإسناده حسن رجاله ثقات.

<sup>[</sup>۲۱۹۰] صحيح. أخرجه البخاري ۸۷۵ ومسلم ٤٤٢ والدارمي ٢٩٣/١ وأبو داود ٥٦٧ وابن ماجه ١٦ وابن حبان ٢٢٠٨ وأحمد ٢/١٥١ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، والظاهر أنه ضمنه معنىٰ ذهب.

لأن محمد بن مسلمة كان رأيه في ذلك خلاف رأي عمر، ورأي الأنصار أيضاً كان خلافاً لرأي عمر، وعبد الرحمن بن عوف في قصة الربيع وتحويله والربيع السّاقية وإذا أختلفت الصّحابة وجب الرجوع إلى النّظر، والنّظر، يدلّ على أن دماء المسلمين وأموالَهم وأعراضهم بعضهم على بعض حرام إلا ما تَطِيب به النفس خاصة؛ فهذا هو الثابت عن النبيّ على الخلاف في ذلك قول أبي هريرة (١): مالي أراكم عنها مُعرِضين واللّه لأرمينكم بها؛ هذا أو نحوه. أجاب الأوّلون فقالوا: القضاء بالمِرْفق خارج بالسنة عن معنى قوله عليه السلام:

[۲۱۹۱] «لا يحلّ مالُ أمرىء مُسلم إلا عن طيب نفس منه» لأن هذا معناه التّمليك وألاستهلاك وليس المِرْفق من ذلك؛ لأن النبي على قد فَرقَ بينهما في الحكم، فغير وأجب أن يُجَمع بين ما فرق رسول الله على وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يُسمّى أبو المطلب. وأحتجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: استشهد منا غلام يوم أحد فجعلت أمّه تمسح التراب عن وجهه وتقول: أبشر هنيئاً لك الجنة؛ فقال لها النبي على:

[٢١٩٢] «وما يُدْريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره». والأعمش لا يصحّ له سَماعٌ من أنس، والله أعلم. قاله أبو عمر.

العاشرة \_ وَرَد حديثٌ جَمَع النَّبِي ﷺ فيه مرافق الجار، وهو حديث معاذ بن جبل قال:

[٢١٩٣] قلنا يا رسول الله، ما حقّ الجار؟ قال: «إن ٱستقرضَك أقرضتَه وإن استعانك أعنته وإن أحتاج أعطيته وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته وإن أصابه خير سرّك وهنّيْتَه وإن أصابته مصيبة ساءتك وعزّيتَه ولا تؤذه بقُتَارِ قِدْرِك إلا أن تَغْرِفَ له منها ولا تستطِلْ عليه بالبناء لتُشرِف عليه وتسدّ عليه الربح إلا بإذنه وإن اشتريت فاكهة فأهدِ له

<sup>[</sup>۲۱۹۱] تقدم برقم ۲۱۸۹.

<sup>-</sup> ١٠٠٠ أخرجه الطحاوي في المشكل ٣/١٥٤ وابن أبي الدنيا في الصمت ١٠٩ من حديث أنس [٢١٩٢] ضعيف. أخرجه الطحاوي في المشكل ١٥٤/٣ وابن أبي الدنيا في الصمت ١٠٩ من حديث أنس والأعمش. وفي إسناده يحييٰ بن يعليٰ الأسلمي قال ابن معين: ليس بشيء. وفيه إرسال بين أنس والأعمش.

<sup>[</sup>٢١٩٣] ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير ١٩ (٤١٩) من حديث معاوية بن حيدة، وقال الهيثمي في المجمع ١٣٥٤٥: فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف اهـ. وحديث معاذ فيه عثمان بن مطر كما ذكر القرطبي وهو واو ضعفه يحيى وغيره، وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ وهذا الحديث منكر ضعفه.

<sup>(</sup>١) هو المتقدم برقم ٢١٨٨.

منها وإلا فأدخِلْها سرّاً لا يخرج وَلَدُك بشيء منه يغيظون به وَلَدَه وهل تفقهون ما أقول لكم لن يُؤدّي حقّ ٱلجار إلا القليل ممن رَحِمَ الله» أو كلمة نحوها. هذا حديث جامع وهو حديث حَسَن، في إسناده أبو الفضل عثمان بن مطر الشيباني غير مَرْضِيّ.

الحادية عشرة \_ قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُطْلَقَةً غيرَ مقيدة حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا:

[٢١٩٤] يا رسول الله أنطعمهم من لحوم النُّسُك؟ قال: «لا تُطعِموا المشركين من نسك المسلمين». ونهيه على عن إطعام المشركين من نسك المسلمين يحتمل النّسك الواجب في الذمة الذي لا يجوز للنّاسك أن يأكل منه ولا أن يُطعِمه الأغنياء؛ فأما غير الواجب الذي يُجزيه إطعام الأغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمة. قال النبيّ على لعائشة عند تفريق لحم الأضْحِية:

[٢١٩٥] «أَبدَئي بجارنا اليهودي». ورُوِي أن شاةً ذُبحت في أهل عبد الله بن عمرو فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ \_ ثلاث مرات \_ سمعت رسول الله على يقول:

[٢١٩٦] «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه».

الثانية عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ﴾ أي الرفيق في السفر. وأسند الطّبري أن رسول الله ﷺ كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلتين، فدخل رسول الله ﷺ غَيْضة (١)، فقطع قضيبين أحدهما معوج، فخرج وأعطى لصاحبه القَوِيمَ؛ فقال:

[٢١٩٧] كنت يا رسول الله أحقَّ بهذا أ فقال: «كلّا يا فلان إن كل صَاحب يصحب آخر فإنه مسؤول عن صحابته ولو ساعةً من نهار». وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسَّفر مُرُوءةٌ وللحضر مُروءةٌ؛ فأما المروءة في السّفر فبذل الزاد، وقلّة الخلاف على الأصحاب، وكثرة المِزاح في غير مَساخط الله. وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى

<sup>[</sup>٢١٩٤] أخرجه البيهقي في «الشعب» ٩٥٦٠ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف، وقد ضعفه البيهقي.

<sup>[</sup>۲۱۹۵] لم أجده.

<sup>[</sup>٢١٩٦] حسن. أخرجه أبو داود ٥١٥٢ والترمذي ١٩٤٣ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ١٩٩ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإسناده حسن، وله شواهد، وقد حسنه الترمذي.

<sup>[</sup>٢١٩٧] ضعيف. أخرجه الطبري ٩٤٨٣ عن ابن أبي فديك عن فلان بن عبد الله عن الثقة عنده أن رسول الله ﷺ. فذكره، وإسناده ضعيف لجهالة راويه.

<sup>(</sup>١) الغيضة: مجتمع الشجر في مغيض الماء.

المساجد، وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عزّ وجلّ. ولبعض بني أسد ـ وقيل إنها لحاتم الطائى:

إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي ولم يك من زادي له شطرٌ مِزوَدِي شريكان فيما نحن فيه وقد أرى

له مركب فضلاً فلا حمِلت رِجلي فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضلِ علي له فضلاً بما نال من فضلي

وقال عليّ وابن مسعود وابن أبي لَيْلَى: ﴿ ٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَبِ ﴾ الزوجة. ابن جُريج: هو الذي يصحبك ويلزمك رجاءَ نفعك. والأوّل أصح؛ وهو قول أبن عباس وأبن جُبير وعِكرمة ومجاهد والضحاك. وقد تتناول الآية الجميع بالعموم. والله أعلم.

الثالثة عشرة ـ قوله تعالى: ﴿وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ قال مجاهد: هو الذي يجتاز بك مارّاً. والسبيل الطريق؛ فنُسِب المسافر إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده.

الرابعة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَلَكُتُ أَيّمَنُكُمْ ۚ أَمْرِ الله تعالى بالإحسان إلى المماليك، وبيّنَ ذلك النبي بَيْنُ؛ فَروى مسلم وغيره عن المغرُور بن سُويَد قال: مررنا بأبي ذَرِّ بالرّبَذة (۱) وعليه بُردٌ وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حُلّة؛ فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أُمّه أعجمية فعيرته بأُمّه، فشكاني إلى النبيّ عَيْنُ فقلل:

[۲۱۹۸] «يا أبا ذَرِّ إنك أمرؤ فيك جاهلية» قلت: يا رسول الله، مَن سَبّ الرجال سبّوا أباه وأُمّه. قال: «يا أبا ذَرِّ إنك آمرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبّسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم». وروي عن أبي هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف غلامه خلفه، فقال له قائل: لو أنزلته يسعى خلف دابتك؛ فقال أبو هريرة: لأن يسعى معي ضِغثان من نار يحرقان مني ما أحرقا أحبّ إليّ من أن يسعى غلامي خلفي. وخرّج أبو داود عن أبي ذرّ قال قال رسول الله على:

[۲۱۹۹] «مَن لاَيَمَكُمْ مِن مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن

[۲۱۹۸] صحيح. أخرجه البخاري ۲۰۶۰ و ۲۰۰۰ وأبو داود ۱۵۷ و ۱۵۸ من حديث أبي ذر. [۲۱۹۹] صحيح. أخرجه أبو داود ۵۱۲۱ من حديث أبي ذر. وإسناده صحيح على شرطهما.

<sup>(</sup>١) الرَّبَذَةُ: بتحريك الباء على ثلاثة أميال من المدينة.

لا يُلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله». ولايمكم وافقكم. والملايمة الموافقة. وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبيّ ﷺ قال:

[۲۲۰۰] «للمملوك طعامه وكِسوته ولا يُكلَّف من العمل إلا ما يطيق» وقال عليه السلام:

الا يقل أحدكم عبدي وَأَمَتي بل لِيَقُل فتَايَ وفَتَاتِي وسيأتي بيانه في سورة يوسف عليه السلام. فندب على السادة إلى مكارم الأخلاق وحضّهم عليها وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم، إذ الكل عبيد الله والمال مال الله، لكن سخّر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضاً إتماماً للنعمة وتنفيذاً للحكمة؛ فإن أطعموهم أقل مما يأكلون، وألبسوهم أقل مما يلبسون صفة ومقدارا جاز إذا قام بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو إذ جاءه قَهرمان (١) له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم ؟ قال لا. قال: فأنطلِق فأعطهم، قال رسول الله عليه:

[٢٢٠٢] «كَفَى بالمرء إثْماً أن يَحْبِس عمّن يَملك قُوتَهم».

الخامسة عشرة ـ ثبت عن النبيّ ﷺ أنه قال:

[٢٢٠٣] «من ضرب عبده حَدّاً لم يأته أو لطمه فكفّارتُه أن يعتقه». ومعناه أن يضربه قدر الحدّ ولم يكن عليه حدّ. وجاء عن نفر من الصحابة أنهم أقتصُّوا للخادم من الولد في الضرب وأَعتقوا الخادم لمّا لم يرد القِصاص. وقال عليه السلام:

[٢٣٠٤]: «من قذف مملوكه بالزنى أقام عليه الحدّ يوم القيامة ثمانين». وقال عليه السلام:

<sup>[</sup>٢٢٠٠] صحيح. أخرجه مسلم ١٦٦٢ والبخاري في الأدب المفرد ١٩١ و ١٩٣ وأحمد ٣٤٢/٢ والشافعي ١٦/٢ والطيالسي ٢٣٦٩ وابن حبان ٤٣١٣ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>۲۲۰۱] مضیٰ تخریجه.

<sup>[</sup>٢٢٠٢] صحيح. أخرجه مسلم ٩٩٦ من حديث عبد الله بن عمرو وقد مضىٰ تخريجه.

<sup>[</sup>٢٢٠٣] صحيح. أخرجه مسلم ١٦٥٧ وأبو داود ٥١٦٨ وأحمد ٢/ ٢٥ ـ ١٦ وأبو يعلى ٥٧٨٢ من حديث ابن عمر.

<sup>[</sup>۲۲۰٤] صحيح. أخرجه البخاري ٦٨٥٨ ومسلم ١٦٦٠ وأبو داود ٥١٦٥ والترمذي ١٩٤٧ وأحمد ٢/ ٣٦١ والديلمي ٥٤٩٥ من حديث أبي هريرة دون لفظ «ثمانين» لكن هو مضمون الحديث.

<sup>(</sup>١) القهرمان: الوكيل والقائم بأُمور الرجل. فارسى.

[٢٢٠٥] «لايدخل الجنة سَيَّء المَلَكة (١١). وقال عليه السلام:

[٢٢٠٦] «سُوءُ الخُلُق شُؤمٌ وحسن المَلَكة نماء وصِلة الرَّحِم تزيد في العمر والصدقة تدفع مَيْتة السّوء».

السادسة عشرة وأختلف العلماء من هذا الباب أيهما أفضل الحرّ أو العبد؛ فروى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[۲۲۰۷] «للعبد المملوك المُصلح أجران» والذي نفسُ أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحجّ وبِرّ أمِّي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. ورُوي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

[۲۲۰۸] «إنّ العبد إذا نصح لسيّده وأحسن عبادة الله فله أجره مرّتين». فاستدل بهذا وما كان مثله من فضّل العبد؛ لأنه مخاطب من جهتين: مطالب بعبادة الله، مطالب بخدمة سيده. وإلى هذا ذهب أبو عمر يوسف بن عبد البر النّمَرِي وأبو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد العامري البَغدادي الحافظ.

استدّل من فضل الحرّ بأن قال: الاستقلال بأمور الدِّين والدِّنيا إنما يحصل بالأحرار والعبدُ كالمفقود لعدم استقلاله، وكالآلة المصرَّفة بالقهر، وكالبهيمة المسخَّرة بالجبر؛ ولذلك سلب مناصب الشهادات ومعظم الولايات، ونقصت حدوده عن حدود الأحرار إشعاراً بخسة المقدار، والحرّ وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثر، وعناؤه أعظم

[٢٢٠٥] أخرجه الترمذي ١٩٤٦ وابن ماجه ٣٦٩١ والديلمي ٧٦١٢ وابن أبي حاتم في العلل ٢٣٦٧ من حديث أبي بكر.

قال الترمذي: غريب، وقد تكلم أيوب السختياني وغيره في فرقد السبخي من قبل حفظه، وأما أبو حاتم فأعله بالانقطاع، وأخرجه أبو يعلىٰ ٩٦ من طريق آخر عن الشعبي عن مرة عن أبي بكر مرفوعاً، وهذا إسناد حسن، وعلى هذا فقد توبع فرقد السبخي.

[٢٢٠٦] ضعيف. أخرجه أحمد ٥٠٢/٣ بهذا السياق، وأبو داود ٥١٦٢ بشطره الأول كلاهما من حديث رافع بن مكيث، وإسناده ضعيف لضعف عثمان بن زفر، وجهالة ابن رافع حيث لم يسمَّ.

[٢٢٠٧] صحيح. أخرجه مسلم ١٦٦٥ بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة.

[٢٢٠٨] صحيح. أخرجه البخاري ٩٧ و ٣٤٤٦ و ٥٠٨٣ و ١٥٢ و ١٦٦٤ والحميدي ٧٦٨ والطيالسي ٢١٣٧ وأحمد ٣٩٥/٤ وأبو يعلى ٧٢٥٦ من حديث أبي موسىٰ بأتم منه. ولفظ المصنف لمسلم في روايته الأخيرة.

<sup>(</sup>١) هو من يسيء صحبة المماليك.

فثوابه أكثر،. وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله: لولا الجهاد والحج، أي لولا النقص الذي يلحق العبد لفوت هذه الأمور. والله أعلم.

السابعة عشرة ـ روى أنس بن مالك عن النبي على أنه قال:

[٢٢٠٩] «ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورَّتُه وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرَّم طلاقهنّ، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدّة إذا انتهُوا إليها عَتَقُوا، وما زال يوصيني بالسِّواك حتى خشيت أن يحْفي فمي - ورُوي حتى كاد - وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خِيار أمتي لا ينامون ليلًا». ذكره أبو الليث السَّمَرُ قَنْدي في تفسيره.

الثامنة عشرة - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ ﴾ أي لا يرضى. ﴿ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا إِنَّ ﴾ فنفى سبحانه محبته ورضاه عمن هذه صفته؛ أي لا يُظهر عليه آثار نِعَمه في الآخرة. وفي هذا ضرب من التَّوعُد. والمختال ذو الخُيلاء أي الكبر. والفخور: الذي يعدّد مناقبه كِبْراً. والفخر: البَنَخ والتطاول. وخص هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم ممن ذُكِر في الآية فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. وقرأ عاصم فيما ذكر المُفَضّل عنه «وَٱلْجَارِ ٱلْجَنْبِ» بفتح الجيم وسكون النون. قال المَهْدَوي؛ هو على تقدير حذف المضاف، أي والجار ذي الجنب أي ذي الناحية. وأنشد الأخفش:

الناسُ جَنْبٌ والأمير جَنْب والجَنْب الناحية، أي المتنحى عن القرابة. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِةً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُنْ عِينًا ﴿ اللَّهُ مِن فَضَالِةً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُنْ عِينًا ﴿ اللَّهُ مِن فَضَالِةً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُنْ عِينًا ﴿ اللَّهُ مِن فَضَالِةً وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُنْ عِينًا ﴿ اللَّهُ مِن فَضَالِةً وَاعْتَدُنا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُنْ عِينًا ﴿ اللَّهُ مِن فَضَالِةً وَاعْتَدَانًا لِلْكَانِينَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِةً وَاللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَصَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبُحْلِ ﴾ فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَخُلُونَ ﴾ الَّذين في موضع نصب على البدل مِن

[٢٢٠٩] ذكره السمرقندي في «تفسيره» ١/٣٥٤ عن أنس بدون إسناد.

وهو ملفق من عدة أحاديث فصدره في الصحيحين وقد تقدم برقم: ٢١٧٩. أما ذكره السواك فقد أخرجه البزار كما في «المجمع» ٢٥٦١ من حديث أنس و ٢٥٦٢ من حديث سهل بن سعد أما ذكر النساء ورد عند أحمد بن منيع كما في «المطالب العالية» ٢/٢ (١٦٢٥) \_ وذكر المماليك ورد عند ابن حبان في «المجروحين» ٢/٣٥١ وقال: باطل وعند ابن الجوزي في «العلل» ٢/٢٥١ والبيهقي في «الشعب» ٨٥٥٤ وقال: وحديث المملوك صحيح على شرط مسلم والبخاري اهد وذكر قيام الليل ورد عند أبي حنيقة في مسنده ١٦٧ وعند الديلمي ٣٠٦ من حديث أنس وإسناده ضعيف.

ومَنْ في قوله: ومَنْ كَانَ ولا يكون صفة؛ لأن ومَنْ و ومَا لا يوصفان ولا يوصفان ولا يوصف بهما. ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلاً من المضمر الذي في فخور. ويجوز أن يكون في موضع رفع فيعطف عليه. ويجوز أن يكون ابتداء والخبر محذوف، أي الذين يبخلون، لهم كذا، أو يكون الخبر ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ١٤]. ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني، فتكون الآية في المؤمنين؛ فتجيء الآية على هذا التأويل أن الباخلين منفية عنهم محبة الله، فأحسنوا أيها المؤمنون إلى من سُمِّي فإن الله لا يحب من فيه الخلالُ المانعة من الإحسان،

الثانية ـ قوله تعالى: ﴿ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِاللَّبِحُلِي ﴾ البخل المذموم في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه. وهو مثل قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ الشّرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالى عليه. وهو مثل قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [آل عمران: ١٨٠] الآية. وقد مضى في «آل عمران» القول في البخل وحقيقته، والفرق بينه وبين الشُّحِ مستوفى. والمراد بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره اليهود؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال والفخر والبخل بالمال وكتمان ما أنزل الله من التوراة من نعت محمد ﷺ. وقيل: المراد المنافقون الذين يبخلون؛ إنفاقهم وإيمانهُم تَقِيَّة، والمعنى إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا الذين يبخلون؛ على ما ذكرنا من إعرابه.

قوله تعالى: ﴿ وَأَعَدُنَا لِلْكَنْ فِرِينَ عَذَابًا مُنْهِ يِنَا ﴿ فَصَلَ تَعَالَى تَوَعُّدَ الْمَؤْمَنِينَ الباخلين من توعد الكافرين بأن جعل الأوّل عدم المحبة والثاني عذاباً مهيناً.

قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱمْوَالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِثُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ فَرِينَا فَسَآءَ قَرينَا ﴿ ﴾ .

فيه مسألتان:

الأولى - قوله تعالى؛ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ الآية. عطف تعالى على ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ ﴾: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِثَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾. وقيل؛ هو عطف على ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ ﴾: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِثَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾. وقيل؛ هو عطف على الكافرين، فيكون في موضع خفض. ومن رأى زيادة الواو أجاز أن يكون الثاني عنده خبراً للأوّل. قال الجمهور نزلت في المنافقين؛ لقوله تعالى: ﴿ رِثَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ والرئاء من النفاق. مجاهد: في اليهود. وضعَّفه الطبري؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصِّنفة (١) الإيمان

<sup>(</sup>١) طائفة من القبيلة. وقيل: طائفة من كل شيء.

بالله واليوم الآخر، واليهود ليس كذلك. قال ابن عطية: وقول مجاهد متّجه على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمانهم باليوم الآخر كلا إيمان من حيث لا ينفعهم. وقيل: نزلت في مُطْعِمِي يوم بَدْر، وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا إلى بدر. قال ابن العربي: ونفقة الرئاء تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزء.

قلت: ويدل على ذلك من الكتاب قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوَّعًا أَوْ كُرِّهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمْ ﴾ [التوبة: ٥٣] وسيأتي.

عن المرء لا تسأل وسَلْ عن قَرِينه فَكُلُّ قَسرينِ بالمقارنِ يَقْتَلدي

والمعنى؛ من قَبِلَ مِنْ الشيطان في الدّنيا فقد قارنه. ويجوز أن يكون المعنى من قُرِن به الشيطان في النار «فساء قريناً» أي فبئس الشيطان قريناً، وهو نصب على التمييز.

قوله تعالى: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْمِوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ ﴾.

"ما" في موضع رفع بالابتداء و "ذَا" خبره، وذا بمعنى الذي. ويجوز أن يكون ما وذَا اسما واحداً. فعلى الأوّل تقديره وما الذي عليهم، وعلى الثاني تقديره وأيّ شيء عليهم ﴿ لُو آمَنُوا بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ﴾، أي صدّقوا بواجب الوجود، وبما جاء به الرسول من تفاصيل الأَخرة، ﴿ وَأَنفَقُوا مِمّا رَزَقَهُمُ ٱللّهُ وَكَانَ ٱللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (أَنَهُ هُو مَمّا رَزَقَهُمُ ٱللّهُ وَكَانَ ٱللّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (أَنْ ﴾ تقدم معناه في غير موضع.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ أي لا يبخسهم ولا ينقصهم من ثواب عملهم وزن ذرّة بل يجازيهم بها ويثبيهم عليها. والمراد من الكلام أن الله تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا ﴾ [يونس: 13] والذرّة: النملة الحمراء؛ عن ابن عباس وغيره، وهي أصغر النمل. وعنه أيضاً رأس النملة. وقال

يزيد بن هارون: زعموا أن الذرة ليس لها وزن. ويحكى أن رجلًا وضع خبزاً حتى علاه الذرّ مقدار ما يستره ثم وزنه فلم يزد على وزن الخبز شيئاً.

قلت: والقرآن والسنة يدلان على أن للذرة وزناً؛ كما أن للدينار ونصفه وزناً. والله أعلم.

وقيل: الذرة الخَرْدَلَة؛ كما قال تعالى: ﴿ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَا ﴾ [الأنبياء: ٤٧]. وقيل غير هذا، وهي في الجملة عبارة عن أقل الأشياء وأصغرها. وفي صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله ﷺ:

[۲۲۱۰] «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمِل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها».

قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفَها ﴾ أي يكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز «حَسَنَةٌ» بالرفع، والعامّة بالنصب؛ فعلى الأوّل «تَكُ» بمعنى تحدث، فهي تامة. وعلى الثاني هي الناقصة، أي إن تَكُ فعلته حسنة. وقرأ الحسن «نضاعفها» بنون العظمة. والباقون بالياء، وهي أضح، لقوله «ويؤتِ». وقرأ أبو رجاء «يُضَعِفُها»، والباقون في يُضَلِعِفُها وهما لغتان معناهما التكثير. وقال أبو عبيدة: ﴿ يُضَلِعِفُها معناه يجعله أضعافاً كثيرة «ويُضَعِفُها» بالتشديد يجعلها ضعفين. ﴿ مِن لَدُنّهُ ﴾ من عنده. وفيه أربع لغات: لَدُنْ ولَدُنُ ولَدُ ولَدَى؛ فإذا أضافوه إلى أنفسهم شدّدوا النون، ودخلت عليه «مِنْ» لغات: لَدُنْ ولَدُنُ ولَدُ ولَدَى؛ فإذا أضافوه إلى أنفسهم شدّدوا النون، ودخلت عليه «مِنْ» حيث كانت «مِن» الداخلة لابتداء الغاية و «لَدُن» كذلك فلما تشاكلا حسن دخول «من» عليها؛ ولذلك قال سيبويه في لدن: إنه الموضع الذي هو أوّل الغاية. ﴿ أَجَرًا عليها ولذلك قال سيبويه في لدن: إنه الموضع الذي هو أوّل الغاية. ﴿ أَجَرًا عليها عليها الشفاعة ويهي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدْرِي الطويل حديث الشفاعة ويهيه:

[۲۲۱۱] «حتى إذا خَلَص المؤمنون من النار فَوَالذي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بأشد مناشده للهِ في أستقضاء الحق من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويُصلُّون ويحجّون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتُحرّم صورُهم على النار فيخرجون خلقا كثيراً قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم

<sup>[</sup>۲۲۱۰] صحيح. أخرجه مسلم ۲۸۰۸ والطيالسي ۲۰۱۱ وأحمد ۱۲۳/۳ وابن حبان ۳۷۷ من حديث أنس. [۲۲۱۱] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٨١ و ٤٩١٩ ومسلم ۱۸۳ من حديث أبي سعيد مطولاً، وقد مضيّ.

يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول جل وعز: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيراً ثم يقولون ربنا لم نَذَرْ فيها أحداً ممن أمرتنا به ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً لم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً ثم يقولون ربنا لم نذر وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيراً». وكان أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم في أن الله لا يُظلِمُ مِثْقَالَ ذَرَقَ وَإِن تَكُ حَكَنَةً يُضَعِقُها وَيُؤَتِ مِن لَدُنَهُ أَجَرًا عَظِيمًا فَهُ وذكر الحديث. ورُوي عن ابن مسعود (١) عن النبي على أنه قال:

المنافر بن فلان من كان له عليه حق فليأت إلى حقه ثم يقول آب هؤلاء حقوقهم فيقول يا فلان بن فلان من كان له عليه حق فليأت إلى حقه ثم يقول آب هؤلاء حقوقهم فيقول يا رب من أين لي وقد ذهبت الدنيا عَنِي فيقول الله تعالى للملائكة انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها فإن بقي مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة يا رب وهو أعلم بذلك منهم ـ قد أعطي لكل ذي حق حقه وبقي مثقال ذرة من حسنة فيقول الله تعالى للملائكة ضعفوها لعبدي وأدخلوه بفضل رحمتي الجنة ومصداقه ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ فَرَوّ وَ إِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفُها ﴾ ـ وإن كان عبداً شقياً قالت الملائكة إلهنا فنيت حسناته وبقي طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم صغياته وبقيت سيئاته وبقي طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من سيئاتهم فأضيفوها إلى سيئاته ثم فرة للخصم على الخصم يأخذ له منه، ولا يظلم مثقال ذرة تبقى له بل يُثيبه عليها ويضعفها له؛ فذلك قوله تعالى: "وإنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا». وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله على يقول:

[٢٢١٣] «إن الله سبحانه يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة» وتلا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤَتِ مِن لَدُنَّةُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤتتِ مِن لَدُنَّةُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَقَد تَقَدّم عَبيدة: قال أبو هريرة: وإذا قال الله ﴿ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

<sup>[</sup>۲۲۱۲] هو موقوف. أخرجه الطبري ٩٥١٠ و ٩٥١١ بإسنادين عن ابن مسعود موقوفاً عليه. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٩٠ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وعبد بن حميد كلهم عن ابن مسعود من قوله، وهو الصواب.

<sup>[</sup>٢٢١٣] ضعيف. أخرجه الطبري ٩٥١٢ من حديث أبي هريرة. وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، ومبارك بن فضالة ضعفه النسائي وغيره، وهو مدلس وقد عنعنه.

<sup>(</sup>١) ذكر النبي ﷺ لهنا لعله سبق قلم، والصواب أنه موقوف.

عن ابن عباس وابن مسعود: أن هذه الآية إحدى الآيات التي هي خير مما طلعت عليه الشمس.

قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمِ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُّلَآءِ شَهِيدًا (أَ) ﴾.

فتحت الفاء لالتقاء الساكنين، و "إِذَا» ظرف زمان والعامل فيه "جِنْنَا». ذكر أبو الليث السمرقندي: حدثنا الخليل بن أحمد أن قال حدّثنا ابن منيع حدّثنا أبو كامل قال حدّثنا فضيل عن يونس بن محمد بن فضالة عن أبيه أن رسول الله على أتاهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس من أصحابه فأمر فجلس على الصخرة التي في بني ظفر ومعه ابن مسعود ومعاذ وناس من أصحابه فأمر قارئاً يقرأ حتى إذا أتى على هذه الآية ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِسَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَدُه الآية ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِسَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَدُه الآية على دسول الله عَنْ حتى اخضلت وجنتاه؛ فقال:

[۲۲۱٤] «يا رب هـذا على (\*) من أنا بين ظهرانيهم فكيف من لـم أرهم». وروى البخاري عن عبد الله قال: قال لي رسول الله ﷺ:

[۲۲۱٥] «اقرأ عليّ» قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة «النساء» حتى بلغت ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيلِ وَحِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَرَوُلآ مِ شَهِيدًا إِنَّ قَال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان. وأخرجه مسلم. وقال بدل قوله «أمسك»؛ فرفعت رأسي - أو غمزني رجل إلى جنبي - فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. قال علماؤنا: بكاء النبي عَلَيُّ إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر؛ إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به عَلَيْ يوم القيامة شهيداً. والإشارة بقوله «عَلَى هؤلاء» إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار؛ وإنما خص كفار قريش بالذكر لأن وظيفة العذاب أشدٌ عليهم منها على غيرهم؛

[٢٢١٥] صحيح. مضى في المقدمة.

<sup>[</sup>٢٢١٤] أخرجه أبو الليث ١/٣٥٦ والطبراني ١٩ (٢٤٣) من حديث محمد بن فضالة. وقال الهيثمي في المجمع ١٠٩٢٦: رجاله ثقات. وحسنه السيوطي في الدر المنثور ٢/٢٩١.

وأخرجه الطبراني ١٩ (٢٢١) من حديث عبد الرّحمن بن أبي لبيبة عن أبيه، وقال الهيثمي: عبد الرّحمن هذا لا أعرفه اهـ، وانظر ابن كثير ١٧١٢ بتخريجي.

<sup>(</sup>١) هو غير الفراهيدي النحوي فذاك متقدم. ولعله الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) بطن من الأنصار.

<sup>(\*)</sup> كذاً وقع في الأصل وهو عند السمرقندي ٣٥٦/١ «علمي» ورواية الطبري ١٩ ــ ٢٤٣ «شهدت على».

لعنادهم عند رؤية المعجزات، وما أظهره الله على يديه من خوارق العادات. والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة ﴿ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّمَ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَءِ شَهِيدًا إِنَ الممارك أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو حدّثه أنه الله جميع أمته. ذكر ابن الممارك أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو حدّثه أنه سمع سعيد بن المسيّب (۱) يقول: ليس من يوم إلا تُعرض على النبي على أمته غُدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم؛ يقول الله تبارك وتعالى ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ ﴾ يعني بنبيها ﴿ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَءِ شَهِيدًا ﴿ فَكِيف وموضع حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ ﴾ يعني بنبيها ﴿ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلاَءِ شَهِيدًا ﴿ فَكَيْف إِذَا والفعل المضمر قد «كَيْف يكون حالهم؛ كما ذكرنا. والفعل المضمر قد يسدّ مسدّ «إذا» والعامل في «إذا» «جِثْنَا». و «شَهِيداً» حال. وفي الحديث من الفقه جواز عسد مسدّ «إذا» والعامل في «إذا» ولعرض عليه، ويجوز عكسه. وسيأتي بيانه في حديث أبي في سورة «لم يكن» (۱) ، إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَبِنِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسُوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ اللهَ حَدِيثَانِ ﴾.

ضُمَّت الواو في "عَصَواً" لالتقاء السّاكنين، ويجوز كسرها. وقرأ نافع وابن عامر "تَسَّوى" بفتح التاء والتشديد في السِّين. وحمزة والكسائي كذلك إلا أنهما خففا السِّين. والباقون ضَمُّوا التاء وخففوا السِّين، مبنيًا للمفعول والفاعل غير مُسَمَّى. والمعنى لو يسوّي الله بهم الأرض، أي يجعلهم والأرض سواء. ومعنى آخر: تَمَنَّوا لو لم يبعثهم الله وكانت الأرض مستوية عليهم؛ لأنهم من التراب نقلوا. وعلى القراءة الأولى والثانية فالأرض فاعلة، والمعنى تَمَنَّوا لو انفتحت لهم الأرض فساخوا فيها؛ قاله قتادة. وقيل: الباء بمعنى على، أي لو تُسوى عليهم أي تنشق فتسوى عليهم؛ عن الحسن. فقراءة البهائم تصير تراباً وعلموا أنهم مُخلَّدون في النار؛ وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ اللهائم تصير تراباً وعلموا أنهم مُخلَّدون في النار؛ وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَنْكُمُ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] الآية. ينظير في «البقرة» عند قوله تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] الآية. فيقول الأمم الخالية: إن فيهم الزُّناة والسرّاق فلا تقبل شهادتهم فيزكيهم النبي ﷺ، فيقول المصركون: ﴿ وَاللّهِ رَيّنا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللّهِ وتشهد المشركون: ﴿ وَاللّهِ رَيّنا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴿ والانعام: ٢٣] فيختم على أفواههم وتشهد المشركون: ﴿ وَاللّهِ ورَيّنا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ﴿ والانعام: ٢٣] فيختم على أفواههم وتشهد

<sup>(</sup>١) أثر ضعيف، فيه راوٍ لم يسمَّ.

<sup>(</sup>٢) انظر سورة البينة.

أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون؛ فذلك قوله تعالى: ﴿ يَوْمَهِنِزِيَوْدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْشُ﴾ يعني تخسف بهم. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللّهَ حَدِيثًا ﴿ ﴾ قال الزجاج قال بعضهم: ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ﴾ مستأنف؛ لأن ما عملوه ظاهر عند الله لا يقدرون على كتمانه. وقال بعضهم: هو معطوف، والمعنى يود لو أن الأرض سوّيت بهم وأنهم لم يكتموا الله حديثًا؟ لأنه ظهر كذبهم. وسئل ابن عباس عن هذه الآية، وعن قوله تعالى: ﴿ وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنّا مَا مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنّا مَا كُنّا مَا كُنّا وَقَالَ: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: ﴿ وَاللّهِ رَبّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللّهُ عَلَى أَفُواهُم وتكلمت أيديهم وأرجلُهم فلا يكتمون الله حديثًا. وقال الحسن وقتادة: الآخرة مواطن يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها. ومعناه أنهم لما تبين لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأنعام» إن شاء الله تعالى.

## قوله تعالى:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَفَرَبُوا الصَّكَاؤَةَ وَأَنشُرَ سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَىٰ تَعْلَسُلُواْ وَإِن كُننُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَلَاءُ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ الْغَالِطِ أَوْ لَاحُسُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ يَهُ جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا عَفُورًا ﴿ يَهُ جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا ﴿ يَهُ جُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا ﴿ يَهُ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَيْكُمْ وَالْحُوالِينَ الْمُمْ وَالْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فيه أربع وأربعون مسألة:

الأولى ـ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَٱنتُمَّ سُكَرَىٰ ﴾ خص الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من الخمر وأتلفَتْ عليهم أذهانَهم فَخُصُّوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا يفعلونها صُحاة ولا سكارى. روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

[٢٢١٦] لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؟ فنزلت الآية التي في البقرة ﴿ فَيَسَّعُلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ [البقرة: ٢١٩] قال: فدُعِي عمر فقُرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً؛ فنزلت الآية التي في النساء ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَلُوةَ وَٱنتُمْ شُكَارَىٰ ﴾ فكان منادي رسول الله ﷺ

إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقُرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في المخمر بياناً شافياً؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ فَهَلَ أَنْهُم مُنْهُونَ إِنَ ﴾ [المائلة: ١٩] قال عمر: انتهينا. وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا، فكانوا يشربونها أوّل الإسلام حتى نزلت: ﴿ هَيَسَعُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَيْسِرِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قَالُوا: نشربها للمنفعة لا للإثم؛ فشربها رجل فتقدّم يصلي بهم فقراً؛ قل يأيها الكافرون أعبد ما تعبدون؛ فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقَدَّمُ تَقَرَبُوا الصَّلُوةَ وَأَنتُم سُكَرَى ﴿ فَقَالُوا: فِي غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم أنزل علينا في المخمر بياناً شافياً؛ فنزلت: ﴿ إِنَّما يُرِيدُ ٱلشّيطانُ ﴾ [المائلة: ١٩] الآية. فقال عمر: أنتهينا. أنتهينا. ثم طاف منادي رسول الله عَيْنِ: ألا إن الخمر قد حُرِّمَتْ؛ على ما عمر: أنتهينا. أنتهينا. ثم طاف منادي رسول الله عَيْنِ: ألا إن الخمر قد حُرِّمَتْ؛ على ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى: وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال:

[۲۲۱۷] صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت المخمر منا، وحضرت الصلاة فقدّموني فقرأت ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْوَوَنَ ﴿ إِلَّا أَعَبُدُ مَا تَعْبِدُونَ. قَالَ: فأنزل الله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْدَرُبُواْ الله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْدَرُبُواْ الله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْدَرُبُواْ الله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْدَرُونَ ﴿ قَالَ الله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْدَرُبُواْ وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَالنَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِلِهِ وَعِلَى الله وَالنَّا وَالنَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِلِهِ وَعِلَى الله وَالنَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِلِهِ وَعَلَى الله وَالنَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِلِهِ وَعَلَى الله وَالنَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِلِهِ عَلَى الله وَالنَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِلِهِ عَلَى الله وَالنَّا الله وَلَا تُشْرِكُواْ بِلِهِ عَلَى الله وَالنَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِلِهِ عَلَى الله وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ بِلِهِ عَلَى الله وَالنَّا عَلَا لَهُ وَلَا تُعْمَلُوا وَلَا الله وَالنَّا الله وَلَا اللَّهُ وَلَا الله وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا اللّه وَلَا ا

ثم ذكر بعد الإيمان الصلاةَ التي هي رأس العبادات؛ ولذلك يُقتل تاركُها ولا يسقط فرضها، وانجرّ الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصح إلا بها.

الثانية \_ والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم؛ لقوله عليه السلام:

[٢٢١٨] «إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقُدُ حتى يذهب عنه النوم، فإنه لا يدري

<sup>[</sup>٢٢١٧] أخرجه أبو داود ٣٦٧١ والترمذي والحاكم ٣١٩٩ والطبري ٩٥٢٦ و ٩٥٢٧ من حديث علي، وفيه عطاء بن السائب لكن سمع منه الثوري قبل الاختلاط وفيه اضطراب في المتن، فرواية أبي داود أمَّهم علي وكذا الترمذي، ورواية الحاكم: فأمهم رجل، ورواية الطبري: فأمهم ابن عوف، لكن صوب الحاكم كون الإمام غير علي، وصححه، ووافقه الذهبي وانظر صحيح أبي داود ٣١١٨.

<sup>[</sup>٢٢١٨] صحيح. أخرجه البخاري ٢١٢ ومسلم ٧٨٦ وأبو داود ١٣١٠ والترمذي ٣٥٥ والدارمي ٣٢١/١ وابن ماجه ١٣٧٠ وأحمد ٥٦/٦ وابن حبان ٢٥٨٣ من حديث عائشة.

لعلّه يستغفر فيسبّ نفسه». وقال عَبيدة السّلمانِيّ: «وَأَنْتُمْ سُكَارَى» يعني إذا كنت حاقناً؛ لقوله عليه السلام:

[٢٢١٩] «لا يصلِّينَّ أحدكم وهو حاقن» في رواية «وهو ضام بين فخذيه».

قلت وقول الضحاك وعَبيدة صحيح المعنى؛ فإن المطلوب من المصلِّي الإقبالُ على الله تعالى بقلبه وترك الالتفات إلى غيره، والخلوّ عن كل ما يشوِّش عليه من نوم وحُقنة وجوع، وكل ما يشغَل البال ويغيّر الحال. قال ﷺ:

[۲۲۲۰] "إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فأبدئوا بالعَشاء". فراعي على زوال كلّ مشوّش يتعلّق به الخاطر، حتى يُقبل على عبادة ربّه بفراغ قلبه وخالص لُبّه، فيخشع في صلاته. ويدخل في هذه الآية: ﴿قَدْ أَقَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِم ﴾ صلاته. ويدخل في هذه الآية: ﴿قَدْ أَقَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِم ﴾ ﴿خَشِعُونَ ۞ اللومنون: ١-٢] على ما يأتي بيانه. وقال أبن عباس: إن قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾ منسوخٌ بآية المائدة: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ اللّهَ الصَّكَلُوةِ فَأَعْسِلُوا ﴾ [المائدة: ٦] الآية. فأمروا على هذا القول بألاً يصلّوا سكارى؛ ثم أمروا بأن يصلوا على كل حال؛ وهذا قبل التحريم. وقال مُجاهد: نسخت بتحريم الخمر. وكذلك قال عكرمة وقتادة، وهو الصحيح في الباب لحديث عليّ (١) المذكور. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فنادى منادي رسولِ الله عليه وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فنادى منادي رسولِ الله عليه فيها.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ لَا تَقُرُبُوا ﴾ إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء كان معناه لا تَلْبَس بالفعل، وإن كان بضم الراء كان معناه لا تَدْنُ منه. والخطاب لجماعة الأمة الصاحِين. وأما السّكران إذا عدم المَيْز لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله؛ وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه، وبتكفير ما ضيع في وقت سكره من الأحكام التي تقرّر تكليفه إياها قبل السكر.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا؛ فقالت

<sup>[</sup>٢٢١٩] حسن. أخرجه أبو داود ٩١ والحاكم ١٦٨/١ من حديث أبي هريرة. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وله شواهد كثيرة، تنبيه: لم أر من أسند الرواية الثانية فليحرر.

<sup>[</sup>٢٢٢٠] صحيح. أخرجه البخاري ٦٧١ و ٥٤٦٥ ومسلم ٥٥٨ والحميدي ١٨٢ وأحمد ٤٠/٦ وابن ماجه ٩٣٥ وأبو يعلى ٤٤٣١ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) هو المتقدم برقم ٢٢١٧.

طائفة: هي العبادة المعروفة نفسها؛ وهو قول أبي حنيفة؛ ولذلك قال ﴿ حَتَّى تَعُلَمُواْ مَا لَقُولُونَ ﴾. وقالت طائفة: المراد مواضع الصلاة؛ وهو قول الشافعي، فحذف المضاف. وقد قال تعالى ﴿ لَمُّلِّمَتُ صَوَيْعِ مُ وَبِيعٌ وصَلَوَتُ ﴾ [الحج: ٤٠] فسمّى مواضع الصلاة صلاةً. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى ﴿ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ وهذا يقتضي جواز العُبُور للجُنُب في المسجد لا الصلاة فيه. وقال أبو حنيفة: المراد بقوله تعالى ﴿ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي؛ وسيأتي بيانه. وقالت طائفة: المراد الموضع والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا حينئذٍ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون المرد مجتمعين، فكانا متلازمين.

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ شُكْرَىٰ ﴾ ابتداء وخبر، جملة في موضع الحال من «تَقْرُبُوا». و «سُكَارَى» جمع سكران؛ مثل كَسْلان وكُسَالى. وقرأ النَّخَعيّ «سَكْرى» بفتح السين على مثال فَعْلى، وهو تكسير سكران؛ وإنما كُسّر على سكرى لأن السّكر آفة تلحق العقل فجرى مجرى صَرْعَى وبابِه. وقرأ الأعمش «سُكرى» كحبلى فهو صفة مفردة؛ وجاز الإخبار بالصفة المفردة عن الجماعة على ما يستعملونه من ٱلإخبار عن الجماعة بالواحد. والسكر: نقيض الصحو؛ يقال: سَكِر يَسْكُر سكراً، من باب حَمِد يحمد. وسَكِرت عينه والسكر أي تحيّرت؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا شُكِرّتَ أَبْصَنُونًا ﴾ [الحجر: ١٥]. وسكرت الشق سددته. فالسكران قد أنقطع عما كان عليه من العقل.

السادسة \_ وفي هذه الآية دليل بل نصّ على أن الشرب كان مباحاً في أوّل الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السّكر محرّم في العقل وما أُبيح في شيء من الأديان؛ وحملُوا السُّكر في هذه الآية على النوم. وقال القَفَّال: يحتمل أنه كان أُبيح لهم من الشراب ما يحرّك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحَمِيّة.

قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان:

## ونشربها فتتركنا ملوكا

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة». قال القَفّال: فأمّا ما يزيل العقل حتى يصيّر صاحبه في حدّ الجنون والإغماء فما أُبيح قَصْدُه، بل لو ٱتفق من غير قصد فيكون مرفوعاً عن صاحبه.

قلت: هذا صحيح، وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة حمزة. وكان المسلمون لما نزلت هذه الآية يجتنبون الشرب أوقات الصلوات، فإذا صلّوا العشاء شربوها؛ فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله تعالى: ﴿ فَهَلَّ أَنُّمُ مُنَّهُونَ ﴿ إِنَّ المائدة: ٩١].

السابعة ـ قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ أي حتى تعلموه متيقًنين فيه من غير غلط. والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن السكران لا يلزمه طلاقه. وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء وألقاسم وربيعة، وهو قول السكران لا يلزمه طلاقه وأبي ثور والمُزنِي؛ وأختاره الطحاوي وقال: أجمع العلماء على أن طلاق المَعْتُوه لا يجوز، والسكران مَعْتُوه كالمُوسُوس معتوه بالوسواس. ولا يختلفون أن من شرب البُنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز؛ فكذلك من سكر من الشراب. وأجازت طائفة طلاقه؛ وروي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي، واختلف فيه قول الشافعيّ. وألزمه مالك الطلاق وعقوده كلُّها ثابتة كأفعال الصكران وعقوده كلُّها ثابتة كأفعال الصاحي، إلا الردّة فإنه إذا أرتد فإنه لا تبين منه أمرأته إلا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْتَداً في حال سكره؛ وهو قول الشافعيّ إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يستتيبه.

وقال الإمام أبو عبد الله المَازَرِي: وقد رُويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاق ولا عتاق. قال أبن شاس: ونزّل الشيخ أبو الوليد الخِلاف على المُخَلِّظ الذي معه بقيّة من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطى، ويصيب. قال: فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة، فلا آختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين النه تعالى أيضاً؛ إلا فيما ذهب وقته من الصلوات، فقيل: إنها لا تسقط عنه بخلاف المجنون؛ من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. وقال سفيان الثّوريّ: حدّ السكر أختلال العقل؛ فإذا استثقريء فخلط في قراءته و تكلّم بما لا يعرف جُلِد. وقال أحمد: إذا تغيّر عقله عن حال الصحّة فهو سكران؛ وحُكِي عن مالك نحوه. قال أبن المُنْذِر: إذا خلّط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى: ﴿حَمَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول تجنّب المسجد مخافة التلويث؛ ولا تصح صلاته وإن صلى قضى. وإن كان بحيث يعلم ما يقول فأتى بالصلاة فحُكْمه حُكم الصّاحِي.

الثامنة \_ قوله تعالى: ﴿ وَلا جُنُبًّا ﴾ عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله:

﴿ حَتَىٰ تَعْلَمُواْ ﴾ أي لا تصلّوا وقد أجنبتم. ويقال: تجنبتم وأجنبتم وجُنّبتم بمعنى. ولفظ الجُنب لا يُؤنّث ولا يُشَنّ ولا يُجمع؛ لأنه على وزن المصدر كالبُعْد والقُرْب. وربّما خففوه فقالوا: جَنْب؛ وقد قرأه كذلك قوم. وقال الفرّاء: يقال جَنُب الرجل وأجنب من الجنابة. وقيل: يجمع الجُنُب في لغة على أجناب؛ مثل عُنقِ وأعناقٍ، وطُنُب وأطناب. ومن قال للواحد جانب قال في الجمع: جُنّاب؛ كقولك: راكِب وركّاب. والأصل البعد؛ كأنّ الجُنبَ بَعُدَ بخروج الماء الدّافق عن حال الصلاة؛ قال:

فلا تَحْرِمَنِّي نَائِلًا عَن جَنَابِةٍ فَإِنِي أَمْرُوٌّ وَسْطَ القِبَابِ غَريبِ ورجل جُنُب: غريب. والجنابة مخالطة الرّجل المرأة.

التاسعة \_ والجمهور من الأُمّة على أن الجُنُب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة خِتانٍ. وروي عن بعض الصحابة ألاّ غسل إلاّ من إنزال؛ لقوله عليه السلام:

[٢٢٢١] «إنما الماء من الماء» أخرجه مسلم. وفي البخاري عن أُبِيّ بن كعب أنه قال:

[٢٢٢٢] يا رسول الله، إذا جامع الرّجل المرأة فلم ينزِل ؟ قال: "يَغسِل ما مسّ المرأة منه ثم يتوضأ ويُصلي». قال أبو عبد الله (١): الغسل أحوط؛ وذلك الآخر إنما بيناه لاختلافهم (٢). وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه، وقال في آخره (٣): قال أبو العلاء بن الشّخير كان رسول الله ﷺ ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً. قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذيّ: كان هذا الحُكْم في أوّل الإسلام ثم نسخ.

قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وأن الغسل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خِلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبي على قال:

<sup>[</sup>٢٢٢١] صحيح. أخرجه مسلم ٣٤٣ ح ٣٤٣ وأبو داود ٢١٧ وأحمد ٢٩/٣ وابن حبان ١١٦٨ من حديث أبي سعيد، والجمهور على أنه منسوخ إنما كان في أول الإسلام..

<sup>[</sup>٢٢٢٢] صَحيح. أخرجه البخاري ٢٩٣ ومسلّم ٣٤٦ والشّافعي ١/٣٥ وأحمد ١١٣٥ وابن حبان ١١٦٩ من حديث أُبي بن كعب.

<sup>(</sup>١) هو الإمام البخاري رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا كلام البخاري. وقوله «ذلك الحديث الآخر» هو حديث أخرجه البخاري ٢٩٢ عن عثمان. وفيه عدم وجوب الغسل أيضاً. وقوله «بيناه لاختلافهم» أي أخرجه البخاري ليبين أن هذا الأمر مختلف فيه، لكنه اختار مذهب الجمهور بوجوب الغسل احتياطاً.

 <sup>(</sup>٣) هذه الزيادة عند مسلم ٣٤٣ ح ٨٢ بإثر حديث أبي سعيد المتقدم قبل حديث واحد.

[٢٢٢٣] «إذا جَلس بين شُعبِها الأَربع ومَسّ، الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل». أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قال:

[٢٢٢٤] «إذا قعد بين شُعَبِها الأربع ثم جَهَدَها فقد وجب عليه الغسل». زاد مسلم «وإن لم ينزِل». قال أبن القصّار: وأجمع التابعون ومَن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على الأخد بحديث «إذا ٱلْتَقَى الخِتانان» وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مُسْقِطاً للخِلاف. قال القاضي عِياض: لا نعلم أحداً قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حُكي عن الأعْمَش ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أن عمر رضي الله عنه حمل الناس على ترك الأخذ بحديث:

[٢٢٢٥] «الماء من الماء» لما أختلفوا. وتأوّله ابن عباس على الاحتلام؛ أي إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتى لم يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء.

العاشرة ـ قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَامِرِي سَبِيلٍ ﴾ يقال: عبرت الطريق أي قطعته من جانب إلى جانب. وعَبَرت النهر عُبوراً، وهذا عِبْر النهر أي شطّه، ويقال: عُبْر بالضم. والمِعْبَر ما يُعْبَر عليه من سفينة أو قنطرة. وهذا عابرُ السبيل أي مارّ الطريق. وناقة عُبْرُ أسفار: لا تَزال يُسافَر عليها ويُقطَع بها الفلاة والهاجرة لسرعة مَشيها. قال الشاعر:

عَيْرَانَةٌ سُرُحُ اليَدَيْنِ شِمِلَةٌ عِبْرُ الهَوَاجِرِ كالهِزَفَ الخاضِب<sup>(۱)</sup> وعَبْرُ القومُ ماتوا. وأنشد:

قضاء الله يغلب كل شيء ويلعب بالجَزُوع وبالصّبُورِ فَا نَعْبُرُ فَالْ لَنَا لُمَاتٍ وإِن نَعْبُر فنحن على نُلُورِ

يقول: إن مِتْنَا فلنا أقران، وإن بقينا فلا بدّ لنا من الموت؛ حتى كأنّ علينا في إتيانه نُدُوراً.

الحادية عشرة ـ وأختلف العلماء في قوله: ﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيدٍ ﴾ فقال عليّ رضي الله

[٢٢٢٣] صحيح. أخرجه مسلم ٣٤٩ وابن خزيمة ٢٢٧ وابن حبان ١١٨٣ من حديث عائشة.

[٢٢٢٤] صحيح. أخرجه البخاري ٢٩١ ومسلم ٣٤٨ وأبو داود ٢١٦ والدارمي ١٩٤/١ والنسائي ١١٠/١ وأحمد ٢/ ٥٢٠ وابن حبان ١١٧٤ وابن الجارود ٩٢ من حديث أبي هريرة.

[٢٢٢٥] تقدم برقم ٢٢٢١ والظليم: الذكر من النعام.

<sup>(</sup>١) العيرانة من الإبل: الناجية في نشاط. السرح: سريعة المشي. شملة: خفيفة سريعة. الهزف: الجافي من الظلمان.

اعنه وأبن عباس وأبن جُبير ومُجاهد والحَكَم: عابِر السبيل المسافر. ولا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جُنُب إلا بعد الاغتسال، إلا المسافر فإنه يتيمم؛ وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن الغالب في الماء لا يُعدَم في الحضر؛ فالحاضِر يغتسل لوجود الماء، والمسافر يتيمّم إذا لم يجده. قال ابن المُنْذِر: وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمرّ على مسجدٍ فيه عين ماء يتيمّم الصعيد ويدخل المسجد ويستقي منها ثم يُخرج الماء من المسجد. ورخصت طائفة في دخول الجنب المسجد. واحتج بعضهم بقول النبيّ على:

[٢٢٢٦] «المؤمن ليس بنجس». قال ابن المُنْذِر: وبه نقول. وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعِكرمة والنّخعيّ: عابر السبيل الخاطِر المجتاز؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعيّ. وقالت طائفة: لا يمرّ الجنب في المسجد إلا ألاّ يجد بُدّاً فيتيمم ويمرّ فيه؛ هكذا قال الثوريّ وإسحاق بن رَاهَويُه. وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضاً لا بأس أن يجلس في المسجد؛ حكاه أبن المُنْذِر. وروى بعضهم في سبب الآية أن قوماً من الأنصار كانت أبواب دُورِهم شارِعةً في المسجد، فإذا أصاب أحدهم الجنابة أضطرّ إلى المرور في المسجد.

قلت: وهذا صحيح؛ يَعْضُده ما رواه أبو داود عن جَسْرة بنت دَجاجة قالت سمعت عائشة رضى الله عنها تقول:

[٢٢٢٧] جاء رسول الله على ووجوه بيوتِ أصحابه شارِعة في المسجد؛ فقال: «وجّهوا هذه البيوت عن المسجد». ثم دخل النبيّ على ولم يصنع الفوم شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم فقال: «وجّهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحِل المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ». وفي صحيح مسلم:

[٢٢٢٨] «لا تبقين في المسجد خَوْخة إلا خَوْخة (١) أبي بكر». فأمر عَلَيْ بسد

<sup>[</sup>٢٢٢٦] صحيح. أخرحه البخاري ٢٨٣ و ٢٨٥ ومسلم ٣٧١ وأبو داود ٢٣١ والنسائي ١/١٤٥ وابن حبان المؤمن لا ينجس» وله قصة.

<sup>[</sup>٢٢٢٧] أخرجه أبو داود ٢٣٢ من حديث عائشة. وفيه أفلت بن خليفة صدوق كما في التقريب، وجسرة بنت دجاجة مقبولة، فالإسناد لين وانظر الإرواء ١٩٣.

<sup>[</sup>۲۲۲۸] صحيح. أخرجه البخاري ٣٩٠٤ ومسلم ٢٣٨٢ والترمذي ٣٦٦٠ وابن حبان ٦٨٦١ من حديث أبي سعيد. وأخرجه البخاري ٤٦٧ وأحمد ٢٧٠/١ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) الخوخة: الباب الصغير بين البيتين أو الدارين.

الأبواب لما كان يؤدّي ذلك إلى أتخاذ المسجد طريقاً والعُبورِ فيه. واستثنى خَوْخة أبي بكر إكراماً له وخصوصية؛ لأنهما كانا لا يفترقان غالباً. وقد روى عن النبيّ ﷺ أنه لم يكن أذِن لأحد أن يمرّ في المسجد ولا يجلس فيه إلا عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. ورواه عطيّة العَوْفِيّ عن أبي سعيد الخُدْريّ قال قال رسول الله ﷺ:

المعافرة المسجد إلى المسجد الله المسجد الله المسجد الله المسجد الله الله المسجد ولكن المسجد ولكن كان المسجد والنبي المسجد والمسجد والكن كانا متصلين بالمسجد والبوابهما كانت في المسجد فجعلهما رسول الله المسجد فقال: «ما ينبغي لمسلم» وأبوابهما كانت في المسجد فجعلهما رسول الله المسجد ما رواه أبن شهاب عن سالم بن عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علي وعثمان رضي الله عنهما أيّهما كان خيراً ؟ فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله الله إو أشار إلى بيت علي إلى جنبه، لم يكن في عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله الله إو أشار إلى بيت علي إلى جنبه، لم يكن في المسجد غيرهما؛ وذكر الحديث. فلم يكونا يجنبان في المسجد وإنما كانا يجنبان في بيوتهما، وبيوتهما من المسجد إذ كان أبوابهما فيه؛ فكانا يستطرقانه في حال الجنابة إذا بأشياء، فيكون هذا مما خُصّ به، ثم خص النبي علي علياً عليه السلام فرخص له في ما لم يرخص فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجد، فإنه كان في المسجد أبواب بيوت غير بَيْنَهُما؛ حتى أمر النبي الله بسدها إلا باب علي. وروى عمرو بن ميمون عن بيوت غير بَيْنَهُما؛ حتى أمر النبي الله بسدها إلا باب علي. وروى عمرو بن ميمون عن أبن عباس قال قال رسول الله الله:

[٣٣٣٠] «سُدُّوا الأبواب إلا باب عليّ» فخصّه عليه السلام بأن ترك بابه في المسجد، وكان يجنب في بيته وبيته في المسجد، وأما قوله:

[٢٢٢٩] ضعيف. أخرجه الترمذي ٣٧٣٧ وابن الجوزي في الموضوعات ٣٦٨/١ من حديث أبي سعيد. وقال الترمذي: حسن غريب وقد سمعه مني البخاري فاستغربه، وأما ابن الجوزي فقال: فيه آفات اهـ. مداره على عطية العوفي وهو ضعيف.

[٢٢٣٠] أخرجه الترمذي ٣٧٣٢ وابن الجوزي في الموضوعات ١/٣٦٤ والنسائي في الخصائص ٤١ من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: غريب.

وأخرجه الحاكم ٤٦٣١ من حديث زيد بن أرقم ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي ٣٦٥/١ وحكم بوضعه في حين صححه الحاكم، وقد أطال السيوطي في اللّالىء ٣٤٦/١ ٣٤٦ في سرد طرقه وشواهده، والظاهر أنه حسن لا موضوع ولا صحيح وقد حسنه الحويني في الخصائص. والله أعلم.

[۲۲۳۱] متفق عليه. تقدّم برقم ۲۲۲۸.

أعلم - أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات، وأبواب البيوت خارجة من المسجد؛ فأمر عليه السلام بسد تلك الخوخات وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. والخَوْخات كالكُوى والمشاكي، وباب علي كان باب البيت الذي كان يدخل منه ويخرج. وقد فسر أبن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما.

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجال من أصحاب النبي على تصيبهم الجنابة فيتوضأون ويأتون المسجد فيتحدّثون فيه. وهذا يدل على أن اللّبث في المسجد للجنب جائز إذا توضأ؛ وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدث الجنابة، وكلُّ موضع وُضِع للعبادة وأكرِم عن النجاسة الظاهرة ينبغي ألاّ يدخله من لا يرضى لتلك العبادة، ولا يصح له أن يتلبس بها. والغالب من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. فإن قيل: يبطل بالمحدث. قلنا: ذلك يكثر وقوعه فيشق الوضوء منه؛ وفي قوله تعالى: ﴿ وَلا جُنُبُا إِلّا عَارِي سَبِيلٍ ﴾ ما يُغني ويُنْ وقوعه فيشق الوضوء منه؛ وفي قوله تعالى: ﴿ وَلا جُنُ بَا إِلّا عَارِي سَبِيلٍ ﴾ ما يُغني القراءة فيه؛ إذ هو أعظم حُرْمَة. وسيأتي بيانه في «الواقعة» إن شاء الله تعالى.

الثانية عشرة \_ ويمنع الجُنُب عند علمائنا من قراءة القرآن غالباً إلا الآيات اليسيرة للتعود وقد روى موسى بن عُقبة عن نافع عن أبن عمر قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٢٣٢] «لا يقرأ الجُنُب والحائض شيئاً من القرآن» أخرجه أبن ماجه. وأخرجه الدّارقطنِيّ من حديث سفيان عن مِسْعَر، وشعبة عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن سَلِمَةَ عن على قال:

[٢٢٣٣] كان رسول الله ﷺ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جُنُباً. قال

<sup>[</sup>٢٢٣٢] أخرجه الترمذي ١٣١ وابن ماجه ٥٩٥ والدارقطني ١١٧/١ والبيهقي ٨٩/١ من حديث ابن عمر. لم يحسنه الترمذي بل قال: هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق اهم. وكذا أبو حنيفة وأصحابه، والحديث غير قوي لأجل

إسماعيل بن عياش حيث رواه عن غير أهل الشام، وروايته عن غير أهل الشام ضعيفة لكن تابعه عبد الله بن مسلمة عند الدارقطني وما بعده أحسن إسناداً.

<sup>[</sup>۲۲۳۳] أخرجه أبو داود ۲۲۹ والترمذي ١٤٦ والنسائي ١٤٤١ وابن ماجه ٥٩٤ والطحاوي ١/٧٨ وابن الجارود ٩٤ والدارقطني ١١٩١ وصححه ابن خزيمة ٢٠٨ وابن حبان ٧٩٩ و ٨٠٠ والحاكم ١٠٧/٤ والحميدي ٥٧ والطيالسي ٥٩/١ وأحمد ١/٣٨ ـ ١٠٧ - ١٢٤ وابن أبي شيبه ١٠١/١ من حديث علي ومداره على عبد الله بن سَلِمَة وثقه ابن حبان والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال الحافظ في التقريب: صدوق تغير حفظه، وقال في الفتح ١٠٨/١: الحق أن هذا الحديث من قبيل الحسن =

سفيان قال لى شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه. وأخرجه أبن ماجه قال: حدّثنا محمد بن بشار حدَّثنا محمد بن جعفر حدّثنا شعبة عن عمرو بن مُرة؛ فذكره بمعناه، وهذا إسناد صحيح. وعن أبن عباس عن عبد الله بن رَوَاحة أن رسول الله ﷺ:

[٢٢٣٤] نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب؛ أخرجه الدّارَقُطْنِيّ. ورَوَى عن عكرمة قال:

[٢٢٣٥] كان أبن رواحة مضطجعاً إلى جنب أمرأته فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليها؛ وفزعت أمرأته فلم تجده في مضجعه، فقامت فخرجت فرأته على جاريته، فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت، وفرغ فقام فلقيها تحمل الشفرة فقال مَهْيَمْ ؟ قالت: مَهْيَمْ (١٠)! لو أدركتك حيث رأيتك لوَجَأْت بين كتفيْك بهذه الشَّفْرَة. قال: وأين رأيتني ؟ قالت: رأيتك على الجارية؛ فقال: ما رأيتني؛ وقد نهي رسول الله ﷺ أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنُب. قالت: فأقرأ، وكانت لا تقرأ القرآن، فقال:

أتانا رسولُ اللَّه يَتْلُو كتابَه كما لاحَ مشهورٌ من الفجر ساطِعُ أتى بالهدى بعد العمَى فقلوبُنا به موقناتٌ أنّ ما قال واقعهُ يَبِيتُ يُجافي جنبُه عن فراشه إذا ٱستَثْقَلَتْ بالمشركين المضاجِعُ

فقالت: آمنتُ بالله وكذَّبت البصر. ثم غدا على رسول الله ﷺ فأخبره؛ فضحِك حتى بدتْ نواجذُه ﷺ.

الثالثة عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَغْتَسِلُواً ﴾ نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسال معنى معقول، ولفظه عند العرب معلوم، يُعبّر به عن إمرار اليد

يصلح للحجة، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد توبع ابن سَلِمَة عند أحمد ١/٠١١ بمعناه. وقد خالف الألباني هؤلاء الأئمة، فحكم بضعفه في الإرواء ٤٨٥ مع أن هذا الحديث ورد أيضاً من حديث عائشة أخرجه أبو داود ٢٣٢ وجاء في نصب الراية ما ملخصه: هو حديث حسن وقد حسنه ابن القطان اهـ ١٩٤/١ وقال الحافظ في التلخيص ١/٠١٤: صححه أبن خزيمة وابن القطان. أهـ وورد في الموقوف روايات كثيرة تؤيده، والله

<sup>[</sup>٢٢٣٤] أخرجه الدارقطني ١/ ١٢١ من حديث ابن عباس وفيه سلمة بن وهرام غير قوي، لكن يصلح شاهداً

<sup>[</sup>٢٢٣٥] أخرجه الدارقطني ٢٠٠/١ عن عكرمة عن عبد الله بن رواحة به مطولاً. وإسناده لا بأس به لأجل سلمة بن وهرام. وهو صدوق كما في التقريب، وهو شاهد لما قبله، وهناك شواهد أخرى.

كلمة يمانية يُستفهم بها. (1)

مع الماء على المغسول؛ ولذلك فَرَّقَت العرب بين قولهم: غسلت الثوب، وبين قولهم: أفضْتُ عليه الماء وغمسته في الماء. إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء آختلفوا في الجُنُب يصب على جسده الماء أو يَنغمِس فيه ولا يتدلّك؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه لا يجزِئه حتى يتدلّك؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر الجُنُب بالاغتسال، كما أمر المتوضى، بغسل وجهه ولم يكن للمتوضى بثّ من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه، فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم وجه المتوضى ويديه. وهذا قول المُزنِيّ وأختياره. قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكي: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن الاغتسال في اللغة هو الافتعال، ومن لم يُمرّ يديه فلم يفعل غير صب الماء لا يسميه أهل اللسان غاسلًا، بل يسمونه صابّاً للماء ومنغمِساً فيه. قال: وعلى نحوِ هذا جاءت الآثار عن النبيّ عَنْ أنه قال:

[٢٢٣٦] «تحت كلِّ شعرةٍ جنابة فاغسِلوا الشعر وأَنْقُوا البَشَرَة» قال: وإنقاؤه ـ والله أعلم ـ لا يكون إلا بتَتَبُّعهِ؛ على حد ما ذكرناً.

قلت: لا حجة فيما آستُدِل به من الحديث لوجهين: أحدهما ـ أنه قد خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عُييْنة: المراد بقوله عليه السلام «وأنْقُوا البَشَرة» أراد غسل الفرج وتنظيفه، وأنه كنّى بالبَشَرة عن الفرج. قال ابن وهب: ما رأيت أحداً أعلم بتفسير الأحاديث من أبن عيينة.

الثاني \_ أن الحديث أخرجه أبو داود في سننه وقال فيه: وهذا الحديث ضعيف؛ كذا في رواية أبن داسة (١٠). وفي رواية اللؤلؤي عنه: الحارث بن وَجيه ضعيف، حديثه منكر؛ فسقط الاستدلال بالحديث، وبقي المعوّل على اللسان كما بينا. ويعْضُدُه ما ثبت في صحيح الحديث.

[٢٢٣٧] أن النبيِّ ﷺ أُتِيَ بصبيِّ فبال عليه، فدعا بماء فأتبعَه بولَه ولم يغسله؛ روته

<sup>[</sup>٢٣٣٦] ضعيف. أخرجه أبو داود ٢٤٨ والترمذي ١٠٦ وابن ماجه ٥٩٧ والبيهقي ١٧٥/١ من حديث أبي هريرة. قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف، وذكره الذهبي بهذا الحديث، وقال: قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١٤٢/١: الحارث ضعيف جداً وقال الدارقطني في علله: روي عن الحسن مرسلاً، وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت اهـ.

<sup>[</sup>۲۲۳۷] صحيح. أخرجه البخاري ۲۲۲ و ٥٤٦٨ و ٢٠٠٢ ومسلم ٢٨٦ ومالك ١/٦٢ وأحمد ٦/٢٥ وابن حبان ١٣٧٢ وابن الجارود ١٤٠ من حديث عائشة.

وأخرجه البخاري ٢٢٣ و ٥٦٩٣ ومسلم ٢٨٧ ومالك ١/٦٤ وعبد الرزاق ١٤٨٥ والترمذي ٧١=

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن بكر الداسي راوي سنن أبي داود.

عائشة، ونحوه عن أم قيس بنت محصن؛ أخرجهما مسلم. وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: يُجزِىء الجُنُب صَبُّ الماء والانغماس فيه إذا أسبغ وعمّ وإن لم يتدلّك؛ على مقتضى حديث ميمونة وعائشة في غسل النبيّ ﷺ. رواهما الأئمة.

[۲۲۳۸] وأن النبي على كان يُفيض الماء على جسده؛ وبه قال محمد بن عبد الحكم، وإليه رجع أبو الفرج ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر بإمرار اليدين في الغسل لأنه لا يكاد من لم يُمِرّ يديه عليه يسلم من تنكّبِ الماء عن بعض ما يجب عليه من جسده. وقال أبن العربي: وأعجب لأبي الفرج الذي روى وحكى عن صاحب المذهب أن الغسل دون ذلك يجزىء! وما قاله قَطَّ مالكٌ نصّاً ولا تَخْرِيجاً، وإنما هي من أوهامه.

قلت: قد رُوِي هذا عن مالك نصاً؛ قال مروان بن محمد الظاهري وهو ثِقة من ثِقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل أنغمس في ماء وهو جُنُب ولم يتوضأ، قال: مضت صلاته. قال أبو عمر: فهذه الرواية فيها لم يتدلّك ولا توضأ، وقد أجزأه عند مالك. والمشهور من مذهبه أنه لا يُجزئه حتى يتدلّك؛ قياساً على غَسْل الوجه واليدين. وحجة الجماعة أن كل من صبّ عليه الماء فقد أغتسل. والعرب تقول: غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة (١) صفة غُسُل رسول الله ﷺ ولم يذكرا تَدَلُكاً، ولو كان واجباً ما تركه؛ لأنه المبيّن عن الله مرادَه، ولو فعله لنُقِل عنه؛ كما نُقِل تخليلُ أصولِ شعره بالماء وغرفه على رأسه، وغير ذلك من صفة غُسله ووضوئه عليه السلام. قال أبو عمر: وغير نكير أن يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعَرْكِ (٢) ومرة بالصّب والإفاضة؛ وإذا كان هذا فلا يمتنع أن يكون الله جل وعز تعبّد عِباده في الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسلاً، وأن يفيضوا الماء على أنفسهم في غُسل الجنابة والحيض، ويكون ذلك غسلاً موافقاً للسنة غير خارج من اللغة، ويكون كل واحد من والحيض، ويكون ذلك غسلاً موافقاً للسنة غير خارج من اللغة، ويكون كل واحد من

<sup>=</sup> والنسائي ١/١٥٧ وابن ماجه ٥٢٤ وابن حبان ١٣٧٣ من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية وهي أُخت عُكاشَةَ بن محصن.

<sup>[</sup>۲۲۳۸] صحيح. أخرجه البخاري ۲۷۲ ومسلم ۳۱٦ وأبو داود ۲٤۲ والترمذي ۱۰۶ والنسائي ١/١٣٤ والدارمي ۷۶۸ وابن ماجه ۷۶۶ من حديث عائشة.

وأخرجه البخاري ٢٧٤ ومسلم ٣١٧ وأبو داود ٢٤٥ والترمذي ١٠٣ والنسائي ١٣٣/١ وابن ماجه ٥٧٣ والدارمي ٤٤٧ من حديث ميمونة.

<sup>(</sup>١) هما المتقدمان.

<sup>(</sup>٢) العرك: الدلك.

الأمرين أصلاً في نفسه، لا يجب أن يردّ أحدهما إلى صاحبه؛ لأن الأصول لا يُردّ بعضها إلى بعض قياساً - وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأُمة. وإنما تردّ الفروع قياساً على الأُصول. وبالله التوفيق.

الرابعة عشرة ـ حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبة مولى أبن عباس عن أبن عباس أبن عباس عن أبن عباس أنه كان إذا أغتسل من الجنابة غَسَل يديه سبعاً وفرْجَه سبعاً . وقد روى عن أبن عمر قال:

[٢٢٣٩] كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار؛ فلم يزل رسول الله على يسأل حتى جُعِلت الصلاة خمساً، والغسل من البول مرة. قال أبن عبد البر: وإسناد هذا الحديث عن ابن عمر فيه ضَعْف ولَيْن، وإن كان أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس، وشعبة هذا ليس بالقويّ، ويردّهما حديث عائشة وميمونة.

الخامسة عشرة \_ ومن لم يستطِع إمرار يده على جسده فقد قال سحنون: يجعل من يلي ذلك منه، أو يعالجه بخرقة. وفي الواضحة: يمرّ يديه على ما يدركه من جسده، ثم يفيض الماء حتى يعمّ ما لم تبلغه يداه.

السادسة عشرة \_ واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته؛ فروى أبن القاسم عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهب عنه أن عليه ذلك. قال أبن عبد الحكم: ذلك هو أحب إلينا؛ لأن رسول الله ولا كان يخلّل شعره في غسل الجنابة، وذلك عام وإن كان الأظهر فيه شعر رأسه؛ وعلى هذين القولين العلماءُ. ومن جهة المعنى أن أستيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرةُ التي تحت اللحية من جملته؛ فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف، ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخقين ولم يجز في الغسل.

قلت: ويَعْضُد هذا قولُه ﷺ:

<sup>[</sup>٢٢٣٩] ضعيف. أخرجه أبو داود ٢٤٧ بسند عن ابن عمر، وفي إسناده أيوب بن جابر بن سيار وهو ضعيف، كما في التقريب، وأشار ابن عبد البر لضعفه كما ذكر القرطبي.

<sup>(</sup>۱) أثر ابن عباس. أخرجه أبو داود ۲٤٦ عن ابن عباس موقوفاً، وإسناده غير قوي لأجل شعبة بن دينار. قال مالك: ليس بثقة، وضعفة أبو زرعة، وقال أحمد: لا بأس به اهـ راجع الميزان.

[٢٢٤٠] «تحت كلِّ شعرةٍ جنابة».

السابعة عشرة \_ وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى: ﴿ حَمَّىٰ تَغْلَيلُواً ﴾ منهم أبو حنيفة؛ ولأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه كالخد والجبين، فمن تركهما وصلّى أعاد كمن ترك لُمْعَة (١)، ومن تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه. وقال مالك: ليستا بفرض لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان فيلا يجب كداخل الجسد. وبذلك قال محمد بن جرير الطبريّ والليث بن سعد والأوزاعيّ وجماعة من التابعين. وقال أبن أبي ليلي وحماد بن أبي سليمان: هما فرض في الوضوء والغسل جميعاً؛ وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب داود. وروي عن الزهريّ وعطاء مثل هذا القول. وروي عن أحمد أيضاً أن المضمضة سنة والاستنشاق فرض؛ ولا أوجبهما برسوله، ولا أتفق الجميع عليه: والفرائض لا تثبت إلا بهذه الوجوه. احتج من أوجبهما بالآية، وقوله تعالى: ﴿ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ ﴿ فما وجب في الواحد من الغسل وجب في الآخر؛ والنبيّ على يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في غسله من الجنابة؛ وهو المبيّن عن الله مراده قولاً وعملًا. احتج من فرق بينهما بأن النبيّ فَعَل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل، وفعل الاستنشاق وأمر به؛ وأمُره على الوجوب أبداً.

الثامنة عشرة \_ قال علماؤنا: ولا بدّ في غسل الجنابة من النّية؛ لقوله تعالى: ﴿ حَقَىٰ تَغْتَسِلُواً ﴾ وذلك يقتضي النية؛ وبه قال مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكذلك الوضوء والتيمم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِينَ ﴾ [البينة: ٥] والإخلاص النية في التقرب إلى الله تعالى، والقصدِ له بأداء ما أفترض على عباده المؤمنين، وقال عليه السلام:

[٢٢٤١] "إنما الأعمال بالنيات» وهذا عمل. وقال الأوزاعيّ والحسن: يُجزِىء الوضوء والتيمم بغير نية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنها تُجزِىء بغير نية، ولا يجزِىء التيمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية. ورواه الوليد بن مسلم عن مالك.

<sup>[</sup>۲۲٤٠] تقدم برقم ۲۲۳۳.

<sup>[</sup>٢٢٤١] متفق عليه وتقدم.

<sup>(</sup>١) الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل يسمىٰ لمعة.

التاسعة عشرة \_ وأما قدر الماء الذي يغتسل به؛ فروى مالك عن أبن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنيين رضي الله عنها أن رسول الله عليه:

[٢٢٤٢] كان يغتسل من إناء هو الفَرَق من الجنابة. «الفَرَقُ» تحرك راؤه وتسكن. قال أبن وهب: «الفَرْق» مكيال من الخشب، كان أبن شهاب يقول: إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أُمية. وقد فسر محمد بن عيسى الأعشى «الفرق» فقال: ثلاثة آصع، قال: وهي خمسة أقساط، قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عشراً مُدّاً بمُدّ النبيّ عَلَيْهُ. وفي صحيح مسلم قال سفيان: «الفرق» ثلاثة آصع. وعن أنس قال:

[٢٢٤٣] كان النبيّ عَلَيْ يتوضأ بالمُدّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكِيك ويتوضأ بمَكُّوك (١). وهذه الأحاديث تدل على أستحباب تقليل الماء من غير كيل ولا وزن، يأخذ منه الإنسان بقدر ما يكفي ولا يُكثِر منه، فإن الإكثار منه سَرَف والسَّرف مذموم. ومذهب الإباضية الإكثار من الماء، وذلك من الشيطان.

الموفية عشرين \_ قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُننُم مِّرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّن الْعَالِطِ أَوَّ لَالْمَسَنُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ الْفَايَعِ النّس مَا الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريح؛ فرُخص له في أن يتيمّم، ثم صارت الآية عامّة في جميع الناس. وقيل: نزلت بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة «المُريُسِيع» (٢) حين انقطع العقد لعائشة. أخرج الحديث مالك من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. وترجم البخاري هذه الآية في كتاب التفسير: حدّثنا محمد قال أخبرنا عَبدة عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت:

[٢٢٤٤] هلكت قلادة لأسماء فبعث النبيِّ ﷺ في طلبها رجالاً، فحضرت الصلاة

<sup>[</sup>٢٢٤٢] صحيح. أخرجه مالك ٤٤/١ ومسلم ٣١٨ وأبو داود ٣٢٨ والشافعي ٢٠/١ وابن حبان ١٢٠١.

<sup>[</sup>٢٢٤٣] صحيح. أخرجه مسلم ٣٢٥ والدارمي ١/١٧٥ وأحمد ٣/١١٢ والنسائي ١/٧٥ وابن حبان ١٢٠٣ و ١٢٠٤ من حديث أنس.

<sup>[</sup>۲۲۶٤] صحیح. أخرجه البخاري ۳۳٪ و ۲۰۷۷ و ۲۰۰۰ ومسلم ۳۲۷ ومالك ۳۸۱ والنسائي ۱۹۳۱ وابن حبان ۱۳۰۰ من حدیث عائشة في خبر طویل، رووه من طریق القاسم، وأخرجه البخاري ۳۳۲ و ۳۲۰ و ۳۷۸ و ابن عائشة و ۳۷۷ و ۱۷۲۸ و ابن ماجه ۵۲۸ و ابن حبان ۱۷۲۸ والطبري ۹۶۰۰ من طریق هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة به.

<sup>(</sup>١) مكيال يستعمل قديماً في العراق والمراد به المدّ.

<sup>(</sup>٢) بثر أو ماء لخزاعة، وإليه تضاف غزوة بني المصطلق.

وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء؛ فأنزل الله تعالى آية التَّيَمُّم.

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكر للموضع، وفيها أن القِلادة كانت لأسماء؛ خلافُ حديث مالك. وذكر النَّسائِيّ من رواية علي بن مُسْهِر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها ٱستعارت من أسماء قلادةً لها وهي في سفر مع رسول الله ﷺ فأنسلّت منها وكان ذلك المكان يقال له الصُّلْصُل (١)؛ وذكر الحديث. فَفي هذه الرواية عن هشام أن القلادة كانت لأسماء، وأن عائشة استعارتها من أسماء. وهذا بيان لحديث مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة، ولحديث البخاري إذ قال: هلكت قلادة لأسماء. وفيه أن المكان يقال له الصلصل. وأخرجه الترمذي حدّثنا الحُمَيْدِيّ حدّثنا سفيان حدّثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سقطت قلادتُها ليلة الأبواء(٢)، فأرسل رسول الله عَيْنَ رجلين في طلبها؟ وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافة القلادة إليها، لكن إضافة مستعير بدليل حديث النَّسائي. وقال في المكان: «الأبواء» كما قال مالك، إلا أنه من غير شك. وفي حديث مالك قال: وبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العِقد تحته. وجاء في البخاريّ: أن رسول الله ﷺ وجده. وهذا كله صحيح المعنى، وليس اختلاف النَّقلة في العِقد والقِلادة ولا في الموضع ما يقدح في الحديث ولا يُوهِن شيئاً منه؛ لأن المعنى المرادَ من الحديث والمقصودَ به إليه هو نزول التيمم، وقد ثبتت الروايات في أمر القِلادة. وأما قوله في حديث التّرمذِيّ: فأرسل رجلين قيل: أحدهما أسَيد بن حُضير. ولعلهما المراد بالرّجال في حديث البخاريّ فعبّر عنهما بلفظ الجمع، إذ أقل الجمع اثنان، أو أردف في أثرهما غيرهما فصح إطلاق اللفظ، والله أعلم. فبعثوا في طلبها فطلبوا فلم يجدوا شيئاً في وجهتهم، فلما رجعوا أثاروا البعير فوجدوه تحته. وقد رُوي أن أصحاب رسول الله على أصابتهم جراحة ففشت فيهم ثم آبتلُوا بالجنابة فشكوا ذلك لرسول الله ﷺ فنزلت هذه الآية. وهذا أيضاً ليس بخلاف لِمَا ذكرنا؛ فإنهم ربما أصابتهم الجِراحة في غزوتهم تلك التي قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكُوا، وضاع العِقد ونزلت الآية. وقد قيل: إن ضياع العِقد كان في غَزاة بني المُصْطَلِق. وهذا أيضاً ليس بخلاف لقول من قال في غزاة المُرَيْسِيع، إذ هي غزاة واحدة؛ فإن النبيِّ ﷺ غزا بني المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة، على ما قاله خليفة بن خَيّاط وأبو عمر بن عبد البر، واستعمل على المدينة أبا ذَرِّ الغِفارِي. وقيل: بل نُمَيلة بن عبد الله اللَّيثي. وأغار رسول الله ﷺ على

<sup>(</sup>١) الصُّلُصلُ: موضع على بعد ستة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>٢) موضع بين مكة والمدينة قريب من الجحفة.

بني المُصْطَلِق وهم غارّون، وهم على ماء يقال له المُريْسِيع من ناحية قُدَيد (١) مما يلي الساحل، فقتلَ مَن قتل وسَبَى من سبى النساء والذّرية وكان شعارهم يومئذ: أمِتْ أمِتْ. وقد قيل: إن بني المُصْطَلِق جمعوا لرسول الله على وأرادوه، فلما بلغه ذلك خرج إليه فلقيهم على ماء. فهذا ما جاء في بدء التيمم والسبب فيه. وقد قيل: إن آية المائدة آية التيمم، على ما يأتي بيانه هناك. قال أبو عمر: فأنزل الله تعالى آية التيمم، وهي آية الوضوء المذكورة في سورة «المائدة»، أو الآية التي في سورة «النساء». ليس التيمم مذكوراً في غير هاتين الآيتين وهما مَدَنِيّان.

قلت: قد ذكر الباجيّ فيه خلافاً؛ قال القاضي أبو الحسن: مثل أن يخاف الصحيح نَزْلَةً أو حُمّى، وكذلك إن كان المريض يخاف زيادة مرض؛ وبنحو ذلك قال أبو حنيفة. وقال الشافعيّ: لا يجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف؛ ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. قال أبن العربيّ: "قال الشافعيّ لا يباح التيمم للمريض إلا إذا خاف التلف؛ لأن زيادة المرض غير متحققة؛ لأنها قد تكون وقد لا تكون، ولا يجوز ترك الفرض المتيقن للخوف المشكوك. قلنا: قد ناقضت؛ فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد تيمم؛ فكما يبيح التيمم خوف التلف كذلك يبيحه خوف المرض؛ لأن المرض

<sup>(</sup>١) موضع بين مكة والمدينة.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث الآتي.

محذور كما أن التلف محذور. قال: وعجباً للشافعيّ يقول: لو زاد الماء على قدر قيمته حبة لم يلزمه شراؤه صيانة للمال ويلزمه التيمم، وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم عليه كلام يساوي سماعه».

قلت: الصحيح من قول الشافعيّ فيما قال القشيرِيّ أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره: والمرض الذي يباح له التيمم هو الذي يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعض الأعضاء لو أستعمل الماء. فإن خاف طول المرض فالقول الصحيح للشافعيّ: جواز التيمم. روى أبو داود والدّارَقُطْنِيّ عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جُبير عن عمرو بن العاص قال:

[77٤٥] أحتلمت في ليلة باردة في غزوة ذاتِ السلاسل فأشفقت إن آغتسلت أن أهلك؛ فتيممت ثم صلّيتُ بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله على فقال يا عمرو: «صليت بأصحابك وأنت جنب» ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمِعت الله عز وجل يقول: ﴿ وَلاَ نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم الله عَلَى الله على الاغتسال وقلت: إنى الله عن فضحك نبي الله على ولم يقل شيئاً. فدل هذا الحديث على إباحة التيمم مع الخوف لا مع اليقين، وفيه إطلاق أسم الجنب على المتيمم وجواز صلاة المتيمم بالمتوضّئين؛ وهذا أحد القولين عندنا؛ وهو الصحيح وهو الذي أقرأه مالك في موطّئه وقُرىء عليه إلى أن مات. والقول الثاني ـ أنه لا يصلي؛ لأنه أنقص فضيلة من المتوضىء، وحُكم الإمام أن يكون أعلى رتبة؛ وقد روى الدّارقُطْنِيّ من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله عليه:

[٢٢٤٦] «لا يؤمّ المتيمم المتوضئين» إسناده ضعيف. وروى أبو داود والدّارقُطْنِيّ عن جابر قال:

[٢٢٤٧] خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجر فشجّه في رأسه ثم أحتلم، فسأل

<sup>[</sup>٢٢٤٥] جيد، أخرجه أبو داود ٣٣٤ وأحمد ٢٠٣/٤ ـ ٢٠٤ والحاكم ١٧٧/١ والبيهقي ٢٢٥/١ من حديث عمرو بن العاص، وقال الحافظ في الفتح على شرطهما، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح ١/٤٥٤ إسناده قوي. ونقل الزيلعي في نصب الراية ١/٧٥١ عن النووي قوله: حسن أو صحيح. [٢٢٤٦] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١/٥٨٥ من حديث جابر وقال: إسناده ضعيف، وهو كما قال.

<sup>[</sup>٢٢٤٧] ضعيف. أخرجه أبو داود ٣٣٦ والدارقطني ١٩٠/١ والبيهقي ٢٢٨/١ من حديث جابر وقال الدارقطني: فيه الزبير بن خُريق وليس بالقوي، وقال البيهقي: لا يثبت في هذا الباب شيء يعني المسح علىٰ الحبيرة.

أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فأغتسل فمات، فلما قلرمنا على النبي الخير بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء ألعي (المسؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب مشك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». قال المدّار فُطُنِيّ: «قال أبو بكر هذه سنة تفرّد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة، ولم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريق، وليس بالقويّ، وخالفه الأوزاعيّ فرواه عن عطاء عن أبن عباس [وهو الصواب]. وأختلف عن الأوزاعيّ فقيل عنه عن عطاء، وقيل عنه: بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعيّ آخره عن عطاء عن النبيّ على وهو الصواب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زُرعة عنه فقالا: رواه أبن أبي العشرين عن الأوزاعيّ عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أبن عباس، وأسند المحديث (المنه مُرَّفَيَة ﴿ قال ابن أبطلق عليه اسم المريض فجائز له التيمم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنْهُم مُرْفَقَ ﴿ . قال ابن عطية: وهذا قول خُلف، وإنما هو عند علماء الأمة لمن خاف من أستعمال الماء أو تأذّيه به كالمجدور والمحصوب، والعلل المَخُوف عليها من الماء؛ كما تقدّم عن أبن عباس.

الثانية والعشرون ـ قوله تعالى: ﴿ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ يجوز التيمم بسبب السفر طال أو قصر عند عدم الماء، ولا يشترط أن يكون مما تقصر فيه الصلاة؛ هذا مذهب مالك وجمهور العلماء. وقال قوم: لا يتيمم إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. وأشترط آخرون أن يكون سفر طاعة. وهذا كله ضعيف. والله أعلم.

الشالثة والعشرون - أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرنا، واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف؛ وهو قول الطبري، وقال الشافعي أيضاً واللّيث والطبري: إذا عَدِم الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيح والسقيم تيمم وصلّى ثم أعاد. وقال أبو يوسف وزُفَر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض ولا لخوف الوقت. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض. وسبب الخلاف أختلافهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعه: ذكر الله تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم خُرَّج على الأغلب مالك ومن تابعه: ذكر الله تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمم خُرَّج على الأغلب

<sup>(</sup>١) العِيّ: الجهل. وهو بكسر العين.

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي داود ٣٣٧ والدارقطني ١٩٠١ ـ ١٩١ من حديث ابن عباس، وقال الدارقطني: قال ابن أبي حاتم: قال أبي وأبو زرعة: رواه الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس به اهـ. وليس فيه ذكر المسح على الجبيرة، وإسماعيل بن مسلم هو المكى غير قوي، والله أعلم.

فيمن لا يجد الماء، والحاضرون الأغلب عليهم وجودُه فلذلك لم ينصّ عليهم. فكل من لم يجد الماء أو منعه منه مانع أو خاف فوات وقت الصلاة، تيمم المسافر بالنص، والمحاضرُ بالمعنى. وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى. وأما من مَنعه في الحضر فقال: إن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر؛ كالفِطر وقصر الصلاة، ولم يبح التيمم إلا بشرطين، وهما المرض والسفر؛ فلا دخول للحاضر الصحيح في ذلك لخروجه من شرط الله تعالى. وأما قول الحسن وعطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء فقال: إنما شرطه الله تعالى مع عدم الماء، لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِ لُواْ مَا عَلَى مَعْ مَا لَمُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عند فقد الماء. وقال أبو عمر: ولولا قول الجمهور وما رُوي من الأثر لكان قول الحسن وعطاء صحيحاً؛ والله أعلم. وقد أجاز رسول الله على العمرو بن العاص (١) وهو مسافر إذ خاف الهلاك إن أغتسل بالماء، فالمريض أحرى مذلك.

قلت: ومن الدليل على جواز التيمم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء الكتابُ والسنةُ:

أما الكتاب فقوله سبحانه: ﴿ أَوَ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ يعني المقيم إذا عدِم الماء تيمم. نص عليه القُشَيْرِي عبد الرحيم قال: ثم يقطع النظر في وجوب القضاء؛ لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر وفي القضاء قولان:

قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم في الحضر، فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا؟ المشهور من مذهب مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح. وقال أبن حبيب ومحمد بن عبد الحكم: يعيد أبداً؛ ورواه أبن المُنْذر عن مالك. وقال الوليد عنه: يغتسل وإن طلعت الشمس.

وأما السُّنَّة فما رواه البخاريّ عن أبي الجُهَيْم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاريّ قال:

[٢٢٤٨] أقبل النبي ﷺ من نحو "بتر جَمَلٍ" (٢) فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يردّ عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجِدار فمسح بوجهه ويديه، ثم ردّ عليه السلام. وأخرجه مسلم

<sup>[</sup>٢٢٤٨] صحيح. أخرجه البخاري ٣٣٧ والنسائي ١٦٥/١ وابن حبان ٨٠٥ من حديث أبي الجُهَيْم، وذكره مسلم ٣٦٩ معلقاً.

تقدم برقم ۲۲٤٥.

<sup>(</sup>٢) موضع قرب المدينة.

وليس فيه لفظ «بِئر» (١٠). وأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حديث ابن عمر وفيه:

[٢٢٤٩] «ثم ردّ على الرّجل السلام وقال: «إنه لم يمنعني أن أردّ عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر».

الرابعة والعشرون ـ قوله تعالى: ﴿ أَوَ جَلَهُ أَحَدُ مِنكُم مِن الْغَالِطِ ﴾ الغائط أصله ما انخفض من الأرض، والجمع الغيطان أو الأغواط؛ وبه سُمِّي غُوطة دِمَشْق. وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَتُّراً عن أعين الناس، ثم سُمِّي الحدث الخارج من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يغوط إذا غاب.

وقرأ الزُّهْرِي: "من الغَيْطِ" فيحتمل أن يكون أصله الغيّط فخفف، كهيّن وميّت وشبهه. ويحتمل أن يكون من الغوط؛ بدلالة قولهم تغوّط إذا أتى الغائط، فقلبت واو الغوط ياء، كما قالوا في لا حَوْل لا حَيْل. و "أو" بمعنى الواو، أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث لا المرض والسفر؛ فدل على جواز التيمم في الحضر كما بيناه. والصحيح في "أو" أنها على بابها عند أهل النظر. فلاًو معناها، وللواو معناها. وهذا عندهم على الحذف، والمعنى وإن كنتم مرضى مرضاً لا تقدرون فيه على مَسّ الماء أو على سفرٍ ولم تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء. والله أعلم.

الخامسة والعشرون ـ لفظ «الغائط» يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى. وقد اختلف الناس في حصرها، وأنبَل ما قيل في ذلك أنها ثلاثة أنواع، لا خلاف فيها في مذهبنا: زوال العقل، خارج معتاد، ملامسة. وعلى مذهب أبي حنيفة ما خرج من الجسد من النجاسات، ولا يُراعى المخرج ولا يعدّ اللمس. وعلى مذهب الشافعي ومحمد بن عبد الحكم ما خرج من السبيلين، ولا يراعى الاعتياد، ويعدّ اللمس. وإذا تقرّر هذا فأعلم أن المسلمين أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سُكُر فعليه الوضوء، وأختلفوا في النوم هل هو حدث كسائر الأحداث؟ أو ليس بحَدَثِ أو مِظَنة حدث؛ ثلاثة أقوال: طرفان وواسطة.

الطرف الأول ـ ذهب المُزَني أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حَدَث، وأن الوضوء يجب

<sup>[</sup>٢٢٤٩] صحيح. أخرجه أبو داود ١٦ والدارقطني ١٧٧/١ من عدة طرق عن ابن عمر به، وإسناده قوي لمجيئه من طرق، وهو عند مسلم ٣٧٠ عن ابن عمر لكن باختصار.

<sup>(</sup>١) بل رواية مسلم «من نحو بثر جمل» كرواية البخاري ولعل سبب ذلك اختلاف النسخ.

بقليله وكثيره كسائر الأحداث؛ وهو مقتضى قول مالك في الموطأ لقوله: ولا يتوضأ إلا من حَدَث يخرج من ذَكَر أو دُبُر أو نوم. ومقتضى حديث صفوان بن عَسَل أخرجه النَّسائي والدَارَقُطْني والترمذي وصححه. رووه جميعاً من حديث عاصم بن أبي النَّجُود عن زِر بن حبيش فقال: أتيت صفوان بن عَسَال المرادي فقلت:

[۲۲۰۰] جئتك أسألك عن المسح على الخُفَين قال: نعم كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله على أمرَنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولانحلعهما من بَوْل ولا غائط ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة. ففي هذا الحديث وقول مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياس أنه لما كان كثيره وما غلب على العقل منه حدثاً وجب أن يكون قليله كذلك. وقد رُوي عن على بن أبي طالب قال وسول الله على:

[٢٢٥١] «وِكاء السّه العينان فمن نام فليتوضأ» وهذا عام. أخرجه أبو داود، وأخرجه الدارقطني من حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي ﷺ.

وأما الطرف الآخر فروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أي حال كان، حتى يُجِدث النائم حَدَثاً غير النوم، لأنه كان يوكل من يحرسه إذا نام. فإن لم يخرج منه حدث قام من نومه وصلّى؛ ورُوي عن عَبيدة وسعيد بن المُسيَّب والأوزاعي. في رواية محمود بن خالد. والجمهور على خلاف هذين الطرفين. فأما جملة مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوماً، وطال نومه على أي حال كان، فقد وجب عليه الوضوء؛ وهو قول الزُّهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد بن مسلم. قال أحمد بن حنبل: فإن كان النوم خفيفاً لا يخامر القلب ولا يغمره لم يضرّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضجعاً أو متوركاً. وقال الشافعي: من نام جالساً فلا وضوء عليه ورواه ابن وهب عن مالك. والصحيح من هذه الأقوال مشهورُ مَذهب مالك؛

<sup>[</sup>۲۲۰۰] حسن. أخرجه عبد الرزاق ۷۹۳ والشافعي ۳۳/۱ وابن أبي شيبة ۱۷۷۱ وأحمد ۲۳۹/۶ والحميدي ۸۸۱ والطيالسي ۱۱۲۵ و ۱۱۲۰ والترمذي ۹۶ و ۳۵۳۰ وابن ماجه ٤٠٧٠ والنسائي ۸۳/۱ وابن حبان ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰ من حديث صفون بن عَسَّال. ورجاله ثقات مشهورون سوى عاصم بن أبي النجود وهو صدوق، وقال الترمذي، حسن صحيح اهـ. وانظر نَصب الراية ۱۸۳/۱.

<sup>[</sup>٢٢٥١] حسن أخرجه أبو داود ٢٠٣ وابن ماجه ٤٧٧ والدارقطني ١٦١/١ من حديث علي. وإسناده غير قوي لأجل بقية بن الوليد، لكن له شاهد من حديث معاوية أخرجه أحمد ٩٧/٤ والدارقطني ١٦٠/١ وفيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف لكن يصلح شاهداً للمتقدم، وقد حسنه النووي كما ذكر الآبادي في التعليق المعني.

لحديث ابن عمر أن رسول الله عنها شُغِل عنها ليلة ـ يعني العشاء \_ فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي على ثم قال:

[٢٢٥٢] «ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم» رواه الأئمة واللفظ للبخاري؛ وهو أصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد والعمل. وأما ما قاله مالك في مُوطّئه وصفوان بن عَسّال في حديثه فمعناه: ونوم ثقيل غالب على النفس؛ بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد روى حديث صفوان (١) وكيعٌ عن مسعر عن عاصم بن أبي النّجُود فقال: «أو ريح» بدل «أو نوم»، فقال الدّارَقُطْني: لم يقل في هذا الحديث «أو ريح» غيرُ وكيع عن مِسْعر.

قلت: وكيعٌ ثِقةٌ إمامٌ أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة؛ فسقط الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَث. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف؛ رواه الدّارَقُطْني عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نام وهو ساجد حتى غَط أو نفخ ثم قام فصلّى، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت! فقال:

[٢٢٥٣] "إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله". تفرّد به أبو خالد عن قتادة ولا يصح، قاله الدّار قُطْني. وأخرجه أبو داود وقال، قوله "الوضوء على من نام مضطجعاً" وحديث مُنْكُر لم يَروه إلا أبو خالد يزيد الدّالاني عن قتادة، وروى أوّله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئاً من هذا. وقال أبو عمر بن عبدالبر: هذا حديث مُنْكَر لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات، وإنما انفرد به أبو خالد الدّالاني، وأنكروه وليس بحجة فيما نقل وأما قول الشافعي؛ على كلّ نائم الوضوء إلا على الحالس وحده، وأن كلّ من زال عن حدّ الاستواء ونام فيه فعليه الوضوء؛ فهو قول الطبري وداود، ورُوي عن علي وابن مسعود وابن عمر؛ لأن الجالس لا يكاد يستثقل، فهو في معنى النوم الخفيف. وقد روى الدّار قُطْني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله يَشِيُّ قال:

<sup>[</sup>۲۲۵۲] صحیح. أخرجه البخاري ۵۷۰ ومسلم ۲۳۹ ح ۲۲۱ وأحمد ۱۲۲/۲ وعبد الرزاق ۲۱۱۲ وابن حبان ۱۰۹۹ من حدیث ابن عمر وله شواهد کثیرة.

<sup>[</sup>٢٢٥٣] ضعيف. أخرجه أبو داود ٢٠٢ والدارقطني ١٥٩/١ ـ ١٦٠ من حديث ابن عباس، وقال الدارقطني: لا يصح، وقال أبو داود: هو حديث منكر، وذكرته لأحمد بن حنبل، فقال: ما ليزيد الدالاني يُدخل علىٰ أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ به. وقال ابن عبد البر: هو حديث منكر.

<sup>(</sup>۱) مضى برقم ۲۲۵۰.

[٢٢٥٤] «من نام جالساً فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء». وأما الخارج؛ فلنا ما رواه البخاري قال؛ حدّثنا قُتيبة قال حدّثنا يزيد بن زُريع عن خالدٍ عن عكرمة عن عائشة قالت:

[٢٢٥٠] اعتكفَتْ مع رسول الله على امرأةٌ من أزواجه فكانت ترى الدّم والصُّفْرة والطَّسْت تحتها وهي تصلّي. فهذا خارج على غير المعتاد، وإنما هو عرق أنقطع فهو مرض؛ وما كان هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجاباً، خلافاً للشافعي كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويردّ على الحنفي حيث راعى الخارج النجس. فصح ووضح مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه ما تردّد نفس، وعنهم أجمعين.

السادسة والعشرون ـ قوله تعالى؛ ﴿ أَوْ لَامَسُنُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر «لاَمَسْتُمُ». وقرأ حمزة والكسائي: «لمستم» وفي معناه ثلاثة أقوال؛ الأوّل ـ أن يكون لمستم جامعتم. الثاني ـ لمستم باشرتم. الثالث ـ يجمع الأمرين جميعاً. و «لامستم» بمعناه عند أكثر الناس، إلا أنه حكي عن محمد بن يزيد أنه قال؛ الأولى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى قبلتم أو نظيره، لأن لكل واحد منهما فعلاً. قال؛ و «لمستم» بمعنى غشيتم ومسستم، وليس للمرأة في هذا فعل.

واختلف العلماء في حكم الآية على مذاهب خمسة؛ فقالت فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد، والجُنب لا ذكر له إلا مع الماء؛ فلم يدخل في المعنى المراد بقوله: ﴿ وَإِن كُننُم مَ مَ هَنَى ﴾ الآية، فكل سبيل له إلى التيمم، وإنما يغتسل الجُنب أو يَدَع الصلاة حتى يجد الماء؛ ورُوي هذا القول عن عمر وابن مسعود. قال أبو عمر: ولم يقل بقول عمر وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأي وحَمَلة الآثار؛ وذلك والله أعلم لحديث عَمار وعِمران بن خُصين وحديث أبى ذَرّ عن النبى عَليم:

[٢٢٥٦] في تيمّم الجُنُب. وقال أبو حنيفة عكس هذا القول، فقال: الملامسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجماع. فالجنب يتيمم واللامس بيده لم يجر له ذِكر؛ فليس بحدَثٍ ولا هو ناقض لوضوئه. فإذا قبّل الرجل امرأته للذّة لم ينتقض وضوءه؛ وعَضدوا هذا بما رواه الدارَقُطْني عن عائشة:

<sup>[</sup>٢٢٥٤] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١٦١/١ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي إسناده عمر بن هارون متروك، انظر التعليق المغني.

<sup>[</sup>٢٢٥٥] صحيح. أخرجه البخاري ٢٠٣٧ عن عائشة بهذا اللفظ.

<sup>[</sup>۲۲۵۲] حدیث عمران بن حصین أخرجه البخاری ۳٤۸ ومسلم ۲۸۲ وابن حبان ۱۳۰۱ و ۱۳۰۲ مطولاً. وحدیث عمار أخرجه البخاری ۳۳۸ و ۳۳۹ ومسلم ۳۶۸.

وحديث أبي ذر أخرجه أبو داود ٣٣٢ والترمذي ١٢٤ وغيرهما.

[٢٢٥٧] أن رسول الله ﷺ قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة؛ فقلت لها من هي إلا أنْتِ؟ فضحكت وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم، والملامس باليد يتيمّم إذا ٱلتذّ فإذا لمَسها بغير شهوة فلا وضوء؛ وبه قال أحمد وإسحاق، فهو مقتضى الآية. وقال علي بن زياد: وإن كان عليها ثوب كثيف فلا شيء عليه، وإن كان خفيفاً فعليه الوضوء. وقال عبد الملك بن الماجِشُون: من تعمّد مس امرأته بيده لملاعبة فليتوضأ التذ أو لم يلتذ. قال القاضي أبو الوليد الباجي في المُنتَقَى: والذي تحقّق من مذهب مالك. وأصحابه أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذّة دون وجودها؛ فمن قصد اللذّة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء، التذّ بذلك أو لم يلتذّ؛ وهذا معنى ما في العُتْبِيَّة من رواية عيسى عن ابن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرَّده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا يوجب وضوءاً ولا غسل ذكر حتى يكون معه لَمْسٌ أو مَذْيٌ. وقال الشيخ أبو إسحاق: من أنعظ (١) إنعاظاً انتقض وضوءه، وهذا قول مالك في المدونة. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلَّق نقض الطهر به؛ وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزُّهري وربيعة. وقال الأوزاعي: إذا كان اللَّمس باليد نقض الطَّهر وإن كان بغير اليد لم ينقضه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [الأنعام: ٧] فهذه خمسة مذاهب أسدّها مذهب مالك؛ وهو مروي عن عمر وابنه عبدالله، وهو قول عبدالله بن مسعود أن الملامسة ما دون الجماع، وأن الوضوء يجب بذلك؛ وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء. قال ابن العربي: وهو الظاهر من معنى الآية؛ فإن قوله في أوَّلها: ﴿ وَلَاجُنُـبًّا ﴾ أفاد الجماع، وأن قوله: ﴿ أَوَّجَـآهُ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآرِطِ ﴾ أفاد الحدث، وأن قوله: ﴿ أَوْ لَكُمْسُنُّم ﴾ أفاد اللَّمس والقبل. فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام، وهذه غاية في العلم والإعلام. ولو كان المراد باللَّمس الجماع كان تكرار في الكلام.

قلت: وأما ما استدل به أبو حنيفة من حديث عائشة فحديث مُرْسل؛ رواه وَكِيع عن

[۲۲۵۷] شاذ. أخرجه أبو داود ۱۷۸ والترمذي ۱۳۸/۱ معلقاً، والدارقطني ۱٤٠/۱ من حديث عائشة. قال أبو داود: هو مرسل إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وكرره أبو داود ۱۷۹ والترمذي ۲۸ من طريق آخر ونقل عن علي بن المديني عن يحيى القطان قوله: هذا الحديث: شبه لا شيء، وكذا ضعفه البخاري، وقد ترك أصحابنا حديث عائشة لحال الإسناد، فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: في القبلة وضوء. وقال الترمذي: لا يصح، وقال الدارقطني: ورواه أبو حنيفة عن التيمي فجعله من حديث حفصة، والتيمي لم يسمع من حفصة ولا من عائشة.

<sup>(</sup>١) شدة الشبق ـ الشهوة ـ.

الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عُروة عن عائشة. قال يحيى بن سعيد وذَكر حديث الأعمش عن حبيب عن عروة فقال: أمّا إنّ سفيان الثّوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيباً لم يسمع من عروة شيئاً؛ قاله الدَّارَقُطْني (١٠). فإن قيل: فأنتم تقولون بالمرسل، فيلزمكم قبوله، والعمل به قلنا: تركناه لظاهر الآية وعمل الصحابة. فإن قيل: إن الملامسة هي الجماع وقد رُوي ذلك عن ابن عباس. قلنا: قد خالفه الفاروق وابنه وتابعهما عبدالله بن مسعود وهو كوفي، فما لكم خالفتموه ؟! فإن قيل: الملامسة من باب المفاعلة، ولا تكون إلا من اثنين، واللمس باليد إنما يكون من واحد؛ فثبت أن الملامسة هي الجماع. قلنا: الملامسة مقتضاها التقاء البشرتين؛ سواء كان ذلك من واحد أو من اثنين؛ لأن كل واحد منهما يوصف لامسٌ وملموس.

جواب آخر \_ وهو أن الملامسة قد تكون من واحد؛ ولذلك نهى النبي على عن بيع الملامسة، والثوب ملموس وليس بلامس؛ وقد قال ابن عمر مُخْبراً عن نفسه "وأنا يومئذِ قد ناهزت الاحتلام". وتقول العرب: عاقبت اللص وطارقت النعل، وهو كثير.

فإن قيل: لما ذكر الله سبحانه سبب الحَدث، وهو المجيء من الغائط ذَكر سبب الجنابة وهو الملامسة؛ فبيّن حكم الحَدَث والجنابة عند عدم الماء، كما أفاد بيان حكمهما عند وجود الماء. قلنا: لا نمنع حمل اللفظ على الجماع واللمس، ويفيد الحكمين كما بيّنا. وقد قرىء «لمَسْتم» كما ذكرنا. وأما ما ذهب إليه الشافعي من لمس الرجل المرأة ببعض أعضائه لاحائل بينه وبينها لشهوة أو لغير شهوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهر القرآن أيضاً؛ وكذلك إن لمَسَته هي وجب عليه الوضوء، إلا الشَّعر؛ فإنه لا وضوء لمن مسّ شعر امرأته لشهوة كان أو لغير شهوة، وكذلك السنّ والظفر؛ فإن ذلك مخالف للبشرة. ولو احتاط فتوضأ إذا مس شعرها كان حسناً. ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذّ بذلك أو لم يلتذ لم يكن عليهما شيء حتى يُفضِي إلى البشرة، وسواء في ذلك كان متعمداً أو ساهياً، كانت المرأة حية أو ميتة إذا كانت أجنبية. واختلف قوله إذا لَمَس صبيّة صغيرة أو عجوزاً كبيرة بيده أو واحدة من ذوات محارمه ممن لا يحّلُّ له نكاحها، فمرّة قال: ينتقض الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ لَكُمْسُنُّمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ فلم يفرق. والثاني لا يُنقض؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهنّ. قال المَرْوَزي: قولُ الشافعي أشبه بظاهر الكتاب؛ لأن الله عزّ وجلّ قال: ﴿ أَوَ لَامَسُكُمُ النِّسَآءَ ﴾ ولم يقل بشهوة ولا من غير شهوة؛ وكذلك الذين أوْجبوا الوضوء من أصحاب النبي ﷺ لم يشترطوا الشهوة. قال: وكذلك عامة التابعين. قال المَرْوَزي: فأمّا ما ذهب إليه مالك من مراعاة الشهوة وٱللذّة من فوق

<sup>(</sup>١) انظر كلام الدارقطني ١/١٤٠ ـ ١٤١ فقد أطال في بيان علة هذا الحديث.

الثوب يوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك الليث بن سعد، ولا نعلم أحداً قال ذلك غيرهما. قال: ولا يصحّ ذلك في النظر؛ لأن من فعل ذلك فهو غير لامس لامرأته، وغير مُمَاسِّ لها في الحقيقة، إنما هو لامس لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشتهى أن يلمِس لم يجب عليه وضوء؛ فكذلك من لمس فوق الثوب لأنه غير مماس للمرأة.

قلت: أمّا ما ذُكر من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلا الّليث بن سعد، فقد ذكر السّعني الحافظ أبو عمر بن عبدالبر أن ذلك قول إسحاق وأحمد، ورُوي ذلك عن الشّعني والنّخعي كلهم قالوا: إذا لمس فألتذّ وجب الوضوء، وإن لم يلتذّ فلا وضوء. وأما قوله: «ولا يصح ذلك في النظر» فليس بصحيح؛ وقد جاء في صحيح الخبر عن عائشة قالت:

[۲۲٥٨] كنت أنام بين يدي رسول الله على ورجلاي في قِبْلته، فإذا سَجَد غَمَزَني فقبضت رجليّ، وإذا قام بسطتهما ثانياً، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهذا نصّ في أن النبي على كان الملامس، وأنه غَمَزَ رِجْلَيْ عائشة؛ كما في رواية القاسم عن عائشة «فإذا أراد أن يسجد غمز رجليَّ فقبضتهما» أخرجه البخاري. فهذا يخصّ عموم قوله؛ «أو لامستم» فكان واجباً لظاهر الآية انتقاض وضوء كل ملامس كيف لامس. ودلّت السّنة التي هي البيان لكتاب الله تعالى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض، وهو من لم يلتذ ولم يقصِد. ولا يقال: فلعلّه كان على قدمي عائشة ثوب، أو كان يضرِب رجليها بِكُمِّهِ، فإنا نقول: حقيقة الغَمْز إنما هو باليد ومنه غَمْزُك الكبش أي تَجُسه لتنظر أهو سمين أم لا فأما أن يكون الغَمز الفَرْب بالْكُمّ فلا. والرِّجل الغالبُ عليها ظهورها من النائم؛ لا سيما مع امتداده وضيق حاله. فهذه كانت الحال في ذلك الوقت؛ ألا ترى إلى قولها: «وإذا قام بسطتهما» وقولها: «والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح». وقد جاء صريحاً عنها قالت: «كنت أمدّ رجلي في قِبْلة النبي على وهو يصلي فإذا سجد غَمزَني فرفعتهما، فإذا قام مددتهما» أخرجه البخاري. فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع المباشرة. ودليل قام مددتهما» أخرجه البخاري. فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع المباشرة. ودليل آخر وهو ما روته عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت:

[٢٢٥٩] فقدت رسول الله ﷺ ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان؛ الحديث. فلما وضعت يدها على قدمه وهو ساجد وتمادَى في سجوده كان دليلاً على أن الوضوء لا ينتقض إلا على بعض الملامسين دون بعض.

<sup>[</sup>۲۲۵۸] صحیح. أخرجه البخاري ۵۱۳ و ۵۱۶ وأبو داود ۷۱۲ و ۷۱۳ و ۷۱۴ والنسائي ۱۰۲/۱ وابن ماجه ۹۵۲ من حدیث عائشة.

<sup>[</sup>٢٢٥٩] صحيح. أخرجه مسلم ٤٨٦ بأتم منه من حديث عائشة.

فإن قيل: كان على قدمه حائل كما قاله المُزَني. قيل له: القَدَم قَدمٌ بلا حائل حتى يثبت الحائل، والأصل الوقوف مع الظاهر؛ بل بمجموع ما ذكرنا يجتمع منه كالنّص.

فإن قيل: فقد أجمعت الأمّة على أن رجلاً لو استكره امرأة فمّس خِتانه خِتانها وهي لا تلتذ لذلك؛ أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته أن الغسل واجب عليها؛ فكذلك حكم من قبل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة انتقضت طهارته ووجب عليه الوضوء؛ لأن المعنى في الجَسَّة واللّمس والقبلة الفعلُ لا اللّذة. قلنا: قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف فيما ادّعيتموه من الإجماع. سلمناه، لكن هذا استدلال بالإجماع في محل النزاع فلا يلزم؛ وقد استدللنا على صحة مذهبنا بأحاديث صحيحة. وقد قال الشافعي - فيما زعمتم - إنه لم يُسبق إليه، وقد سبقه إليه شيخه مالك؛ كما هو مشهور عندنا "إذا صحّ الحديث فخذوا به ودعوا قولي» وقد ثبت الحديث بذلك فَلِم لا تقولون به ؟! ويلزم على مذهبكم أن من ضرب امرأته فلطمها بيده تأديباً لها وإغلاظاً عليها أن ينتقض وضوءه؛ إذ المقصود وجود الفعل، وهذا لا يقوله أحد فيما أعلم، والله أعلم. وروى الأئمة مالك وغيره أنه ﷺ:

التقه، فإذا رَكع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يردّ ما قاله الشافعي في أحد عاتقه، فإذا رَكع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يردّ ما قاله الشافعي في أحد قوليه: لو لمس صغيرة لانتقض طهره تمسّكاً بلفظ النساء، وهذا ضعيف؛ فإنّ لمس الصغيرة كلمس الحائط. واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذّة، ونحن اعتبرنا اللذّة فحيث وُجِد الحكم، وهو وجوب الوضوء. وأما قول الأوزاعي في اعتبار اليد خاصّة؛ فلأن اللمس أكثر ما يستعمل باليد، فقصره عليه دون غيره من الأعضاء؛ حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه في ثياب امرأته فمسّ فرجها أو بطنها لا ينتقض بذلك وضوء. وقال في الرجل يقبّل امرأته: إن جاء يسألني قلت يتوضأ، وإن لم يتوضأ لم أعبه. وقال أبو ثَوْر: لا وضوء على من قبّل آمرأته أو باشرها أو لمسها. وهذا يُخرّج على مذهب أبى حنيفة، والله أعلم.

السابعة والعشرون ـ قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجَدُواْ مَا أَهُ ﴾ الأسباب التي لا يجد المسافرُ معها الماء هي إما عدمه جملة أو عدم بعضه، وإما أن يخاف فوات الرفيق، أو على الرحل بسبب طلبه، أو يخاف لصوصاً أو سباعاً، أو فوات الوقت، أو عطشاً على نفسه أو على

<sup>[</sup>٢٢٦٠] صحيح. أخرجـه مـالـك ١/ ١٧٠ والبخـاري ٥١٦ ومسلـم ٥٤٣ وأبــو داود ٩١٨ و ٩٢٠ و ٩٢٠ والدارمي ٣١٦/١ والنسائي ٣/ ١٠ والحميدي ٤٢٢ والشافعي ٩٦/١ وابن حبان ١١٠٩ و ١١٠٠ وأحمد ٢٩٦/٥ من حديث أبي قتادة.

غيره؛ وكذلك لطبيخ يَطْبِخُه لمصلحة بدنه؛ فإذا كان أحد هذه الأشياء تَيَمَّم وصلّى. ويترتب عدمه للمريض بألا يجد من يناوله، أو يخاف من ضرره. ويترتب أيضاً عدمه للصّحيح الحاضر بالغَلاء الذي يَعُم جميع الأصناف، أو بأن يُسجَن أو يربط . وقال الحسن: يشتري الرجل الماء بماله كلّه ويبقى عديماً، وهذا ضعيف، لأن دين الله يُسْر. وقالت طائفة: يشتري قيمة وقالت طائفة: يشتري قيمة اللّدرهم بالدّرهمين والثلاث ونحو هذا؛ وهذا كله في مذهب مالك رحمه الله. وقيل الشهب: أتُشترى القِربة بعشرة دراهم ؟ فقال: ما أرى ذلك على الناس. وقال الشافعي بعدم الزيادة.

الثامنة والعشرون ـ واختلف العلماء هل طلبُ الماء شرط في صحة التيمم أم لا؟ فظاهر مذهب مالك أن ذلك شرط؛ وهو قول الشافعي. وذهب القاضي أبومحمد بن نصر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمّم وهو قول أبي حنيفة. ورُوي عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر على غَلُوتين (١) من طريقه فلا يَعدِل إليه. قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعه، وذكر حديث ابن عمر، والأوّل أصح وهو المشهور من مذهب مالك في الموطأ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجَدُواْ مَا لَهُ ﴾ وهذا يقتضي أن التّيمّم لا يُستعمل إلا بعد طلب الماء. وأيضاً من جهة القياس أن هذا بدل مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَله، فلا يجزى و فعله إلا مع تيقن عدم مُبْدَله؛ كالصوم مع العتق في الكفارة.

التاسعة والعشرون ـ وإذا ثبت هذا وعُدِم الماء فلا يخلو أن يغلب على ظنّ المكلّف اليأسُ من وجوده في الوقت. أو يغلب على ظنّه وجوده ويَقْوَى رجاؤه له، أو يتساوى عنده الأمران؛ فهذه ثلاثة أحوال:

فالأوّل ـ يستحب له التيمم والصلاة في أول الوقت؛ لأنه إذا فاتته فضيلة الماء فإنه يستحب له أن يُحْرِزَ فضيلة أوّل الوقت.

الثاني - يتيمم وسط الوقت؛ حكاه أصحاب مالك عنه، فيؤخَّرُ الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم تَفْته فضيلة أول الوقت؛ فإن فضيلة أوّل الوقت قد تدرك بوسطه لقُرْبه منه.

الثالث ـ يؤخّر الصّلاة إلى أن يجد الماء في آخر الوقت؛ لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أوّل الوقت. لأن فضيلة أوّل الوقت مختلف فيها، وفضيلة

<sup>(</sup>١) الغَلْوَةَ: بفتح الغين قدر رمية بسهم أو نحو أربعمائة ذراع.

أوّل الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة، والوقت في ذلك هو آخر المختار؛ قاله ابن حبيب. ولو عَلِم وجود الماء في آخر الوقت فيتيَمَّم في أوّله وصلّى فقد قال ابن القاسم: يُجزِئه، فإن وجد الماء أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشُون: إن وجد الماء بعدُ أعاد أبداً.

الموفية ثلاثين ـ والذي يُراعى من وجود الماء أن يجِد منه ما يكفيه لطهارته، فإن وجد أقل من كفايته تيمَّمَ ولم يستعمل ما وجد منه. وهذا قول مالك وأصحابه؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهو قول أكثر العلماء؛ لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين، إمّا الماء وإمّا الترابُ. فإن لم يكن الماء مُغنياً عن التيمّم كان غير موجود شرعاً، لأن المطلوب من وجوده الكفاية. وقال الشافعي في القول الآخر: يستعمل ما معه من الماء ويتيمّم؛ لأنه واجِد ماء فلم يتحقق شرط التيمم؛ فإذا استعمله وفقد الماء تيمم لمّا لم يجد. واختلف قول الشافعي أيضاً فيما إذا نسي الماء في رحله فتيمم؛ والصحيح أنه يعيد، لأنه إذا كان الماء عنده فهو واجد وإنما فرّط. والقول الآخر لا يعيد؛ وهو قول مالك؛ لأنه إذا لم يعلمه فلم يجده.

الحادية والثلاثون - وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغيّر لقوله تعالى: ﴿ فَلَمُ عَجِدُواْ مَا كُونَ مَفِيداً جواز الوضوء بالماء عليه وغير المتغيّر؛ لانطلاق اسم الماء عليه قلنا: النّقي في النكرة يَعُمّ كما قلتم، ولكن في الجنس، فهو عام في كل ماء كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح. فأما غير الجنس وهو المتغيّر فلا يدخل فيه؛ كما لا يدخل فيه ماء البَاقِلاء ولا ماء الورد، وسياتي حكم المياه في «الفرقان» إن شاء الله تعالى.

الثالثة والثلاثون - الماء الذي يبيح عدمه التيمم هو الطاهر المطهّر الباقي على أوصاف خِلقته. وقال بعض من ألف في أحكام القرآن لما قال تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجَدُواْ مَا أَوَ فَلَمْ مَجَدُواْ مَا أَوْ فَلَمْ مَ عَنْد عدم كل جزء من ماء؛ لأنه لفظ مُنكر يتناول كل جزء منه، سواء كان مخالطاً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنع أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء؛

فلما كان كذلك لم يجز التيمم مع وجوده. وهذا مذهب الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه؟ واستدلوا على ذلك بأخبار ضعيفة يأتي ذكرها في سورة «الفرقان»، وهناك يأتي القول في الماء إن شاء الله تعالى.

الرابعة والثلاثون ـ قوله تعالى: ﴿ فَتَيَكَّمُوا ﴾ التّيمّم مما خُصّت به هذه الأمّة نوسعه عليها؛ قال ﷺ:

[٢٢٦٦] «فُضَّلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً» فذكر الحديث. وقد تقدم ذكر نزوله (١)، وذلك بسبب القِلادة حسبما بيّناه. وقد تقدّم ذكر الأسباب التي تبيحه، والكلام ها هنا في معناه لغة وشرعاً، وفي صفته وكيفيته وما يتيمّم به وله، ومن يجوز له التّيمّم، وشروط التّيمّم إلى غير ذلك من أحكامه.

فالتّيمّم لغة هو القصد. تيمّمت الشيء قصدته، وتيَمَّمت الصعيد تعمدته، وَتَيَمَّمْتُهُ برُمحي وسهمي أي قصدته دون مَن سواه. وأنشد الخليل (٢):

يممته الرّمح شَرراً ثم قلت له هذي البَسَالة لا نِعْب الزّحاليق (٣)

قال الخليل: من قال في هذا البيت أممته فقد أخطأ؛ لأنه قال؛ «شَزْراً» ولا يكون الشزر إلا من ناحية ولم يقصد به أمامه. وقال امرؤ القيس:

تيممتها من أذرِعاتٍ وأهلُها بَيثْرِب أَدْنَى دارِها نظرٌ عالٍ<sup>(١)</sup> وقال أيضاً:

تيمَّمتِ العينَ التي عند ضارجِ يَفيءُ عليها الظلُّ عَرْمَضُها طامي (٥) آخو:

إنِّي كَذَاكُ إذا مِا ساءني بلكٌ يمَّمْ سَتَ بعيري غيره بلكا وقال أعشى باهلة:

[٢٢٦١] صحيح. أخرجه الطيالسي ٤١٨ وابن أبي شيبة ٢١/ ٤٣٥ ومسلم ٥٢٢ وابن خزيمة ٢٦٣ وأحمد ٥٣٨/٥ وابن حبان ١٦٩٧ من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>١) الضمير يعود على التيمم. وانظر حديث القلادة برقم ٢٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) البيت لعامر بن مالك ملاعب الأسنة.

<sup>(</sup>٣) هي آثار تزلج الصبيان من فوق إلى أسفل.

<sup>(</sup>٤) أذرعات: بلدة في أطراف الشام جنوباً.

<sup>(</sup>٥) ضارج: اسم موضع. العرمض: الطحلب. وطامي: مرتفع.

تيمم ـــت قيســـاً وكـــم دونـــه مـن الأرض مــن مهمــة ذي شــزن (١)

وقال حُميد بن ثُوْر:

وهـــل عــدةُ للــرّبـع(٢) أن يتكلّمـــا

سَلِ السرِّبْعَ أَنَّـىٰ يَمَّمَتُ أُمُّ طَارَقٍ وللشافعي رضي الله عنه:

عِلمي معي حيثما يَممتُ أحمِله بطني وِعاءٌ له لا بطن صندوق

قال ابن السكيت: قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ أي اقصدوا؛ ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. وقال ابن الأنباري في قولهم: «قد تيمم الرجل» معناه قد مسح التراب على وجهه ويديه.

قلت: وهذا هو التيمم الشرعي، إذا كان المقصود به القُربة. ويممت المريض فتيمَّمَ للصلاة. ورجل مُيَمَّم يظفر بكل ما يطلب؛ عن الشيباني. وأنشد:

إنا وجدنا أعْصُرَ بن سعد مُيَمَّم البيت رفيعَ المجدِ وقال آخر:

أَزْهَـر لـم يـولَـد بِنجـم الشُّـحِّ مُيَمَّـم البيـت كـريـم السُّنْح (٣)

الخامسة والثلاثون لفظ التيمم ذكره الله تعالى في كتابه في «البقرة» وفي هذه السورة و «المائدة» والتي في هذه السورة هي آية التيمم. والله أعلم، وقال القاضي أبو بكر بن العربى: هذه معفضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد؛ هما آيتان فيهما ذكر التيمم إحداهما في «النساء» والأخرى في «المائدة». فلا نعلم أيّة آية عَنَت عائشة بقولها: «فأنزل الله آية التيمم». ثم قال: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم.

قلت: أما قوله: «فلا نعلم أيّة آية عَنَت عائشة» فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله أعلم. وقوله: «وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم» فصحيح ولا خلاف فيه بين أهل السير؛ لأنه معلوم أن غسل الجنابة لم يُفترض قبل الوضوء، كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي والله منذ أفترضت عليه الصلاة بمكة لم يُصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها

<sup>(</sup>١) المهمه: المفازة. والشَّزَن: الغليظ من الأرض.

<sup>(</sup>٢) الرَّبْعُ: الدار بعينها. ويطلق على المحلة أيضاً.

<sup>(</sup>٣) البيت لرؤبة. ويروىٰ ـ السنخ ـ بالخاء. وهو الأصل من كل شيء.

المتقدّم مَثْلُواً في التنزيل. وفي قوله: «فنزلت آية التيمم» ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم اليتيم لا حكم الوضوء؛ وهذا بيّن لا إشكال فيه.

السادسة والثلاثون ـ التيمم يلزم كل مكلّف لزمته الصلاة إذا عدِم الماء ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه والمُزني صاحب الشافعي: يجوز قبله؛ لأن طلب الماء عندهم ليس بشرطٍ قياساً على النافلة؛ فلما جاز التيمم للنافلة دون طلب الماء جاز أيضاً للفريضة. واستدلوا من السنة بقوله عليه السلام لأبي ذَرّ:

[٢٢٦٢] «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج». فسمى عليه السلام الصعيد وضوءاً كما يسمّى الماء؛ فحكمه إذاً حكم الماء. والله أعلم. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَا مُ ﴾ ولا يقال: لم يجد الماء إلا لمن طلب ولم يجد. وقد تقدم هذا المعنى؛ ولأنها طهارةُ ضرورةٍ كالمستحاضة؛ ولأن النبي ﷺ قال:

[٢٢٦٣] «فأينما أدركتك الصلاة تيممت وصليت». وهو قول الشافعي وأحمد، وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس.

السابعة والثلاثون ـ وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الجنابة ولا الحدث، وأن المتيمم لهما إذا وجد الماء عاد جنباً كما كان أو مُحْدِثاً؛ لقوله عليه السلام لأبي ذَرّ: "إذا وجدت الماء فأمسّه جلدك $^{(1)}$  إلا شيء رُوِي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، رواه ابن جُريج وعبد الحميد بن جُبير بن شيبة عنه؛ ورواه ابن [أبي] ذئب عن عبد الرحمن بن حَرْملة عنه قال في الجنب المتيمم يجد الماء وهو على طهارته: لا يحتاج إلى غسل ولا وضوء حتى يُحدِث. وقد روي عنه فيمن تيمم وصلّى ثم وجد الماء في الوقت أنه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة. قال ابن عبد البر: وهذا تناقض وقلّة روية، ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة.

<sup>[</sup>٢٢٦٢] حسن. أخرجه أبو داود ٣٣٢ والترمذي ١٢٤ والنسائي ١/ ١٧١ وعبد الرزاق ٩١٣ وأحمد ٥/٥٥٠ والدارقطني ١٨٦/١ وابن حبان ١٣١١ من حديث أبي ذر. ومداره على عمرو بن بُجدان، وثقه ابن حبان، وصحح حديثه الترمذي والحاكم ١/ ١٧٠ ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود ٣٣٣ وابن أبي شيبة ١/ ١٥٦ وأحمد ١٤٦/٥ عن رجل من بني عامر عن أبي ذر. وانظر صحيح أبي داود ٣٢١ و ٣٢٢.

<sup>[</sup>٢٢٦٣] صحيح. أخرجه البخاري ٣٣٥ و ٤٣٨ و ٣١٢٢ ومسلم ٥٢١ والدارمي ٣٢٢/١ والنسائي ٢٠٩/١ وابن حبان ٦٣٩٨ من حديث جابر في أثناء حديث «أعطيت خمساً..».

<sup>(</sup>١) تقدم قبل حديث وأحد.

الثامنة والثلاثون ـ وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه، وعليه استعمال الماء. والجمهور على أن من تيمم وصلّى وفرغ من صلاته ، وقد كان اجتهد في طلب الماء ولم يكن في رَحلِه أن صلاته تامة لأنه أدّى فرضه كما أمر. فغير جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة. ومنهم من استحب له أن يعيد في الوقت إذا توضأ واغتسل. ورُوي عن طاووس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والرُّهري وربيعة كلهم يقول: يعيد الصلاة. وأستحب الأوزاعي ذلك وقال: ليس بواجب؛ لما رواه أبو سعيد الخُدري قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله على فذكرا ذلك له فقال للذي لم يُعد:

[٢٢٦٤] «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضأ وأعاد: «لك الأجر مرتين». أخرجه أبو داود وقال: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي ﷺ، وذِكْر أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ. وأخرجه الدّارَقُطْني وقال فيه؛ ثم وجد الماء بعد في الوقت.

التاسعة والثلاثون واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فقال مالك: ليس عليه قطع الصلاة واستعمالُ الماء وليتم صلاته وليتوضأ لما يُستقبل: وبهذا قال الشافعي واختاره ابن المُنذر. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بن حنبل والمُرزني: يقطع ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل ما بقي منها، وإذا بطل بعضها بطل كلها؛ لإجماع العلماء على أن المعتدة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدّتها بالحيض. قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياساً ونظراً. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ وَلا نُبْطِلُوا أَعْمَلُكُور الله واختلفوا في قطعها إذا رؤي الماء؛ ولم تثبت سُنة بقطعها ولا بالتيمم عند عدم الماء، واختلفوا في قطعها إذا رؤي الماء؛ ولم تثبت سُنة بقطعها ولا إجماع. ومن حجتهم أيضاً أن من وجب عليه الصوم في ظِهارِ أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا يلغي صومه ولا يعود إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الرقبة.

<sup>[</sup>٢٢٦٤] أخرجه أبو داود ٣٣٨ والدارقطني ١٨٩/١ من حديث أبي سعيد. قال أبو داود: ذكر أبي سعيد غير محفوظ، وهو مرسل، وكذا ذكر الدارقطني أن الراجح الإرسال فيه، لكن رواه أبو علي بن السكن من وجه آخر عن بكر بن سوداة عن عطاء عن أبي سعيد فذكره متصلاً بذكر أبي سعيد اهـ. نقله الزيلعي في نصب الراية ١٦٠/١ عن ابن القطان فالحديث لا بأس به. وهو في صحيح أبي داود ٣٢٧.

الموفية أربعين ـ واختلفوا هل يُصلَّى به أم يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونقل؛ فقال شُريك بن عبدالله القاضي: يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة. وقال مالك: لكل فريضة؛ لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وقال أبو حنيفة والثوري والليث والحسن بن حي وداود: يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث؟ لأنه طاهر ما لم يجد الماء، وليس عليه إذا يئس منه. وما قلناه أصح؛ لأن الله عز وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء، وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت، فهي طهارة ضرورةٍ ناقصةٌ بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث؛ وليس كذلك الطهارة بالماء. وقد ينتهي هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعي وأهل المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: ﴿ فَكُمْ يَجِدُواْ مُآءً فَتَيَمَّمُواْ ﴾ ظهر منه تعلّق أجزاء التيمم بالحاجة، ولا حاجة قبل الوقت. وعلى هذا لا يصلَّى فرضين بتيمم واحد، وهذا بيّن. واختلف علماؤنا فيمن صلَّى صلاتي فرض بتيمم واحد؛ فروى يحي بن يحيى عن ابن القاسم: يعيد الثانية ما دام في الوقت. وروى أبو زيد بن أبي الغمر عنه: يعيد أبداً. وكذلك رُوي عن مُطَرِّف وابن الماجشون يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي يناظر عليه أصحابنا؛ لأن طلب الماء شرط. وذكر ابن عَبْدُوس أن ابن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمن ذكر صلواتٍ: إنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه وذلك جائز له. وهذا على أنَّ طلب الماء ليس بشرط. والأوَّل أصح. والله أُعلم.

الحادية والأربعون ـ قوله تعالى: ﴿ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ الصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن؛ قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا رَّلُقًا ﴿ وَالكهف: ١٨] أي أرضاً غليظة لا تنبت شيئاً. وقال تعالى: ﴿ فَنُصَيِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ الكهف: ٤٠] . ومنه قول ذي الرمة:

كَأَنّه بالضّحَى ترمي الصعيد به دَبّابَة في عظام الرأس خُرْطوم (١) وإنما سمي صعيداً لأنه نهاية ما يُصْعَد إليه من الأرض. وجمع الصعيد صُعُدات؛ ومنه الحديث:

<sup>(</sup>١) الدبابة: يعنى الخمر. والخرطوم: الخمر وصفوتها.

بالطيّب؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض كله تراباً كان أو رملاً أو حجارة أو معدناً أو سَبخة. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والطبري. "وطيباً" معناه طاهراً. وقالت فرقة: "طيباً" حلالاً؛ وهذا قلق. وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد للتراب المنبت وهو الطيب؛ قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطّيبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ ﴾ [الأعراف: ٥٨] فلا يجوز التيمم عندهم على غيره. وقال الشافعي: لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غُبار. وذكر عبدالرزاق عن ابن عباس أنه سئل أي الصعيد أطيب؟ فقال الحرث. قال أبو عمر: وفي قول ابن عباس هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث. وقال علي رضي الله عنه: هو التراب خاصة. وفي كتاب الخليل: تيمم بالصعيد، أي خذ من غباره؛ حكاه ابن فارس. وهو يقتضي التيمم بالتراب فإن الحجر الصّلد لا غبار عليه. وقال الكِيّا الطبري: فاشترط الشافعي أن يَعْلَق التراب باليد ويتيمم به نقلاً إلى أعضاء التيمم، كالماء ينقل إلى أعضاء التيمم، كالماء ينقل إلى أعضاء الوضوء. قال الكِيّا: ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصاً فيما قاله الشافعي، إلا أن أعضاء الوضوء. قال الكِيّا: ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصاً فيما قاله الشافعي، إلا أن

[٢٢٦٦] «جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً» بيّن ذلك.

قلت: فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلام: «وجعلت تربتها لنا طهوراً» وقالوا: هذا من باب المُطْلَقِ والمُقَيَّد وليس كذلك، وإنما هو من باب النصّ على بعض أشخاص العموم كما قال تعالى: ﴿ فِيهَا فَكِكُهُ أُونَعُلُّ وَرُمُّانُ ﴿ وَالرحمن: ٢٨] وقد ذكرناه في «البقرة» عند قوله ﴿ وَمَلَتِهِ حَبِيهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾ [البقرة: ٩٨]. وقد حكى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرنا، وهو نصّ القرآن كما بينا، وليس بعد بيان الله بيان. وقال ﷺ للجنب: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وسيأتي. فـ «صَعِيداً» على هذا ظرف مكان. ومن جعل المتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء أي بصعيد. و «طيباً» نعت له. ومن جعل «طيباً» بمعنى حلالاً نصبه على الحال أو المصدر.

الثانية والأربعون - وإذا تقرّر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب . ومكان الإجماع في المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصِّرف والفضة والياقوت والزُّمُرُّد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات . واختلف في غير هذا كالمعادن؛ فأجيز وهو مذهب مالك وغيره . ومنع وهو مذهب الشافعي وغيره . وقال ابن خُويَرِز مَنْدَادَ : ويجوز عند مالك التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض، واختلف عنه في التيمم على الثلج ففي

<sup>[</sup>٢٢٦٦] هو يعض المتقدم برقم ٢٢٦٣ رواه الشيخان.

المدّونة والمبسوطة جوازه وفي غيرهما منعه. واختلف المذهب في التيمم على العُود؛ فالجمهور على المنع. وفي مختصر الوَقَار (١) أنه جائز.

وقيل: بالفرق بين أن يكون منفصلاً أو متصلاً فأجيز على المتصل ومنع في المنفصل. وذكر الثعلبي أن مالكاً قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه. قال: وقال الأوْزاعي والثَّوْرِي: يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمَدَر وغيرها، حتى قالا: لو ضرب بيده على الجَمَد (٢) والثلج أجزأه. قال ابن عطية: وأما التراب المنقول من طين أو غيره فجمهور المذهب على جواز التيمم به، وفي المذهب المنع وهو في غير المذهب أكثر، وأما ما طُبِخ كالجص والآجُر ففيه في المذهب قولان: الإجازة والمنع؛ وفي التيمم على الجدار خلاف.

قلت: والصحيح الجواز لحديث أبي جُهيم بن الحارث بن الضِّمّة الأنصاري قال:

[۲۲۲۷] أقبل رسول الله على من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يردّ عليه النبي على حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم ردّ عليه السلام. أخرجه البخاري. وهو دليل على صحة التيمم بغير التراب كما يقوله مالك ومن وافقه. ويردّ على الشافعي ومن تابعه في أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار يَعلَق باليد. وذكر النقّاش عن ابن علية وابن كيسان أنهما أجازا التيمم بالمسك والزّعفران. قال ابن عطية: هذا خطأ بحت من جهات. قال أبو عمر: وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق بن راهويه. وردُري عن ابن عباس فيمن أدركه التيمم وهو في طين قال يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده، فإذا جفّ تيمم به. وقال الثّوري وأحمد: يجوز التيمم بغبار اللّبد. قال الثعلبي: وأجاز أبو حنيفة التيمُّمُ بالكُحل والزِّرنيخ والثّورة والجص والجوهر المسحوق. قال فإذا تيمم بسُحالة (٢) الذهب والفضة والصَّفر والنحاس والرصاص لم يجزه لأنه ليس من جنس الأرض.

الثالثة والأربعون \_ قوله تعالى؛ ﴿ فَأُمَّسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ المسح لفظ مشترك

[٢٢٦٧] مضي برقم ٢٢٤٨ متفق عليه.

<sup>(</sup>١) الوَقار: لقب زكريا بن يحيى بن إبراهيم المصري الفقيه المالكي.

<sup>(</sup>٢) الجمد: الماء الجامد.

<sup>(</sup>٣) السحالة: برادة الذهب.

 <sup>(</sup>٤) الصُّفْر: مادة تصنع منه الأواني. وقيل: النحاس الممتاز.

يكون بمعنى الجماع، يقال: مسح الرجل المرأة إذا جامعها. والمسح: مسح الشيء بالسيف وقطعه به. ومسحت الإبل يومها إذا سارت. والمسحاء المرأة الرسحاء التي لا است لها. وبفلان مَسْحة من جمالٍ. والمراد هنا بالمسح عبارةٌ عن جرّ اليد على الممسوح خاصّة فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجرها على الممسوح، وهو وهو مقتضى قوله تعالى: في آية المائدة: ﴿فَأَمَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ وهو مقتضى قوله تعالى: في آية المائدة: ﴿فَأَمَسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَالمَائدة: ١٦]. فقوله المنه يدل على أنه لا بدّ من نقل التراب إلى محل التيمم. وهو مذهب الشافعي ولا نشترطه نحن؛ لأن النبي على لما وضع يديه على الأرض ورفعهما نفخ فيهما؛ وفي رواية: نفض. وذلك يدل على عدم اشتراط الآلة؛ يوضّحه تيممه على الجدار. قال الشافعي: لما لم يكن بُدُّ في مسح الرأس بالماء من بَلَلِ ينقل إلى الرأس، فكذلك المسح بالتراب لا بُدّ من النقل. ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعابُ وتتبع مواضعه وأجاز بعضهم ألا يتتبع كالغضون في الخفين وما بين والوضوء الاستيعابُ وتتبع مواضعه وأجاز بعضهم ألا يتتبع كالغضون في الخفين وما بين عز وجل: ﴿ يُوبُحُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ \* فبدأ بالوجه قبل اليدين وبه قال الجمهور، ووقع في عز وجل: ﴿ يُوبُحُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ \* فبدأ بالوجه قبل اليدين وبه قال الجمهور، ووقع في البُخاري من حديث عمّار في «باب التيمم ضربة» (() ذِكُرُ اليدين قبل الوجه. وقاله بعض أهل العلم قياساً على تنكيس الوضوء.

الرابعة والأربعون \_ واختلف العلماء أين يبلغ بالتيمم في اليدين؛ فقال ابن شهاب: إلى المناكب. ورُوِي عن أبي بكر الصديق. وفي مصنف أبي داود عن الأعمش أن رسول الله على مسح إلى أنصاف ذراعيه. قال ابن عطية: ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حفظت. وقيل: يبلغ به إلى المرفقين قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وابن أبي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضاً اواجباً. وبه قال محمد بن عبدالله بن عبد الحكم وابن نافع، وإليه ذهب إسماعيل القاضي. قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعاد الصلاة أبداً. وقال مالك في المدوّنة: يعيد في الوقت. وروى التيمم إلى المرفقين عن النبي على النبي عبدالله وابن عمر (٢) وبه كان

وأخرجه الحاكم ٦٣٤ و ٦٣٥ و ٦٣٦ والدارقطني ١٨٠/١ من حديث ابن عمر. وأعله الدارقطني بالوقف، وله شواهد راجع نصب الراية ١٥٣/١.

<sup>(</sup>۱) مضى برقم ۲۲۵٦.

<sup>(</sup>٢) حديث جابر أخرجه الحاكم ١٨٠/١ برقم ٦٣٧ و ٦٣٨ والدارقطني ١٨٢/١ ـ ١٨٣ من عدة طُرق عن جابر، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم ٦٣٤ و ٦٣٥ و ٦٣٦ والدارقطني ١٨٠/١ ـ ١٨١ من حديث ابن عمر. وأعله

يقول. قال الدَّارَقُطْني: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: كان ابن عمر يقول إلىٰ المرفقين. قال: (١) وحدَّثني محدِّث المرفقين. قال: (١) وحدَّثني محدِّث عن الشَّعْبي عن عبدالرحمن بن أَبْزَى عن عَمّار بن ياسر أن رسول الله ﷺ قال:

[٢٢٦٨] "إلى المرفقين". قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه وقال ما أحسنه!. وقالت طائفة؛ يبلغ به إلى الكوعين (٢) وهما الرسغان. رُوي عن علي بن أبي طالب والأوزاعي وعطاء والشّعبي في رواية، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهْوَيه وداود بن علي والطبري. ورُوي عن مالك وهو قول الشافعي في القديم. وقال مَكْحُول: اجتمعتُ أنا والزُهْرِي فتذاكرنا التيمم فقال الزُهْري: المسح إلى الآباط. فقلت: عمن أخذت هذا؟ فقال: عن كتاب الله عز وجل، إن الله تعالى يقول: ﴿ وَٱلسّارِقُهُ فَاقَطَ عُوا أَيْدِيكُم الله والمائدة: ٣٨ فمن أين تقطع اليد؟ قال: فخصمته. وحُكي وَالسّارِقَةُ فَاقَطَ عُوا أَيّدِيهُما المائدة: ٣٨ فمن أين تقطع اليد؟ قال: فخصمته. وحُكي عن الدّراوردي أن الكوعين فرض والآباط فضيلة. قال ابن عطية: هذا قول لا يعضده قياس ولا دليل وإنما عمم قوم لفظ اليد فأوجبوه من المنكب: وقاس قوم على الوضوء في سلوحيوه من المرافق وههنا جمهور الأمة، ووقف قوم مع الحديث في الكوعين، وقيس أيضاً على القطع إذ هو حكم شرعي وتطهير كما هذا تطهير، ووقف قوم مع حديث عمّار في الكفين. وهو قول الشّعبي.

الخامسة والأربعون - واختلف العلماء أيضاً هل يكفي في التيمم ضربة واحدة أم لا ؟ فذهب مالك في المدوّنة أن التيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين؛ وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، والثوري واللّيث وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبدالله وابن عمر عن النبي النهي النهي الجهم: التيمم بضربة واحدة. وروي عن الأوزاعي في الأشهر عنه؛ وهو قول عطاء والشعبي في رواية. وبه قال

<sup>[</sup>٢٢٦٨] أخرجه أبو داود ٣٢٨ والدارقطني ١٨٢/١ من حديث عمار. وفيه رجل مجهول لم يسمَّ، وأخرجه أبو داود ٣٢٨ من وجه آخر عن عمار بن ياسر به لكن شك الراوي فيه حيث قال: لا أدري فيه «إلى المرفقين» أو «إلى الكفين» الخلاصة: حديث عمار متفق عليه، وليس فيه ذكر المرفقين، ومضى برقم ٢٢٥٦.

<sup>(</sup>١) القائل هو قتادة.

<sup>(</sup>٢) وهذا خلاف ما يظنه العامة أن الكوع هو المرفق.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجهما قبل عدة أسطر.

أحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري. وهو أثبت ما روي في ذلك من حديث عمار (۱). قال مالك في كتاب محمد: إن تيمم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع: يعيد أبداً. قال أبو عمر وقال ابن أبي لَيْلَى والحسن بن حيّ ضربتان؛ يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما. قال أبو عمر: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب، وهو يدل على ضربتين ضربة للوجه، ولليدين أخرى إلى المرفقين، قياساً على الوضوء واتباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي على في ذلك شيء وجب الوقوف عنده. وبالله التوفيق.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالِمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَنْبِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّنَّ ءَامَنَ بِهِۦوَمِنْهُم مَّنِ صَدَّعَنْهُ ﴾ الآية.

نزلت في يهود المدينة وما وَالاها. قال أبن إسحاق: وكان رِفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يهود، إذا كلم رسول الله ﷺ لوّى لسانه وقال: أرْعِنا سَمْعَكَ يا محمد

<sup>(</sup>١) هو عند البخاري ٣٤٧ باب التيمم ضربة. وقد مضى برقم ٢٢٥٦.

حتى نفهمك؛ ثم طعن في الإسلام وعابه فأنزل الله عز وجل ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ إلى قوله ﴿ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ . ومعنى ﴿ يَشْتَرُونَ ﴾ يستبدلون فهو في موضع نصب على الحال، وفي الكلام حذف تقديره يشترون الضلالة بالهدى؛ كما قال تعالى ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِاللَّهُ مَا البقرة: ١٦] قاله القتبيّ وغيره. ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّيِيلَ ﴿ أَوْلَكِيلَ اللهِ عليه، والمعنى تضِلوا طريق الحق. وقرأ الحسن: «تُضَلُّوا» بفتح الضاد أي عن السبيل.

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِأَعَدَآبِكُمْ ﴾ يريد منكم؛ فلا تستصحبوهم فإنهم أعداؤكم. ويجوز أن يكون «أعلم» بمعنى عليم؛ كقوله تعالى ﴿ وَهُو أَهْوَرُ عَلَيْـ أَهِ ﴾ [الروم: ٢٧] أي هيّن. ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَلِيًّا ﴾ الباء زائدة؛ زيدت لأن المعنى أكتفوا بالله فهو يكفيكم أعداءكم. و «وَلِيّاً» و «نَصِيراً» نصب على البيان، وإن شئت على الحال.

قوله تعالى: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا﴾ قال الزجاج: إن جُعلت ﴿ مِّنَ ﴾ متعلقة بما قبل فلا يوقف على ﴿ نَصِيرًا لَهُ ﴾ وإن جعلت منقطعة فيجوز الوقف على ﴿ نَصِيرًا ﴿ نَصِيرًا ﴿ نَصِيرًا وَأَنشد والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرّفون الكلم؛ ثم حذف. وهذا مذهب سيبويه، وأنشد النحويون:

لو قلت ما في قومها لم يُثْمَ (١) يفضُلها في حسب وَمَبْسِم

قالوا: المعنى لو قلت ما في قومها أحد يفضُلها؛ ثم حذف. وقال الفراء: المحذوف ﴿ مِّنَ ﴾ المعنى: ﴿ وَمَا مِنَا المحذوف ﴿ مِّنَ ﴾ المعنى: ﴿ وَمَا مِنَا اللهِ مَقَامٌ مُعَلُومٌ ﴿ فَإِنَ ﴾ [الصافات: ١٦٤] أي مَن له. وقال ذو الرُّمَّة:

فَظَلُّوا وَمِنهم دَمْعُه سابقٌ له وآخر يُذْرِي عَبْرةَ العَيْن بالهَمْلِ (٢)

يريد ومنهم مَن دمعه، فحذف الموصول. وأنكره المبرّد والزجاج؛ لأن حذف الموصول كحذف بعض الكلمة. وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلَميّ وإبراهيم النَّخَعِيّ «الكَلاَم». قال النحاس: و «الكَلِم» في هذا أوْلى؛ لأنهم إنما يحرّفون كلم النبيّ عَلَيْ أو ما عندهم في التوراة وليس يحرّفون جميع الكلام، ومعنى ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ يتأوّلونه على غير تأويله. وذَمّهم الله تعالى بذلك لأنهم يفعلونه متعمدين. وقيل: ﴿ عَن مَواضِعِهِ ﴾ يعني

<sup>(</sup>١) تيثم بكسر التاء: وهي لغة لبعض العرب، وذلك أنهم يكسرون حرف المضارعة في نحو نعلم وتعلم فلما كسروا التاء انقلبت الهمزة ياء.

<sup>(</sup>٢) يذري: يصيب. هملان العين: فيضانها بالدمع.

صفة النبيّ عَلَى ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴾ أي سمعنا قولك وعصينا أمرك. ﴿ وَٱسَّمَعْ غَيْر مُسْمَعِ ﴾ قال أبن عباس: كانوا يقولون للنبيّ على السمع لا سمعت، هذا مرادهم ـ لعنهم الله ـ وهم يظهرون أنهم يريدون أسمع غير مسمَع مكروها ولا أذى. وقال الحسن ومجاهد: معناه غير مسمع منك، أي مقبول ولا مجاب إلى ما تقول. قال النحاس: ولو كان كذلك لكان غير مسموع منك. وتقدّم القول في ﴿ رَعِنَا ﴾. ومعنى ﴿ لَيّاً بِٱلْسِنَهِم ﴾ أي يلوون ألسنتهم عن الحق أي يُميلونها إلى ما في قلوبهم. وأصل اللّي الفَتُل، وهو نصب على المصدر، وإن شئت كان مفعولاً من أجله. وأصله لَو يا ثم أدغمت الواو في الله . ﴿ وَطَعَنَا ﴾ معطوف عليه أي يطعنون في الدّين، أي يقولون الأصحابهم لو كان نبيّاً للدَرى أننا نَسُبُه، فأظهر الله تعالى نبيّه على ذلك فكان من علامات نبوته، ونهاهم عن هذا القول. ومعنى ﴿ وَأَقُومَ ﴾ أصوب لهم في الرأي. ﴿ فَلاَ يُؤَمِنُونَ إِلّا قِلِيلاً منهم ؛ وهذا بعيد الأنه قليلاً لا يستحقون به اسم الإيمان. وقيل: معناه لا يؤمنون إلا قليلاً منهم ؛ وهذا بعيد الأنه عز وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم بكفرهم.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوثُوا الْكِلَابَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا﴾ قال ابن إسحاق: كلّم رسول الله ﷺ رؤساءَ من أحبار يهود منهم عبد الله بن صُورِيا الأعور وكعب بن أسد فقال لهم:

[٢٢٦٩] «يا معشر يهود أتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق» قالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر؛ فأنزل الله عز وجل فيهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا﴾ إلى آخر الآية.

قوله تعالى: ﴿ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم ﴾ نصب على الحال. ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَطَمِسَ وَجُوهًا ﴾ الطّمْس استئصال أثر الشيء؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا النَّبُومُ طُمِسَتَ ﴿ ﴾ ﴾ [المرسلات: ٨]. ونطمِس ونطمُس بكسر الميم وضمها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: طَسَم يَطْسِم ويَطْسُم بمعنى طَمَس؛ يقال: طَمَس الأثرُ وطَسَم أي أمّحى، كله لغات؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ رَبِّنَا أَطْمِسَ عَلَى أَمَّوْلِهِم ﴾ [يونس: ٨٨] أي أهلكها؛ عن ابن عرفة. ويقال: طَمَسته فطَمَس لازم ومتعد. وطمس الله بصره، وهو مطموس البصر إذا

<sup>[</sup>٢٢٦٩] ضعيف. أخرجه الطبري ٩٧٢٩ والبيهقي في «الدلائل» ٢/ ٥٣٤ من حديث ابن عباس، وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد.

ذهب أثر العين؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعَيُنِهِمْ ﴾ [يسَ: ٦٦] يقول أعميناهم.

واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسَلْبِهم التوفيق؟ قولان. رُوي عن أبي بن كعب أنه قال: ﴿ مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ ﴾ من قبل أن نضلكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة. وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء. أي يذهب بالأنف والشفاه والأعين والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة. ورُوي عن ابن عباس وعطية العَوْفيّ: أن الطّمس أن تُزال العينان خاصّة وتردّ في القفا، فيكون ذلك رُدّاً على الدبر ويمشي القهنية مرّى. وقال مالك رحمه الله: كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية: ﴿ يَتَا يُهُا الّذِينَ أُوتُوا الْكِلَابَ المِنْوا ﴾ فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرَى يقرأ هذه الآية: ينه فأسلم مكانه وقال: والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يُطمَس وجهي. وكذلك فعل عبد الله بن سَلام، لما نزلت هذه الآية وسمعها أتى رسول الله عَني قبل أن يأتي أهله وأسلم وقال: يا رسول الله، ما كنت أدري أن أصل إليك حتى يحوّل وجهي في قفاي. وأسلم وقال: يا رسول الله، ما كنت أدري أن أصل إليك حتى يحوّل وجهي في قفاي. فإن قبل: كيف جاز أن يهددهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا شم لم يؤمنوا ولم يفعل فإن قبل: إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال المُبَرَد: ذلك بهم؛ فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال المُبَرَد:

قوله تعالى: ﴿ أَوْ تَلْعَنَهُمْ ﴾ أي أصحاب الوجوه ﴿ كُمَا لَعَنَا ۖ أَصْحَابَ السَّبَتِ ﴾ أي نمسخهم قردة وخنازير؛ عن الحسن وقتادة. وقيل: هو خروج من الخطاب إلى الغيبة. ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَ كَائناً موجوداً. ويراد بالأمر المأمور فهو مصدر وقع موقع المفعول؛ فالمعنى أنه متى أراده أوجده. وقيل: معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو كائن على ما أخبر به.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِۦ ﴾ روي أن النبيّ ﷺ تلا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ ﴾ [الزمر: ٣٥] فقال له رجل:

[ ۲۲۷ ] يا رسول الله والشرك! فنزل ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ . وهذا من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأُمة . ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن

<sup>[</sup>٢٢٧٠] أخرجه الطبري ٩٧٣٥ و ٩٧٣٦ عن ابن عمر به، وفي إسناده راوٍ مجهول، وأبو جعفر الرازي ضعفه غير واحد، فالخبر ضعيف.

يَشَاءً ﴾ من المتشابه الذي قد تكلم العلماء فيه. فقال محمد بن جرير الطبري: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله تعالى إن شاء عفاعنه ذنبه، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شرْكا بالله تعالى. وقال بعضهم: قد بين الله تعالى ذلك بقوله: ﴿ إِن تَجَتَنِبُوا صَحَبَابِرَ مَا لَنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرٌ عَنكُم سَيِّاتِكُم ﴾ [النساء: ٣١] فأعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للّي في آخر «الفرقان». قال زيد بن ثابت: نزلت سورة «النساء» بعد «الفرقان» بستة أشهر، والصحيح أن لا نسخ؛ لأن النسخ في الأخبار يستحيل. وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي «الفرقان» إن شاء الله تعالى. وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آية أحبّ إليّ من هذه الآية ﴿ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يَعْفِرُ أَن يَعْفِرُ مَا مُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامُ ﴾ قال: هذا حديث حسن غريب.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُكُمْ ۚ فِيهِ ثلاث مسائل.

الأُولى قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ هذا اللفظ عام في ظاهره ولم يختلف أحد من المتأوّلين في أن المراد اليهود. واختلفوا في المعنى الذي زكّوا به أنفسهم؛ فقال قتادة والحسن: ذلك قولهم: ﴿ فَعَنُ ٱبْنَكُوا ٱللّهِ وَأَحِبّلُوم ۗ ﴿ أَن وقولهم: ﴿ لَن يَدُخُلَ ٱلْجَنّةَ إِلّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرُى ۚ ﴾ (٢) وقال الضحاك والسُّدِّي: قولهم لا ذنوب لنا وما فعلناه نهاراً غُفر لنا ليلاً وما فعلناه ليلاً غفر لنا نهاراً، ونحن كالأطفال في عدم الذنوب. وقال مجاهد وأبو مالك وعِكْرمة: تقديمهم الصغار للصلاة؛ لأنهم لا ذنوب عليهم. وهذا يبعد من مقصد الآية. وقال ابن عباس: ذلك قولهم آباؤنا الذين ماتوا يشفعون لنا ويزكوننا. وقال عبد الله بن مسعود: ذلك ثناء بعضهم على بعض. وهذا أحسن ما قيل؛ فإنه الظاهر من معنى الآية، والتزكية: التطهير والتبرية من الذنوب.

الثانية ـ هذه الآية وقولُه تعالى: ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [النجم: ٣٢] يقتضي الغَضّ من المُزَكِّي لنفسه بلسانه، والإعلام بأن الزّاكِي المُزَكَّى من حسنت أفعاله وزكّاه الله عز وجل فلا عبرة بتزكية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية الله له. وفي صحيح مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمّيت أبنتي بَرّة ؛ فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله ﷺ نهى عن هذا الاسم، وسمّيت بَرّة ؟ إفقال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١١.

[٢٢٧١] «لا تُزكّوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم» فقالوا: بِمَ نسميها ؟ فقال: «سمّوها زينب». فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسَه، ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية من نعتهم أنفسَهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكيّ الدين ومُحْيي الدين وما أشبه ذلك، لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئاً.

الثالثة \_ فأما تزكية الغير ومدحُه له؛ ففي البخاريّ من حديث أبي بكرة أن رجلاً ذُكر عند النبي ﷺ فأثنى عليه رجل خيراً، فقال النبي ﷺ:

[٢٢٧٢] «وَيْحَك قطعت عنق صاحبك ـ يقوله مراراً ـ إن كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يَرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكِّي على الله أحداً هنهى على أن يُفرِط في مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله في ذلك الإعجاب والكِبْر، ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضل؛ ولذلك قال على قطعت عنق صاحبك». وفي الحديث الآخر:

[٢٢٧٣] «قطعتم ظهر الرجل» حين وصفوه بما ليس فيه. وعلى هذا تأوّل العلماء قوله ﷺ:

[۲۲۷٤] «أحثوا التراب في وجوه المدّاحين» أن المراد به المدّاحون في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم، حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به الممدوح ويمّتنونه؛ فأما مدح الرجل بما فيه من الفعل الحَسَن والأمر المحمود ليكون منه ترغيباً له في أمثاله وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه فليس بمدّاح، وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القول فيه. وهذا راجع إلى النيات («والله يعلم المفسد من المصلح»). وقد مدح على الشعر والخطب والمخاطبة ولم يَحْثُ في وجوه المدّاحين التراب، ولا أمر بذلك. كقول أبى طالب:

وأبيض يُستسقَى الغمامُ بوجهه ثِمَال اليتامي عِصْمة لـالأرامـلِ

وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما، ومدَحه كعب بن زُهير، ومدح هو أيضاً

<sup>[</sup>٢٢٧١] صحيح. أخرجه مسلم ٢١٤٦ ح ١٨ و١٩ عن محمد بن عمرو عن زينب به.

<sup>[</sup>۲۲۷۲] صحيح. أخرجه البخاري ٢٦٦٢ و ٦١٦٢ ومسلم ٣٠٠٠ ح ٦٥ وأبو داود ٤٨٠٥ وابن حبان ٢٦٧٥ من حديث أبي بكرة.

<sup>[</sup>٢٢٧٣] صحيح. أخرجه مسلم ٣٠٠١ من حديث أبي موسى بأتم منه.

<sup>[</sup>٢٢٧٤] صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٣٣٩ ومسلم ٣٠٠٢ وأبو داود ٤٨٠٤ والترمذي ٣٣٩٣ وابن ماجه ٣٧٤٢ من حديث المقداد بن الأسود، وله شواهد كثيرة.

أصحابه فقال:

[٢٢٧٥] «إنكم لتَقِلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع». وأما قوله ﷺ في صحيح الحديث:

قوله تعالى: ﴿ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ ﴾ الضمير في «يُظْلَمُونَ» عائد على المذكورين ممن زكّى نفسه وممن يزكيه الله عز وجل. وغيرُ هذين الصنفين عُلِم أن الله تعالى لا يظلمه من غير هذه الآية. والفَتِيل الخيط الذي في شَقّ نواة التمرة؛ قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد. وقيل: القشرة التي حول النواة بينها وبين البُسْرة. وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك والسُّدِّي: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهما؛ فهو فعيل بمعنى مفعول. وهذا كله يرجع إلى كناية عن تحقير الشيء وتصغيره، وأن الله لا يظلمه شيئاً. ومثل هذا في التحقير قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيرًا وَإِنَ ﴾ [النساء: ١٢٤] وهو النكة التى في ظهر النّواة، ومنه تنبت النخلة، وسيأتي. قال الشاعر يذمّ بعض الملوك:

تَجمعُ الجيْشَ ذا الأُلوف وتغْزُو ثــم لا تَــرْزأ العــدق فَتيـــلا

ثم عجّبَ النبيّ عَلَيْ من ذلك فقال: ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ يَفَرَّوُنَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقيل: تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جُريج. وروي أنهم قالوا: ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد. والافتراء الاختلاق؛ ومنه أفترى فلان على فلان أي رماه بما ليس فيه. وَفَرَيْت الشيء قطعته. ﴿ وَكُفَى بِهِ عَ إِثْمًا مُبِينًا ﴿ فَ نصب على البيان. والمعنى تعظيم الذنب وذمه. والعرب تستعمل مثل ذلك في المدح والذم.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ يعني اليهود ﴿ يُؤْمِنُونَ

<sup>[</sup>٢٢٧٥] ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٣/ ٤٤٣ وأنه ﷺ قاله للأنصار اهـ. ومعناه: تكثرون عند النداء للجهاد، وتقلُّون عند توزيع الغنائم والعطايا، وذلك زهداً منهم في الدنيا رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>[</sup>٢٢٧٦] صحيح. أخرجه البخاري ٦٨٣٠ وأبن أبي شيبة ١٤/٦٣٥ وابن حبان ٦٢١٣ من حديث عمر في أثناء خبر طويل.

وابن جُبير وأبو العالية: الجبت الساحر بلسان الحبشة، والطاغوت؛ فقال ابن عباس وابن جُبير وأبو العالية: الجبت الساحر بلسان الحبشة، والطاغوت الكاهن. وقال الفاروق عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. ابن مسعود: الجبت والطاغوت لهينا كعب بن الأشرف وحُبي بن أخطب. عِكرمة: الجبت حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف؛ دليله قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطّغوتِ ﴾. قتادة: الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن. وروى أبن وهب عن مالك بن أنسر: الطاغوت ما عبد من دون الله. قال: وسمعت من يقول إن الجبت الشيطان؛ ذكره النحاس. وقيل: هم كل معبود من دون الله، أو مطاع في معصية الله؛ وهذا حسن. وأصل الجبت الجبس وهو الذي لا خير فيه، فأبدلت التاء من السين؛ قاله قُطْرُب. وقيل: الجبت إبليس والطاغوتُ أولياؤه. وقول مالك في هذا الباب حَسَن؛ يدل عليه قوله تعالى: ﴿ أَنِ وَالطَاعُوتَ أَن النَّالُهُ وَاجْمَنَبُواْ الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] وقال تعالى: ﴿ وَالَذِينَ الْجَنَبُواْ الطَّاعُوتَ أَن النحارة عن أبيه قال قال رسول يَعْبُدُوها ﴾ [الزمر: ١٧]. وروى قَطَن بن [قَبِيصة] (١) بن المخارِق عن أبيه قال قال رسول يَعْبُدُوها ﴾ [الزمر: ١٧]. وروى قَطَن بن [قَبِيصة] (١) بن المخارِق عن أبيه قال قال رسول يَعْبُدُوها ﴾ [الزمر: ١٧]. وروى قَطَن بن [قَبِيصة] (١) بن المخارِق عن أبيه قال قال رسول

[۲۲۷۷] «الطَّرْق والطِّيرة والعِيافة من الجبت». الطّرق الزجر، والعِيافة الخط<sup>(۲)</sup>؛ خرّجه أبو داود في سننه. وقيل: الجبت كل ما حرم الله، والطاغوت كل ما يطغى الإنسان. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أي يقول اليهود لكفار قريش أنتم أهدى سبيلاً من اللهود إلى من اللذين آمنوا بمحمد. وذلك أن كعب بن الأشرف خرج في سبعين راكباً من اليهود إلى مكة بعد وقعة أُحُد ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله ﷺ، فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه، ونزلت اليهود في دُور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعن على قتال محمد؛ فقال أبو سفيان: إنك آمرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أُمَّيُّون لا نعلم، فأيُّنا أهدى سبيلاً وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد.

[۲۲۷۷] أخرجه أبو داود ۳۹۰۷ والنسائي في الكبرى ۱۱۰۸ وابن حبان ٦١٣١ وأحمد 7،٠٥ والديلمي في الفردوس ٣٩٨٥ من حديث قبيصة بن المخارق، ومداره على حبان بن مخارق وهو مقبول. ولأصله شواهد تقويه انظر فتح المجيد ٣٠٤ بتخريجي.

<sup>(</sup>١) في الأصل بدون "قبيصة" والاستدارك من كتب الحديث.

 <sup>(</sup>٢) الطرق: الضرب بالحصى وقيل: هو الخط في الرمل. والطيرة: هو ما يتشاءم به من الفأل الرديء.
 والعيافة: زجر الطير والتفاءل بأسمائها واصواتها، وممرها، وهو من عادة العرب.

قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلّكِ ﴾ أي أَلَهم ؟ والميم صلة. «نَصِيبٌ» حظ «من الملك» وهذا على وجه الإنكار؛ يعني ليس لهم من المُلك شيء، ولو كان لهم منه شيء لم يعطوا أحداً منه شيئاً لبخلهم وحسدهم. وقيل: المعنى بل ألهم نصيب؛ فتكون أم منقطعة ومعناها الإضراب عن الأوّل والاستئناف للثاني. وقيل: هي عاطفة على محذوف؛ لأنهم أنفُوا من أتباع محمد على والتقدير: أهم أوْلى بالنبوّة ممن أرسلته أم لهم نصيب من الملك ؟.

﴿ فَإِذَا لا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا رَبِّ ﴾ أي يمنعون الحقوق. خبر الله عز وجل عنهم بما يعلمه منهم. والنّقير: النكتة في ظهر النواة؛ عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. وعن ابن عباس أيضاً: النقير: ما نقر الرجل بأصبعه كما ينقر الأرض. وقال أبو العالية: سألت ابن عباس عن النقير فوضع طرف الإبهام على باطن السبابة ثم رفعهما وقال: هذا النقير. والنقير: أصل خشبة يُنقر ويُنبَذ فيه؛ وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم النّقير أي الأصل. و «إذاً» هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء العطف عليها، ولو نصب لجاز. قال سيبويه: «إذاً» في عوامل الأفعال بمنزلة «أظن» في عوامل الأسماء، أي تُلغى إذا لم يكن الكلام معتمداً عليها، فإن كانت في أوّل الكلام وكان الذي بعدها مستقبلاً نصبت؛ كقولك: أنا أزورك، فيقول مجيباً لك: إذاً أكرمك. قال عبد الله بن عنَمَة الضّبيّ:

ٱرْدُدْ حِمارَكَ لا يرتع برَوْضَتِنَا إِذَنْ يُرَدُّ وَقَيْدُ الْعَيْرِ مكروبُ(١)

نصب لأن الذي قبل "إذن" تام فوقعت ابتداء كلام. فإن وقعت متوسطة بين شيئين كقولك: زيد إذاً يزورك ألغيت؛ فإن دخل عليها فاء العطف أو واو العطف فيجوز فيها الإعمال والإلغاء؛ أما الإعمال فلأن ما بعد الواو يستأنف على طريق عطف الجملة على الجملة، فيجوز في غير القرآن فإذاً لا يؤتوا. وفي التنزيل ﴿وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ ﴾ [الإسراء: ٢٧] وفي مصحف أُبيّ "وإذاً لا يلبثوا". وأما الإلغاء فلأن ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام يعطف عليه، والناصب للفعل عند سيبويه "إذاً" لمضارعتها «أن»، وعند الخليل أن مضمرة بعد إذاً. وزعم الفرّاء أن إذاً تكتب بالألف وأنها منوّنة. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يد مَن يكتب إذاً بالألف؛ إنها مثل لَنْ وأنْ، ولا يدخل التنوين في الحروف.

قوله تعالى: ﴿ أَمَّ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ ۚ فَقَدَّ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَهِيمَ

<sup>(</sup>۱) كربت القيد: إذا ضيقته على المقيّد، والمعنى: لا تعرضن لشتمنا فإنا قادرون على تقييد هذا العير ومنعه من التصرف.

ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ فَيَنَّهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى يِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (﴿ ﴾.

فيه أربع مسائل:

الأُولى \_ قوله تعالى: ﴿ أَمُّ يَحْسُدُونَ ﴾ يعني اليهود. ﴿ النَّاسَ ﴾ يعني النبيِّ ﷺ خاصّةً، عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. حسدوه على النبوّة وأصحابَه على الإيمان به. وقال قتادة: «الناس» العرب، حسدتهم اليهود على النبوة. الضحاك: حسدت اليهود قريشاً؛ لأن النبوّة فيهم. والحسد مذموم وصاحبه مغموم.

[٢٢٧٨] وهو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؛ رواه أنس عن النبيِّ ﷺ. وقال الحسن: ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد؛ نَفَس دائم، وحزن لازم، وعَبرة لا تنفد. وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا نِعم الله. قيل له: ومَن يعادي نِعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يقول الله تعالى في بعض الكتب: الحسود عدوّ نعمتي متسخط لقضائي غيرُ راضٍ بقسمتي. ولمنصور الفقيه:

ألاً قُلْ لمن ظَلَّ لي حاسداً أتدرِي على مَن أسأتَ الأدَبُ

أسأتَ على اللَّه في حكمه إذا أنتَ لم ترض لي ما وَهَبْ

ويقال: الحسد أوّل ذنب عُصي الله به في السماء، وأوّل ذنب عُصي به في الأرض؛ فأما في السماء فحسَدُ إبليس لآدم، وأما في الأرض فحسدُ قابِيلَ لهابيلَ. ولأبي العتاهية في الناس:

فيا ربِّ إن الناس لا ينصفونَني وإن كان لي شيءٌ تصدُّوا الأخذه وإن نالهم بذلي فلا شُكرَ عندهم وإنْ طَـرقَتْنِـي نكبـةٌ فكِهُــوا بهــا

فكيف ولو أنصفتُهم ظلَمونِي وإن شئتُ أبغِي شيئهم منعوني وإن أنا لم أبذُلْ لهم شتمُ ونِي وإن صَحِبتنــى نعمــةٌ حســـدونـــى

[٢٢٧٨] يشير المصنف لحديث النبي على: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار، والصَّلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار».

أخرجه ابن ماجه ٤٢١٠ وأبو يعليٰ ٣٦٥٦ والديلمي ٢٨١٢ من حديث أنس، وإسناده غير قوي لأجل عيسىٰ بن أبي عيسىٰ، لكن للحديث شواهد يحسن بها من حديث أبي هريرة وغيره، وقد قال البوصيري في الزوائد: الجملة الأُولىٰ رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة، وإسناد حديث أنس فيه عيسيٰ بن أبي عيسي وهو ضعيف اهـ.

ـ وشاهده من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود ٤٩٠٤ وفي إسناده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء. قال عنه ابن حجر في التقريب: مقبول.

سامنع قلبي أن يَحن إليهمو وقيل: إذا سَرَّك أن تسلم من الحاسد فَعَم عليه أمرك. ولرجل من قريش: حسدوا النعمــةَ لمــا ظهــرتْ وإذا ما ٱللَّــه أســـدَى نعمـــة ولقد أحسن من قال:

> أصبر على حسيد الحسو فالنار تاكسل بعضهسا

وأحجب عنهم ناظري وجُفوني فرموها بأباطيل الكلم لم يَضِرُهما قـولُ أعـداء النِّعَـمُ

دِ فان صبرك قاتلًه إن لــم تجــد مـا تــأكُلــه

وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى: ﴿ رَبُّنَاۤ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلُّهُ مَا تَعَتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ ﴾ [فصلت: ٢٩]. إنه إنما أراد بالذي من الجنّ إبليس والذي من الإنس قابيل؛ وذلك أن إبليس كان أوّل من سنّ الكفر، وقابيل كان أوّل من سنّ القتل، وإنما كان أصل ذلك كله الحسد. وقال الشاعر:

إن الغُرابَ وكان يمشى مشيةً فيما مضى من سالف الأحوالِ حسد القطاة فَرَامَ يمشِي مشيها فأصابه ضرب من التّعقالِ

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ﴾ ثم أخبر تعالى أنه آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيماً. قال همام بن الحارث: أُيِّدوا بالملائكة. وقيل: يعني ملك سليمان؛ عن ابن عباس. وعنه أيضاً: المعنى أم يحسدون محمداً على ما أحلّ الله له من النساء فيكون المُلْك العظيم على هذا أنه أحل لداود تسعاً وتسعين امرأة ولسليمان أكثر من ذلك. واختار الطّبري أن يكون المراد ما أوتيه سليمان من الملك وتحليل النساء. والمراد تكذيب اليهود والردّ عليهم في قولهم: لو كان نبياً ما رغب في كثرة النساء ولشغلته النبوّة عن ذلك؛ فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمان يوبِّخُهم، فأقرّت اليهود أنه أجتمع عند سليمان ألف امرأة، فقال لهم النبي على:

[٢٢٧٩] «ألف امرأة» ؟! قالوا: نعم ثلاثمائة مَهْرية، وسبعمائة سرِّيَّة، وعند داود مائة امرأة. فقال لهم النبي ﷺ: «ألف عند رجل ومائة عند رجل أكثر أوتسع نسوة» ؟ فسكتوا. وكان له يومئذ تسع نسوة.

<sup>[</sup>٢٢٧٩] غريب بهذا اللفظ. وأخرج الطبري ٩٨٣٣ عن السدي قال: كان لداود تسع وتسعون امرأة ولسليمان مائة اهـ وما ذكره السدي عن داود يتأيد بالآية الكريمة ﴿تسع وتسعون نعجة﴾ وأما خبر سليمان ففي صحيح البخاري ٣٤٢٤ ومسلم ١٦٥٤ من حديث أبي هريرة «حلف سليمان ليطونز على مائة امرأة كل امرأة تحمل غلاماً يجاهد في سبيل الله. . . . » الحديث.

الثالثة ـ يقال: إن سليمان عليه السلام كان أكثر الأنبياء نساء. والفائدة في كثرة تزوّجه أنه كانه له قوة أربعين نبياً، وكل من كان أقوى فهو أكثر نكاحاً. ويقال: إنه أراد بالنكاح كثرة العشيرة؛ لأن لكل امرأة قبيلتين قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم؛ فكلما تزوج امرأة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عَوناً له على أعدائه. ويقال: إن كل من كان أتقى فشهوته أشدً؛ لأن الذي لا يكون تقياً فإنما يتفرّج بالنظر والمس، ألا ترى ما رُوي في الخبر:

[٢٢٨٠] «العينان تزنيان واليدان تزنيان». فإذا كان في النظر والمس نوع من قضاء الشهوة قل الجماع، والمُتَّقي لا ينظر ولا يمس فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه فيكون أكثر جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كلّ شهوة تقسي القلب إلا الجماع فإنه يصفي القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّنَ ءَامَنَ بِهِم ﴾ يعني بالنبي ﷺ لأنه تقدّم ذكره وهو المحسود. ﴿ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ أَعرض فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في "بِه الله والمعنى: فمن آل إبراهيم مَن آمن به ومنهم من صدّ عنه. وقيل: يرجع إلى الكتاب. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِثَايَلِتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارَّا كُلَمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوفُونُ الْعَالَمِ اللَّهُ عَلَيْمًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ الصَّلِلِحَتِ عَيْرَهَا لِيَذُوفُواْ الْعَالِحَتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَعَيْمًا الْأَنْهَا ثُولِينَ فِيهَا آبُداً لَهُمْ فِيهَا أَزُوْجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْ خِلُهُمْ ظِلَا الْأَنْهَا لَهُ اللَّهُمُ ظِلَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللِل

قد تقدم معنى الإصلاء أوّل السورة. وقرأ حُميد بن قيس «نَصليهم» بفتح النون أي نشويهم. يقال: شاة مَصْلِية. ونصب «نَاراً» على هذه القراءة بنزع الخافض تقديره بنار. ﴿ كُلّما نَضِجَتُ جُلُودُهُم ﴾ يقال: نضِج الشيء نُضجاً ونَضَجاً، وفلان نضيج الرأي مُحْكمه. والمعنى في الآية: تبدّل الجلود جلوداً أخر. فإن قال من يطعن في القرآن من الزنادقة: كيف جاز أن يعذّب جلداً لم يَعصِه ؟ قيل له: ليس الجلد بمعذّب ولا معاقب، وإنما الألم واقع على النفوس؛ لأنها هي التي تُحس وتعرف فتبديل الجلود زيادة في عذاب

<sup>[</sup>٢٢٨٠] جيد. أخرجه ابن حبان ٤٤١٩ والطحاوي في المشكل ٢٩٨/٣ والبغوي ٧٦ وأحمد ٤١١/٢ من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم ٢٦٥٧ ح ٢١ لكن بلفظ: «كتب الله على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدّق ذلك الفرج ويكذبه» ولبعضه شاهد عند البخاري ٦٢٤٣ و ١٦١٢ ومسلم ٢٦٥٧ ح ٢٠ والبيهقي ٩/ ٨٩ و ١٨٥ / ١٨٥ من حديث ابن عباس.

النفوس. يدل عليه قوله تعالى: ﴿ لِيَذُوقُواْ الْعَذَابُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ كُلّما خَبَتَ زِدْنَهُمْ سَعِيراً ﴿ فَ الإسراء: ٩٧]. فالمقصود تعذيب الأبدان وإيلام الأرواح. ولو أراد الجلود لقال: ليذقنَ العذاب. مقاتل: تأكله النار كل يوم سبع مرات. الحسن: سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم: عودوا فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بدّلت لهم جلود بيض كالقراطيس. وقيل: عنى بالجلود السرابيل؛ كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ فِي أَلْأُصَفَ اللهِ إِنَّ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرانِ ﴾ [براهيم: ٤٩ ـ ٥٠] سميت جلوداً للزومها جلودهم على المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالإنسان؛ هو جِلدة ما بين عَيْنَيه. وأنشد ابن عمر رضى الله عنه:

يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بَيْن العين والأنف سالم فكلما احترقت السرابيل أعيدت. قال الشاعر:

كسا اللؤم تَيْماً خضرةً في جلودها فويلٌ لتيُّم مِن سرابيلها الخُضْرِ

فكنى عن الجلود بالسرابيل. وقيل: المعنى أعدنا الجلد الأوّل جديداً؛ كما تقول للصائغ: صُغ لي من هذا الخاتم خاتماً غيره؛ فيكسرهُ ويصوغ لك منه خاتماً. فالخاتم المصوغ هو الأوّل إلا أن الصياغة تغيرت والفضة واحدة. وهذا كالنفس إذا صارت تراباً وصارت لا شيء ثم أحياها الله تعالى: وكعهدك بأخ لك صحيح ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُدْنِفاً فتقول له: كيف أنت ؟ فيقول: أنا غير الذي عهدت. فهو هو، ولكن حاله تغيرت. فقول القائل: أنا غير الذي عهدت، وقوله تعالى: «غيرها» مجاز. ونظيره قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبُدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ٨٤] وهي تلك الأرض بعينها إلا أنها تغير آكامها وجبالها وأنهارها وأشجارها، ويزاد في سعتها ويسوى ذلك منها؛ على ما يأتي بيانه في سورة ﴿إبراهيم» عليه السلام. ومن هذا المعنى قول الشاعر:

فما الناسُ بالناس اللذين عهدتهم ولا اللذار باللذار التي كنتُ أعرفُ وقال الشَّعْبي: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت دهرها، وأنشدت بيتَى لبيد:

ذهب الندين يُعاش في أكنافِهم وبقِيتُ في خَلْفِ<sup>(۱)</sup> كجلْدِ الأجربِ يتلندّذون مجانّة ومَالله ويُعاب قائلهم وإن لم يَشْغَبِ فقالت: رحم الله لَبِيداً فكيف لو أدرك زماننا هذا! فقال ابن عباس: لئن ذمّت

<sup>(</sup>١) الخلْف بسكون اللام: الأردياء الأخسّاء.

<sup>(</sup>٢) المجانة: ألاً يبالي الإنسان بما صنع وما قيل له.

عائشة دهرها لقد ذمت «عاد» دهرها؛ لأنه وُجِد في خِزانة «عاد» بعد ما هلكوا بزمن طويل سهم كأطول ما يكون من رماح ذلك الزمن عليه مكتوب:

قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَّدُّواً ٱلْأَمَنَئَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكَّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُم بِهِۦٓ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ .

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمْنَاتِ ﴾ هذه الآية من أمّركُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمْنَاتِ ﴾ هذه الآية من أمّركم الأحكام تضمَّنت جميع الدِّين والشرع. وقد اختُلِف مَن المخاطب بها؛ فقال علي بن أبي طالب وزيد بن أسلم وشَهْر بن حَوْشَب وابن زيد: هذا خطاب لولاة المسلمين خاصَّة، فهي للنبي عَنِي وأمرائه، ثم تتناول من بعدهم. وقال ابن جريج وغيره: ذلك خطاب للنبي عن خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة الحَجَبي العَبْدَري من بني عبد الدّار ومن ابن عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وكانا كافرين وقت فتح مكة، فطلبه العباس بن عبد المطلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية؛ فدخل رسول الله عليه الكعبة فكسر ما كان فيها من الأوثان، وأخرج مقام إبراهيم ونزل عليه جبريل بهذه الآية: قال عمر بن الخطاب.

[٢٢٨١]: وخرج رسول الله ﷺ وهو يقرأ هذه الآية، وما كنت سمعتها قبلُ منه، فدعا عثمان وشيبة فقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم». وحكى مَكّي:

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>۲۲۸۱] أخرجه الطبري ۹۸۰۱ عن ابن جريج باختصار، وليس فيه ذكر المرفوع، وذكره الواحدي ٣٣٣ بدون إسناد والمرفوع منه: ورد من وجوه كثيرة أخرجه الطبراني ١١٢٣٤ من حديث ابن عباس بإسناد لين، وأخرجه الواحدي ٣٢٥ من حديث شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وأخرجه الواحدي ٣٢٥ من مرسل مجاهد فالحديث حسن بأصله. والله أعلم.

[۲۲۸۲] أن شيبة أراد ألا يدفع المفتاح، ثم دفعه، وقال للنبي بين خذه بأمانة الله. وقال ابن عباس: الآية في الولاة خاصة في أن يعظوا النساء في النشوز ونحوه ويردُّوهنَّ إلى الأزواج. والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل في الحكومات. وهذا اختيار الطبري. وتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرّز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة مّا ونحوه؛ والصلاةُ والزكاةُ وسائرُ العبدات أمانة الله تعالى. ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي بين قال:

[٢٢٨٣]: "القتل في سبيل الله يكفّر الذنوب كلّها" أو قال: "كلّ شيء إلا الأمانة والأمانة في الصوم والأمانة في الحديث وأشدّ ذلك الودائع". ذكره أبو نعيم الحافظ في الحلية. وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب قالوا: الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع، وقال ابن عباس: لم يرخّص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة.

قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرارِ منهم والفجار؛ قاله ابن المنذر. والأمانة مصدر بمعنى المفعول فلذلك جُمع، ووجه النظم بما تقدَّم أنه تعالى أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد رَبِيُّ، وقولهم: إن المشركين أهْدَى سبيلًا، فكان ذلك خيانة منهم فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات؛ فالآية شاملة بنظمها لكل أمانة وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الوَدِيعة واللَّقَطَة واللَّقَطَة والرهن والعاريّة. وروى أبي بن كعب قال سمعت رسول الله عِنْ يقول:

[٢٢٨٤]: «أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تَخُن من خانك». أخرجه الدَّارَقُطْني.

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٢٢٨٢] أخرجه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير ٥٢٨/١ عن ابن عباس مطوّلاً بإسناد ساقط فيه الكلبي متروك متهم، ويغني عنه ما تقدم.

<sup>[</sup>٢٢٨٣] أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢٠١/٤. والطبراني في الكبير ١٠٥٣٧ من حديث ابن مسعود.

ـ وذكره الهيثمي في المجمع ٢٩٢/٥ (٩٥١٥) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات اهـ. قلت: فيه عنعنة الأعمش، وقد كرره أبو نعيم موقوفاً. وهو أصح وتقدم أنه يكفر كل شيء إلاَّ الدَّين.

<sup>[</sup>٢٢٨٤] أخرجه أبو داود ٣٥٣٥ والترمذي ١٢٦٤ والبيهقي ٢٧١/١٠ والديلمي ١٧٦٨ والحاكم ٤٦/٢ من حديث أبي هريرة. صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن غريب

ورواه أنس وأبو هريرة عن النبي ﷺ وقد تقدّم في «البقرة» معناه. وروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حِجّة الوداع:

[٢٢٨٥]: «العارِيّة مؤدّاة والمِنْحة مردودة والدَّين مُقْضىً والزّعِيم غارم». صحيح أخرجه الترمذي وغيره. وزاد الدّارَقُطْني.

الآية والحديث في ردّ الوديعة وأنها مضمونة على كل حال كانت مما يغاب عليها أو لا يغاب تُعدّي فيها أو لم يُتعدّ عطاءٌ والشافعي وأحمد وأشهب. ورُوي أن ابن عباس لا يغاب تُعدّي فيها أو لم يُتعدّ عطاءٌ والشافعي وأحمد وأشهب. ورُوي أن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما ضمنا الوديعة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار حيوانا أو غيره مما لا يغاب عليه فتلف عنده فهو مصدَّق في تَلفه ولا يضمنه إلا بالتّعدي. وهذا قول الحسن البصري والنَّخعي، وهو قول الكوفيين والأوزاعي قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: «العاريّةُ مؤدّاة» وهو كمعنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤدُو الله كَنْتِ عليه السلام: فإذا تَلِفَت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق؛ فكذلك العارية إذا إلى الفت من غير تَعدّ؛ لأنه لم يأخذها على الضمان، فإذا تلِفَت بتعدّيه عليها لزمه قيمتها لجنايته عليها. وروي عن علي وعمر وابن مسعود أنه لا ضمان في العاريّة. وروى الدّار قُطْني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله على قال:

[٢٢٨٧]: «لا ضمان على مؤتّمن». واحتج الشافعي فيما استدلّ به.

<sup>=</sup> \_ وله شاهد من حديث أنس أخرجه الحاكم ٢/ ٤٦ وسكت عليه هو والذهبي وإسناده صالح، وورد من حديث أُبيّ أخرجه الدراقطني ٣/ ٣٥. لكن فيه راوٍ لم يسم، والحديث حسن بشواهده.

<sup>[</sup>۲۲۸۰] صحیح. أخرجه أبو داود ۳۵۱۰ والترمذي ۱۲۲۰ و ۲۱۲۰ والنسائي في الكبرى ۵۷۸۱ و ۷۸۲۰ و ۲۲۸۰ و و ۷۸۲ و ابن حبان ۵۰۹۶ وعبد الرزاق ۱۲۷۹۱ و ۱۲۳۰۸ وأحمد ۲۲۷/۵ من حدیث أبی أُمامة.

قال الترمذي عقب الرواية الأولىٰ: حسن غريب. وقال عقب الرواية الثانية: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس، وهو حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أُمامة مرفوعاً من غير هذا الوجه.

<sup>[</sup>٢٢٨٦] هذه الرواية للدارقطني ٣/٤٠ من حديث أبي أُمامة وهو الحديث المتقدم.

<sup>[</sup>٢٢٨٧] حسن. أخرجه ابن ماجه ٢٤٠١ والدارقطني ٣/ ٤١ والبيهقي ٢٨٩/٦ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح، والراوي عنه اهـ. لكن للحديث طرق أُخرى ولذا حسنه الألباني في الإرواء ١٥٤٧.

[٢٢٨٨] بقول صَفْوان للنبي ﷺ لما استعار منه الأدراع: أعارِيّة مضمونة أو عارِيّة مؤدّاة ؟ فقال: «بل عارية مؤدّاة».

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمَّتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكَّمُواْ بِالْعَدَلِ ﴾ قال الضحاك: بالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر. وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام، ويدخل في ذلك بالمعنى جميعُ الخلق كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال ﷺ:

[٢٢٨٩]: «إن المُقْسِطين يوم القيامة على منابَر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوا». وقال:

[۲۲۹۰]: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كلَّ هؤلاء رعاة وحكاماً على مراتبهم، وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أفتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام، والفرض والندب، والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدَّى وحكم يُقضَى. وقد تقدّم في «البقرة» القول في «نعمًا».

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ فَ وصف الله تعالى نفسه بأفه سميع بصير يسمع ويرى ؛ كما قال تعالى ؛ ﴿ إِنَّنِي مَعَكُما آسَمَعُ وَأَرَك ﴿ إِنَّى ﴾ [طه: ٤٦] فهذا طريق السمع والعقل يدل على ذلك ؛ فإن انتقاء السمع والبصر يدل على نقيضيهما من العمى والصمم، إذ المحل القابل للضدّين لا يخلو من أحدهما، وهو تعالى مقدّس عن النقائص ويستحيل صدور الأفعال الكاملة من المتّصف بالنقائص ؛ كخلق السمع والبصر ممن ليس له لا سمع

<sup>[</sup>۲۲۸۸] جيد. أخرجه أبو داود ٣٥٦٢ والحاكم ٤٧/٢ والبيهقي ٨٩/٦ وأحمد ٤٠١/٣ و ٣٦٥/٦ كلهم من حديث صفوان بن أُمية، وأخرجه أبو داود ٣٥٦٣ بنحوه من وجه آخر وكلا الإسنادين فيهما ضعف.

ـ لكن له شاهد بنحوه من حديث جابر أخرجه الحاكم ٤٨/٣ و ٤٩ والبيهقي ٨٩/٦، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وله طرق أُخرى، وإن كانت ضعيفة فهي ترقى به إلى درجة الحسن أو الصحيح.

<sup>[</sup>۲۲۸۹] صحیح. أخرجه مسلم ۱۸۲۷ والنسائي ۱/۲۲۸ وابن حبان ٤٤٨٤ و ٤٤٨٥ والبيهقي ١٠/٧٨ و ٨٨ و أحمد ١/٩٥١ و ٢٠٣ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>[</sup>۲۲۹۰] صحيح. أخرجه البخاري ٥١٨٨ و ٢٥٥٤ و ٥٢٠٠ ومسلم ١٨٢٩ والترمذي ١٧٠٥ وابن حبان 8٤٨٩ ودديث ابن عمر.

ولا بصر. وأجمعت الأمة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضاً دليل سمعي يُكتفَى به مع نص القرآن في مناظرة من تجمعهم كلمة الإسلام. جَلَّ الرب تبارك وتعالى عما يتوهمه المتوهمون ويختلقه المفترون الكاذبون ﴿ سُبِّحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوّا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُّ فَإِن لَننزَعْنُمُ فِي شَىءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱخَسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾ . فيه ثلاث مسائل:

الأولى ـ لما تقدّم إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس بالعدل، تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة فأمر بطاعته جل وعز أوّلاً، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثاً؛ على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. قال سهل بن عبد الله التشنري: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير، والمكاييل والأوزان، والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد. قال سهل: إذا نهى السلطان العالِم أن يُفتي فليس له أن يُفتي؛ فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميراً جائراً. وقال ابن خوير منذاد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان لله فيه طاعة، ولا تجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا: إن ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم، ويجب الغزو معهم متى غَزَوْا، والحُكْمُ من قبلهم وتولية الإمامة والحسبة، وإقامة ذلك على وجه الشريعة. وإن صلّوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم، وإن كانوا الشريعة. وإن صلّوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصي جازت الصلاة معهم، وإن كانوا

قلت: رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حقّ على الإمام أن يحكم بالعدل، ويؤدّي الأمانة؛ فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته. وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: ﴿ وَأُولِي اللّهَمْنِ ﴾ أهل القرآن والعلم؛ وهو اختيار مالك رحمه الله، ونحوه قولُ الضحاك قال: يعني الفقهاء والعلماء في الدين. وحكي عن مُجاهد أنهم أصحاب محمد على خاصة. وحكي عن عكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة. وروى سفيان بن عُيينة عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال: هن حرائر. فقلت بأي عن الحكم بن أبان أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولاد فقال: هن حرائر. فقلت بأي شيء ؟ قال بالقرآن. قلت: بأي شيء في القرآن ؟ قال قال الله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَلِي عَوْا اللهُ وَاللّهُ وَلَوْ بسقُط. وسيأتي هذا الله عنه ولو بسقُط. وسيأتي هذا

المعنى مُبَيَّناً في سورة «الحَشْر» عند قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓءَالَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـــُدُوهُ وَمَا نَهَلَمُ مَّ عَنْهُ فَٱنْلَهُواً ﴾ [الحشر: ٧] وقال ابن كَيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبّرون أمر الناس.

قلت: وأصح هذه الأقوال الأوّلُ والثاني؛ أما الأوّل فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. وروى الصحيحان عن ابن عباس قال:

[٢٢٩١]: نزل ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُو ﴾ في عبدالله بن حُذافة بن قيس بن عَدِي السَّهْمي إذ بعثه النبي ﷺ في سَرِيّة. قال أبو عمر:

[۲۲۹۲]: وكان في عبدالله بن حذافة دُعابةٌ معروفة؛ ومن دعابته أن رسول الله المره على سَرِية فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا ناراً فلما أوقدوها أمرهم بالتقحُّم فيها، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله على بطاعتي ؟! وقال: «من أطاع أميري فقد أطاعني». فقالوا: ما آمنا بالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار! فصوّب رسول الله على فعلهم وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال لله تعالى: ﴿ وَلاَ نَقَتُلُوا أَنفُسَكُم ﴿ . [النساء: ٢٩] وهو حديث صحيح الإسناد مشهور. وروى محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم بن تُوبان أن أبا سعيد الخُدري قال: كان عبد الله بن حذافة بن قيس السَّهْمِي من أصحاب بَدر وكانت فيه دُعابة وذكر الزبير قال: حدّثني عبد الجبار بن سعيد عن أصحاب بن وهب عن الليث بن سعد قال: بلغني أنه حلّ حزام راحلة رسول الله على غيل أسفاره، حتى كاد رسول الله على قيم (١٠). قال ابن وهب: فقلت لليث: ليُضْحِكه؟ قال: نعم كانت فيه دُعابة. قال ميمون بن مَهران ومقاتل والكلبي: «أُولُو الأمْر» أصحاب السّرايا. وأما القول الثاني فيدّل على صحته قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعَامُ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ السّرايا. وأما القول الثاني فيدّل على صحته قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعَامُ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ السّرايا. وأما القول الثاني فيدّل على صحته قوله تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعَامُ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وسنة نبيه يَهِ ، وليس لغير العلماء والرّسُولِ ﴿ . فأمر تعالى برة المتنازَع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه يَهم، وليس لغير العلماء

<sup>[</sup>٢٢٩١] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٨٤ ومسلم ١٨٣٤ وأبو داود ٢٦٢٤ والترمذي ١٦٧٢ والنسائي في الكبرى ١٦٧٨ والواحدي في أسبابه ٣٢٦ وأحمد ٢/٣٣٧ من حديث ابن عباس.

<sup>[</sup>۲۲۹۲] صحيح. أخرجه أحمد ٣/٧٦ وابن ماجه ٢٨٦٣ وأبو يعلى ١٣٤٩ وابن حبان ٤٥٥٨ من حديث أبي سعيد. وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو، وصححه البوصيري في الزوائد ١٨٣، وهو عند البخاري ٧٢٥٧ ومسلم ١٨٤٠ وأبو داود ٢٦٢٥ وأحمد ١/٩٤ والنسائي ٧/٩٠١ وابن حبان ٤٥٦٧ من حديث علي دون أن يذكر اسم عبد الله بن حذافة، وإنما قال: «رجلا».

<sup>(</sup>١) هذا الخبر لا حجة فيه. هو معضل لأن الليث بن سعد من تابع التابعين. وفي الإسناد عبد الجبار بن سعيد لعله المساحقي ذكره الذهبي في الميزان ونقل عن العقيلي قوله: له مناكير.

معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة؛ ويدل هذا على صحته كون سؤال العلماء واجباً، وامتثال فتواهم لازماً. قال سهل بن عبدالله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السيطان والعلماء؛ فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وأما القول الثالث فخاص، وأخص منه القول الرابع. وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ وإن كان المعنى صحيحاً، فإن العقل لكل فضيلة أُسن، ولكل أدب ينبوع، وهو الذي جعله الله للدين أصلاً وللدنيا عماداً، فأوجب الله التكليف بكماله، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه؛ والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر علي والأثمة المعصومون. ولو كان كذلك ما كان لقوله: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالْمَحْمُ على الكتاب والسنة. فردو إلى الإمام وأولي الأمر، فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب والسنة. المعصية ضدّها وهي مخالف لما عليه الجمهور. وحقيقة الطاعة امتئال الأمر، كما أن المعصية ضدّها وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتَدً. و «أولو» واحدهم «ذو» على غير قياس كالنساء والإبل والخيل، كلّ من عصى إذا اشتَدً. و «أولو» واحدهم «ذو» على غير قياس كالنساء والإبل والخيل، كلّ واحد السمُ الجمع ولا واحد له من لفظه. وقد قيل في واحد الخيل: خائل وقد تقدّم.

الثانية \_ قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن نَنَزَعَنُم فِي شَيْءٍ ﴾ أي تجادلتم واختلفتم؛ فكأن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويُذهبها. والنزع الجذب. والمنازعة مجاذبة الحجج؛ ومنه الحديث:

[٢٢٩٣] «وأنا أقول ما لِي ينازعني القرآن». وقال الأعشى:

نازعتهم قُضُبَ الرَّيحان مُتَّكِئاً وقهوةً مُلزّةً رَاوُوقها خَضِل (١)

الخضِل النبات الناعم والخضِيلة الروضة. ﴿ فِي شَيْءٍ ﴾ أي من أمر دينكم. ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ أي رُدّوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته، أو بالنظر في سنته بعد وفاته ﷺ؛ هذا قول مجاهد والأعمش وقَتادة، وهو الصحيح. ومن لم يَرَ هذا آختَلَ إيمانه؛ لقوله تعالىٰ ﴿ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾. وقيل: المعنى قولوا

<sup>[</sup>۲۲۹۳] صحيح. أخرجـه البخـاري ٩٦ و ٩٨ و ٣١٨ و ٣١٩ وأبـو داود ٨٢٦ والتـرمـذي ٣١٢ والنسـائـي ١٤٠/٢ ـ ١٤١ وابــن مــاجــه ٨٤٩ ومــالــك ٨٦/١ ـ ٨٧ وابــن حبــان ١٨٤٣ و ١٨٤٩ و ١٨٥٠ وعبد الرزاق ٢٧٩٥ وأحمد ٢/٤٨٤ من حديث أبي هريرة بأتم منه.

ـ قال ابن الأثير في النهاية: ذلك أن بعض المأمومين جهر خلفه فنازعه قراءته فشغله، فنهاه عن الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه.

<sup>(</sup>١) الراووق: المصفاة.

[۲۲۹٤] «ما نَهَيْتُكم عنه فأجتنبوه وما أمرتكم به فأفعلوا منه ما أستطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وأختلافُهم على أنبيائهم» أخرجه مسلم. ورَوى أبو داود عن أبى رافع عن النبي على:

[٣٢٩٥] «لا أَلْفينَّ أحدَكم متكناً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نَهَيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله أتبعناه». وعن العِرْبَاض بن سارية أنه حضر رسول الله ﷺ يخطب الناس وهو يقول:

[٢٢٩٦] أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته قد يَظُنّ أن الله لم يحرّم شيئاً إلاَّ ما في هذا القرآن ألاً وإني والله قد أمَرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر».

[٢٢٩٧] وأخرجه الترمذيّ من حديث المِقْدام بن مَعْدِي كُرب بمعناه وقال: حديث

<sup>[</sup>۲۲۹٤] صحيح. أخرجه البخاري ۷۲۸۸ ومسلم ۱۳۳۷ والترمذي ۲۲۷۹ والنسائي ۱۱۰/۰ ـ ۱۱۱ وابن ماجه ۱ و ۲ وابن حبان ۱۸ و ۱۹ والشافعي ۱/۱۰ وأحمد ۲/۸۲۸ و ۵۱۷ من حديث أبي هريرة، وصدره عند البخاري: «دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم...».

<sup>[</sup>٢٢٩٥] صحيح. أخرجه أبو داود ٤٦٠٥ و الترمذي ٢٦٦٣ وابن ماجه ١٣ و ابن حبان ١٣ والحاكم ١٠٨/١ والبيهقي ٧٦/٧ وفي الدلائل ٢٤/١ وأحمد ٨/٦ والشافعي ١٧/١ من حديث أبي رافع صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح أهـ وله شواهد كثيرة.

<sup>[</sup>٢٢٩٦] حسن. أخرجه أبو داود ٣٠٥٠ من حديث العرباض بن سارية، وإسناده حسن وشاهده المتقدم يقويه. [٢٢٩٧] حديث المقدام بن معد كرب أخرجه أبو داود ٤٦٠٤ والترمذي ٤٦٦٤ وابن ماجه ١٢ والدارمي.

حسن غريب. والقاطع قولُه تعالىٰ: ﴿ فَلْيَحَٰذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتَـنَةُ ﴾ [النور: ٦٣] الآية. وسيأتي.

الثالثة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾ أي ردّكم ما أختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة خير من التّنازُع. ﴿ وَأَحَسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ فَ ﴾ أي مَرجِعاً ؛ من آل يؤول إلى كذا أي صار. وقيل: من ألتُ الشيء إذا جمعته وأصلحته. فالتأويل جمع معاني ألفاظ أشكَلت بلفظ لا إشكال فيه ؛ يُقال: أوّل الله عليك أمْرَك أي جمعه. ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من تأويلكم.

قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِّۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَواْ إِلَىٰ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ ﴾ .

[۲۲۹۸] روى يزيد بن زُريع عن داود بن أبي هند عن الشّعبيّ قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فدعا اليهوديُّ المنافق إلى النبيّ ﷺ؛ لأنه علم أنه لا يقبل الرّشُوة. ودعا المنافق اليّهوديَّ إلى حكامهم؛ لأنه علم أنهم يأخذون الرّشوة في أحكامهم؛ فلما اختلفا أجتمعا على أن يُحكّما كَاهِناً في جُهينة؛ فأنزل الله تعالىٰ في ذلك: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ يعني المنافق. ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ يعني المنافق. ﴿ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ يعني اليهودي. ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطّغُوتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيُسَلِّمُوا لَي سَنَي اليهودي. ﴿ وَيُسِلِّمُوا لَي النبي ﷺ، ودعاه المنافق إلى النبي ﷺ، ودعاه المنافق إلى عب بن الأشرف وهو ﴿ الطّنغُوتِ ﴾. ورواه أبو صالح عن أبن عباس قال:

[٢٢٩٩] كان بين رجل من المنافقين ـ يُقال له بشر ـ وبين يهوديّ خصومة؛ فقال اليهوديّ: انطلق بنا إلى محمد، وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف ـ وهو الذي سمّاه الله ﴿ ٱلطَّلْغُوتِ ﴾ أي ذو الطغيان؛ فأبى اليهوديّ أن يخاصمه إلاَّ إلى رسول الله ﷺ؛

<sup>-</sup> ١٤٤/١ وابن حبان ١٢ والحاكم ١٠٩/١ وأحمد ١٣٢/٤ والبيهقي في الدلائل ٥٤٩/٦ وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>[</sup>٢٢٩٨] مرسل. أخرجه الطبري ٩٨٩٨ عن الشعبي مرسلاً والمرسل من قسم الضعيف.

<sup>[</sup>٢٢٩٩] هذا الخبر أخرجه الواحدي في أسبابه ٣٣١ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس والكلبي متهم بالكذب، وأخرجه الثعلبي عن ابن عباس كما في الدر المنثور ٣٢٠/٢ (النساء:٦٣) وليس فيه قول النبي ﷺ: «أنت الفاروق». . . . فالخبر ضعيف، وهو غريب.

فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله على فقضى لليهوديّ. فلما خرجا قال المنافق: لا أرضى، أنطلق بنا إلى أبي بكر؛ فحكم لليهوديّ فلم يرض \_ ذكره الزّجَاج \_ وقال: أنطلق بنا إلى عمر فأقبلا على عمر فقال اليهوديّ: إنا صونا إلى رسول الله على أبي بكر فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: رويلاكُما حتى أخرج إليكما. فدخل وأخذ السيف ثم ضرب به المنافق حتى بردَ (١١)، وقال: هكذا أقضى على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله؛ وَهَرب اليهوديّ، ونزلت الآية، وقال رسول الله يله أنت الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: ﴿ وَيُسَرِّلُمُوا فَسَلِيمًا الله وَانتصب: الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: ﴿ وَيُسَرِّلُمُوا فَسَلِيمًا الله وَانتصب: ﴿ وَلُسَرِّلُمُوا فَسَلِيمًا الله وقله تعالىٰ: ﴿ وَاللّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ لَلهُ الله على المعنى، أي فيضلون ضلالاً؛ ومثله قوله تعالىٰ: ﴿ وَاللّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الله على المصدر المعنى مستوفى. و ﴿ صُدُودًا إِنَ ﴾ أسم للمصدر نبات الخليل، والمصدر الصدّ. والكوفيون يقولون: هما مصدران.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَ أَرَدْنَاۤ إِلَّاۤ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ فَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي عَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدْنَاۤ إِلَّاۤ إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ ﴾ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِم فَاعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعَانَ ﴾

أي ﴿ فَكَيْفُ ﴾ يكون حالهم، أو ﴿ فَكَيْفَ ﴾ يصنعون ﴿ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَهُ أَ وَمِن ترك الاستعانة بهم، وما يلحقهم من الذل في قوله: ﴿ فَقُل لَن تَغْرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن أَي مِن ترك الاستعانة بهم، وما يلحقهم من الذل في قوله: ﴿ فَقُل لَن تَغُرُجُواْ مَعِي عَدُواً ﴾ [التوبة: ٨٣]. وقيل: يريد قتل صاحبهم ﴿ يصاعبهم ﴿ يصاعبهم جاء قومُه يطلبون دِيته الكلام. ثم أبتدا يُخبر عن فعلهم؛ وذلك أن عمر لما قتل صاحبهم جاء قومُه يطلبون دِيته ويحلفون ما نريد بطلب دِيته إلا الإحسان وموافقة الحقّ. وقيل: المعنى ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إلا التوفيق بين الخصوم، والإحسان بالتقريب في الحكم. أبن كيسان؛ عدلاً وحقاً؛ نظيرها ﴿ وَلَيَحْلِفُنّ إِنْ أَرَدّنا إلا المُحْسَفَى ﴾ [التوبة: ١٠٧] فقال الله تعالىٰ مكذّباً لهم: ﴿ أُولَكَمْكَ اللَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُودِهِمٌ ﴾ قال الزجاج: معناه قد علم الله أنهم منافقون. ﴿ قَالَمْ عِنْهُمٌ ﴾ قيل: عن عقابهم. وقيل: عن قبول أعتذارهم ﴿ وَعِظْهُمُ ﴾ أي خوّفهم. قيل في الملإ. ﴿ وَقُلْ لَهُمْ فِن المهم إن وقيل: عن قبول أعتذارهم ﴿ وَعِظْهُمٌ ﴾ أي خوّفهم. قيل في الملإ. ﴿ وَقُلْ لَهُمْ فِن الْهُمْ إِن أَنْهُمِيهُمْ وَلَكُمْ بِلْنَا اللهم إن أَظهرتم ما في قلوبكم قَتَلتُكُم. وقد بلغ القول بلاغة؛ ورجل بليغ يَبلغ بلسانه كُنه ما في اللهم والعرب تقول: أَحْمَقُ بَلْغٌ وبِلْغٌ، أي نهاية في الحَمَاقة. وقيل: معناه يبلغ ما يريد قلبه. والعرب تقول: أَحْمَقُ بَلْغٌ وبِلْغٌ، أي نهاية في الحَمَاقة. وقيل: معناه يبلغ ما يريد

أي حتى مات.

وإن كان أَحْمَقَ. ويقال: إن قوله تعالىٰ: ﴿ فَكَيّفَ إِذَاۤ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْ

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْبِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوَ أَنَّهُمْ إِذَ ظَلَمُوٓاً أَنفُسَهُمْ جَآ وَكُو أَلَنَّهُ وَاللَّهَ وَالسَّتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَىٰ اللَّهُ مُ الرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ مُ الرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ الرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَّا لِيُصَالِحُهُ مُ الرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَّا لِيُطَلِّكُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا آرُسَلُنَا مِن رَسُولٍ ﴾ ﴿ مِن ﴾ زائدة للتّوكيد. ﴿ إِلَّا لِيُطَاعَ ﴾ فيما أمر به ونهى عنه. ﴿ بِإِذْبِ ٱللَّهِ ﴾ بعلم الله. وقيل: بتوفيق الله. ﴿ وَلَوَ أَنَهُمُ إِذَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمُ جَاءُوكَ ﴾ روى أبو صادق عن عليّ قال: قدِم علينا أعرابيّ بعدما دفنًا رسول الله ﷺ بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر رسول ﷺ، وحَثا على رأسه من ترابه؛ فقال: قلتَ يا رسول الله فسمعنا قولك، وَوَعَيْتَ عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك ﴿ وَلَوَ أَنَهُمُ إِذَ ظُلمَ أَنفُسَهُمُ ﴾ الآية، وقد ظلمتُ نفسي وجئتك تستغفر لي. فنودي من القبر أنه قد غفر لك (٢). ومعنى ﴿ لَوَجَدُوا اللّهَ تَوَابِكَ أَرْحِيمًا إِنِي ﴾ أي قابلاً لتوبتهم، وهما مفعولان لا غير.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِهِدُواْ فِي أَنفُهِمْ ثُمَّ لَا يَجِهُدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَّجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسَلِيمًا ﴿ ﴾ .

فيه خمس مسائل:

الأُولىٰ ـ قال مجاهد وغيره: المراد بهذه الآية من تقدّم ذكره ممن أراد التّحاكم إلى الطاغوت وفيهم نزلت. وقال الطّبرِيّ: قوله: ﴿ فَلاَ ﴾ ردِّ على ما تقدّم ذكره، تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ثم استأنف القسم بقوله: ﴿ وَرَبِّكَ لاَ يُومِّمِنُونَ ﴾. وقال غيره: إنما قدّم «لا» على القسم اهتماماً بالنفي وإظهاراً لقوّته، ثم كرره بعد القسم تأكيداً للتهمّم بالنفي، وكان يصح إسقاط «لا» الثانية ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى. وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفي ويذهب معنى الاهتمام.

<sup>(</sup>۱) هو مسجد القباء، وهي قرية على بعد ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة، وهذا المسجد يتطوع العوام بهدمه.

 <sup>(</sup>٢) أثر منكر. أبو صادق هو مسلم بن يزيد، لم يدرك علياً، فالخبر منقطع، ولم يذكر المصنف من
رواه عنه، والمتن منكر جداً. فلو صح هذا لفعله عشرات الصحابة.

و ﴿ شَجَكَرَ ﴾ معناه اختلف واختلط؛ ومنه الشجر لاختلاف أغضانه. ويُقال لعِصيِّ الهَوْدَج؛ شجار؛ لتداخل بعضها في بعض. قال الشاعر:

نفسي فداؤك والرّماح شَوَاجِر والقسوم ضُنك لِلقاءِ قيام وقال طُرفة:

وهُ مُ الحكام أربابُ الهدى وسعاة الناس في الأمر الشّجِر وقالت طائفة: نزلت في الزُّبير مع الأنصاريّ، وكانت الخصومة في سَقْي بستان؛ فقال عليه السَّلام للزبير:

[۲۳۰۰] «أستِ أرضك شم أرسل الماء إلى أرض جارك». فقال الخصم: أراك تحابِي أبن عمتك؛ فتلون وجه رسول الله وقال للزبير: «أسق ثم أحبس الماء حتى يبلغ الجَدْر» (١) ونزل: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمّنُونَ ﴾. المحديث ثابت صحيح رواه البخاريّ عن عليّ بن عبد الله عن محمد بن جعفر عن مَعْمَر، ورواه مسلم عن قُتيبة كلاهما عن الزهريّ. واختلف أهل هذا القول في الرجل الأنصاري؛ فقال بعضهم: هو رجل من الأنصار من أهل بدر. وقال مكي والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلْتَعة. وقال الثعلبيّ والواحديّ والمهدويّ: هو حاطب. وقيل: ثعلبة بن حاطب. وقيل غيره، والصحيح واختار الطّبريّ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي. كما قال مجاهد؛ ثم تتناول بعمومها قصّة الزبير. قال أبن العربي: وهو الصحيح؛ فكل من أتهم رسول الله في في بعمومها قصّة الزبير. قال أبن العربي: وهو الصحيح؛ فكل من أتهم رسول الله عليه في وطعن فيه وردّه فهي ردّة يُستناب. وأما إن طعن في الحاكم نفسه لا في الحكم فله تعزيره وله أن يصفح عنه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة «الأعراف» إن شاء الله تعالى .

الثانية ـ وإذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث ففِقْهُها أنه عليه السَّلام سلك مع الزّبير وخصمه مَسلك الصُّلـ فقال: «ٱسْـ قِيا زُبير» لقربه من الماء «ثم أرسل الماء إلى جارك. الماء إلى جارك.

<sup>[</sup>٢٣٠٠] صحيح. أخرجه البخاري ٢٣٥٩ و ٢٣٦٢ و ٢٧٠٨ ومسلم ٢٣٥٧ وأبو داود ٣٦٣٧ و الترمذي ١٣٦٣ و ١٠٦/١٠ وأحمد ١٣٦٣ والنسائي ٢/١٠٦ وابن ماجه ١٥ وابن حبان ٢٤ والبيهقي ٢/١٥٣ و ١٠٦/١٠ وأحمد ٤/٤ من حديث عبد لله بن الزبير بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>١) الجدر: وهو ما رفع حول المزرعة كالجدار.

فحضّه على المسامحة والتيسير، فلما سمع الأنصاريّ هذا لم يرض بذلك وغضب؛ لأنه كان يريد ألاّ يُمسك الماء أصلاً، وعند ذلك نَطَقَ بالكلمة الجائرة المُهلِكة الفاقرة فقال: آن كان أبن عمتك ؟ بمد همزة «أن» المفتوحة على جهة الإنكار؛ أي أتحكم له عليّ لأجل أنه قرابتك ؟. فعند ذلك تلوّن وجه النبيّ عَلَيْهُ غضباً عليه، وحكم للزّبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. وعليه لا يُقال: كيف حَكم في حال غضبه وقد قال:

[٢٣٠١] «لا يقْضِي القاضي وهو غضبان» ؟ فإنا نقول: لأنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام، بدليل العقل الدال على صدقه فيما يبلّغه عن الله تعالى فليس مثل غيره من الحكام. وفي هذا الحديث إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهَر الحقّ. ومنعه مالك، وأختلف فيه قول الشافعي. وهذا الحديث حجة واضحة على الجواز؛ فإن أصطلحوا وإلا استَوْفَىٰ لذي الحق حقّه وَثَبتَ الحكم.

الثالثة و أختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال ابن حبيب: يُدخل صاحب الأعلى جَميع الماء في حائطه ويسقي به، حتى إذا بلغ الماء من قاعة الحائط إلى الكعبين من القائم فيه أغلق مدخل الماء، وصرف ما زاد من الماء على مقدار الكعبين إلى من يليه، فيصنع به مثل ذلك حتى يبلغ السيل إلى أقصىٰ الحوائط. وهكذا فسره لي مُطرِّف وابن الماجِشُون. وقاله ابن وهب. وقال ابن القاسم: إذا أنتهى الماء في الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته ولا يحبس منه شيئاً في حائطه. قال ابن حبيب: وقول مُطرِّف وابن الماجِشون أحبُّ إليّ وهم أعلم بذلك؛ لأن المدينة دارهما وبها كانت القضية وفيها جرى العمل.

الرابعة ـ روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه:

[٢٣٠٢] أن رسول الله ﷺ قال في سَيْل مَهْزور ومُذَيْنب (١): «يُمْسَك حتى الكعبين ثم يُرسُل الأعلى على الأسفل». قال أبو عمر: «لا أعلم هذا الحديث يتصل عن النبيّ ﷺ

<sup>[</sup>۲۳۰۱] صحیح. أخرجه البخاري ۷۱۵۸ ومسلم ۱۷۱۷ وأبو داود ۳۵۸۹ والترمذي ۱۳۳۶ والنسائي ۲۳۷/۸ و ۲۳۸ وابن ماجه ۲۳۱۶ وابن حبان ۵۰۲۳ و ۵۰۲۴ والشافعي ۱۷۷/۲ والبيهقي ۱۰٤/۱۰ و ۱۰۵ وأحمد ۲۵/۵ و ۳۵ من حديث أبي بكرة.

<sup>[</sup>٢٣٠٢] مرسل. أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٧٤٤ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه فذكره.

<sup>(</sup>١) مهزور، ومذينب: واديان بالمدينة يسيلان بماء المطر خاصة.

من رجه من الوجوه، وأرفعُ أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبه:

[٢٣٠٣] أن النبي ﷺ أتاه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يحبس الأعلى. وذكر عبد الرازق عن أبي حازم القرطبي عن أبيه عن جدّه عن رسول الله عليه قضى في سَيْل مَهْزور أن يُحسِ على كل حائط حتى يبلغ الكعبين ثم يُرْسَل. وغيره من السيول كذلك. وسئل أبو بكر البزّار عن حديث هذا الباب فقال: لست أحفظ فيه عن النبيِّ على حديثاً يثبت. قال أبو عمر: في هذا المعنى \_ وإن لم يكن بهذا اللفظ \_ حديث ثابت مجتمع على صحته. رواه أبن وهب عن اللّيث بن سعد ويونس بن يزيد جميعاً عن ابن شهاب أن عُرُوَة بن الزّبير حدّثه أن عبد الله بن الزّبير حدّثه عن الزّبير أنه خاصم رجلًا من الأنصار قد شهد بَدْراً مع رسول الله على في شراج (١) الحرَّة كانا يسقيان بها كلاهما النخل؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماء؛ فأبي عليه، فاختصما إلى النبيّ ﷺ وذكر الحديث. قال أبو عمر؛ وقوله في الحديث: «يرسل» وفي الحديث الآخر «إذا بلغ الماء الكعبين لم يحبس الأعلىٰ» يشهد لقول ابن القاسم. ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم يرسل إلاَّ ما زاد على الكعبين لا يقطع ذلك الماء في أقل مدة، ولم ينته حيث ينتهي إذا أرسل الجميع، وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمّ فائدة وأكثر نفعاً فيما قد جُعِل الناس فيه شركاء؛ فقول ابن القاسم أولى على كل حال. هذا إذا لم يكن أصله ملكاً للأسفل مختصاً به، فإن ما استحق بعمل أو بملك صحيح أو استحقاق قديم وثبوت ملك، فكلُّ على حقه على حسب ما كان من ذلك بيده وعلى أصل مسألته. وبالله التوفيق.

<sup>[</sup>٢٣٠٣] حسن. أخرجه أبو داود ٣٦٣٨ وابن ماجه ٢٤٨١ من حديث ثعلبة بن أبي مالك قال عنه ابن حجر في التقريب: مختلف في صحبته، وقال العجلي: تابعي ثقة اهـ.

ومع ذلك هو متصل لأنه رواه عن بعض الصحابة.

\_ وقال البوصيري في الزوائد: انفرد ابن ماجه بهذا الحديث عن ثعلبة وليس له شيء في بقية الستة، وفي سنده زكريا بن منظور المدني ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما اهـ وابن منظور توبع عند أبي داود، وللحديث شاهد عند أبي داود ٣٦٣٩ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً والحديث حسن.

<sup>(</sup>١) شِراج: هي مسايل الماء بالحرّة، وهي أرض ذات حجارة سوداء.

فيه؛ وكذلك ﴿ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ﴿ ﴾ أي ويُسلّموا لحكمك تسليماً لا يُدخلون على أنفسهم شكاً.

قُوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَكِرُكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا فَلِيلُ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنْهُمْ فَعَلُواْ مِن مِعَلُولُ بِهِ عَلَى أَنْهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا إِنَّ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَنْ مَا عَظِيمًا إِنَّ وَلَهُ لَيْنَاهُمْ مِن طَاقُتُ مَا خَذَا اللهُ مَا مَا يُعَلِيمًا إِنَّ اللهُ مَا اللهُ مَا مَا لَهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

[٢٣٠٤] سبب نزولها ما رُوي أن ثابت بن قيس بن شَمَّاس تفاخر هو ويهوديّ فقال اليهوديّ: والله لقد كُتب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلنا، وبلغت القَتْلي سبعين ألفاً؛ فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن ٱقتلوا أنفسكم لفعلنا. وقال أبو إسحاق السَّبيعي:

[٢٣٠٥] لما نزلت ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنْبَنَا عَلَيْهِمْ ﴾ الآية، قال رجل: لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: "إنّ من أُمّتي رجالاً الإيمانُ أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسِيّ». قال أبن وَهْب قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه؛ وهكذا ذكر مكّيّ أنه أبو بكر. وذكر النقّاش أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذُكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: لو كُتِب علينا ذلك لبدأت بنفسي وأهل بيتي. وذكر أبو اللّيث السّمَرْقَنديّ:

[٢٣٠٦] أن القائل منهم عمّار بن ياسر وأبن مسعود وثابت بن قيس، قالوا: لو أن الله أمرَنا أن نقتل أنفسنا أو نَخرج من ديارنا لفعلنا؛ فقال النبيّ على الله الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». و«لو» حرف يَدلّ على امتناع الشيء لامتناع غيره، فأخبر الله سَبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رفقاً بنا لئلا تظهر معصيتُنا. فكم من أمر قصّرنا عنه مع خِفته فكيف بهذا الأمر مع ثِقله! لكن أمّا والله لقد ترك المهاجرون مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية. ﴿ مَّا فَعَلُوهُ ﴾ أي القتل والخروج ﴿ إِلّا قَلِيلٌ مِّنَهُمُ ﴾ وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية. ﴿ مَّا فَعَلُوهُ ﴾ أي القتل والخروج ﴿ إِلّا قَلِيلٌ مِّنَهُمُ ﴾ وقليل على الكوفة يقولون: هو على التكرير ما فعلوه ما فعله إلاً قليل منهم. وقرأ عبد الله بن عامر وعيسىٰ بن عمر «إلا قليلًا» على الاستثناء. وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع، والرفع أجود قليلًا» على الاستثناء. وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع، والرفع أجود

<sup>[</sup>٢٣٠٤] مرسل. أخرجه الطبري ٩٩٢٥ عن السدي مرسلًا. بهذا اللفظ، وابن أبي حاتم عن الحسن مرسلاً بنحوه كما في الدر ٢/٣٢٤. وهذه مراسيل واهية.

<sup>[</sup>٢٣٠٥] أخرجه الطبري ٩٩٢٦ عن أبي إسحاق السبيعي به وهذا مرسل، فهو ضعيف وانظر الدر ٢/٣٢٤ (النساء: ٦٨).

<sup>[</sup>٢٣٠٦] ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٢٤ وقال: أخرجه ابن المنذر عن عكرمة وعن مقاتل بن حيان بنحوه. وكلاهما مرسل، ولا يصح هذا المتن في الصحابة، والأشبه كونه في المنافقين.

عند جميع النحويين. وقيل: انتصب على إضمار فعل، تقديره إلا أن يكون قليلاً منهم. وإنما صار الرفع أجود لأن اللفظ أولى من المعنى، وهو أيضاً يشتمل على المعنى. وكان من القليل أبو بكر وعمر وثابت بن قيس كما ذكرنا. وزاد الحسنُ ومُقاتل عمَّاراً وابن مسعود وقد ذكرناهما. ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ مَلَكَانَ خَيْراً لَهُمْ ﴾ أي في الدنيا والآخرة. ﴿ وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِّن لَدُنَا أَجَرا عَظِيمًا إِن اللهُم لام الجواب، و إذا الله على الجزاء، والمعنى لو فعلوا ما يوعظون به لآتيناهم.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَّعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّدِيِّتُنَ وَالسِّهُ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّدِيثَى وَالسَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْهِمَ أَلُو وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْهِمَ أَلُو وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْهَمَا لَهِ اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْهُمَا لَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْهِمَا لَهُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْهُمَا لَهُ مَا لَهُ مَا أَلَهُ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلَيْهُمْ مَنَ اللَّهُ وَكُفَى بِاللَّهِ عَلَيْهِمَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُولُهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ لَهُ مَا لَهُ مَن مُنْ إِلَّهُ مَا لَوْ لَكُولُولُولُهُ مَا لَهُ مَا لَا مُعَلَّهُمُ مَا لَهُ مَا لَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مُنْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْكُمْ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا مُعْلَمُ مَا لَهُ مُلِهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا مُعْلَمُ مَا لَا مُعْلَمُ مِنْ مُلْكُولُولُهُ مَا لَهُ مَا لَا مُعْلَمُ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْلَمُ

فيه ثلاث مسائل:

﴿الأُولَى \_ قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾ لمّا ذكر تعالىٰ الأمرَ الذي لو فعله المنافقون حين وُعظوا به وأنابوا إليه لأنعم عليهم، ذَكَر بعد ذلك ثوابَ مَن يفعله. وهذه الآية تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللهِ ﴿ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ وهي المراد في قولمه عليه السَّلام عند موته:

[٢٣٠٧] «اللَّهُمَّ الرّفيقَ الأعلىٰ». وفي البخاريّ عن عائشة قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول:

[٢٣٠٨]: «ما من نبي يمرض إلا خُير بين الدنيا والآخرة» كان في شكواه الذي مرض فيه أخذته بحة (١) شديدة فسمعته يقول: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيَّتَنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ فعلمت أنه خُيِّر. وقالت طائفة؛ إنما نزلت هذه الآية لما قال عبدالله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري \_الذي أُرِيَ الأذان \_: يا رسول الله، إذا مِتَ ومِتنا كنتَ في علين لا نراك ولا نجتمع بك؛ وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه الآية. وذكر مَنْ عبدالله هذا وأنه لما مات النبي ﷺ قال: اللّهُ مَّا عُمِني (١) حتى لاأرى شيئاً بعده ؟

<sup>[</sup>۲۳۰۷] صحیح. هو بعض حدیث أخرجه البخاري ٤٤٥١ و ٣١٠٠ و ٦٥١٠ و ٨٩٠ ومسلم ٣٤٤٣ وابن حبان ٧١١٧ وأحمد ٦/١٢١ و ١٢٢ و ٢٠٠ من حدیث عائشة.

<sup>[</sup>٢٣٠٨] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٨٦ ومسلم ٢٤٤٤ وابن ماجه ١٦٢٠ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) لم أره مسنداً بعد بحث ولا ذكره الحافظ في «الإصابة» ولا ذكره ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة عبد الله بن زيد بن عبد ربه.

فَعَمِيَ مكانه. وحكاه القشيري فقال: اللهم أعمني فلا أرى شيئاً بعد حبيبي حتى ألقى حبيبي، فعمي مكانه (١). وحكى الثَّعْلبي:

[٢٣٠٩] أنها نزلت في تُوْبان مولى رسول الله ﷺ، وكان شديدَ الحُبّ له قليلَ الصبر عنه؛ فأتاه ذات يوم وقد تغيّر لونُه وَنَحِلَ جسمه، يُعرف في وجهه الحزن؛ فقال له: «يا ثَوْبَان ما غيّر لونك» فقال: يا رسول الله ما بي ضرّ ولا وجع، غير أني لم إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وَحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرفت أنك تُرفع مع النبييّن وأني إن دخلت الجنة كنتُ في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل فذلك حِينٌ لا أراك أبداً؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاجدي عن الكَلْبي. وأُسنِد عن مسروق قال:

قلت: واللفظ يعم كل صالح وشهيد. والله أعلم. والرّفق لين الجانب. وَسُمِّيَ الصاحب رفيقاً لارتفاقك بصحبته؛ ومنه الرّفقة لارتفاق بعضهم ببعض. ويجوز «وحسن أولئك رفقاء». قال الأخفش؛ «رفيقاً» منصوب على الحال وهو بمعنى رفقاء؛ وقال:

<sup>[</sup>٢٣٠٩] هذا الخبر ذكره الواحدي في أسبابه ٣٣٤م وعزاه للكلبي بلا سند، والكلبي متهم.

\_ وأخرجه الطبري ٩٩٢٩ عن سعيد بن جبير مرسلاً بدون ذكر ثوبان مع اختلاف يسير.

<sup>[</sup>٣٣١٠] مرسل. أخرجه الطبري ٩٩٣٠ والواحدي ٣٣٥ عن مسروق مرسلاً. وكرره ٩٩٣١ من مرسل قتادة و ٩٩٣٢ من مرسل السدي. فهذه المراسيل تتقوىٰ بمجموعها.

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

انتصب على التمييز فوحِّد لذلك؛ فكأن المعنى حسن كل واحد منهم رفيقاً. كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفَّلًا ﴾ [الحج: ٥] أي نخرج كل واحد منكم طفلًا. وقال تعالى: ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرِّفٍ خَفِيُّ ﴾ [الشورى: ٤٥] وينظر (١) معنى هذه الآية قولُه ﷺ: [٢٣١١]: «خير الرّفقاء أربعة» ولم يذكر الله تعالى هنا إلا أربعة فتأمله.

الثانية ـ في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه؛ وذلك أن الله تعالى لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيّون، ثم ثنّى بالصدّيقين ولم يجعل بينهما واسطة. وأجمع المسلمون على تسمية أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه صدّيقاً، كما أجمعوا على تسمية محمد عليه السلام رسولاً، وإذا ثبت هذا وصح أنه الصديق وأنه ثاني رسولِ الله عليه لم يجز أن يتقدّم بعده أحد. والله أعلم.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ أخبر تعالى أنهم لم ينالوا الدرجة بطاعتهم بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه. خلافاً لما قالت المعتزلة: إنما ينال العبد ذلك بفعله. فلما امتن الله سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله، وكان لا يجوز لأحد أن يُثني على نفسه بما لم يفعله دلّ ذلك على بطلان قولهم. والله أعلم.

قول تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثَبَاتٍ أَوِ أَنفِرُواْ جَدِيعًا ﴿ فَانفِرُواْ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فيه خمس مسائل:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ هذا خطاب للمؤمنين المخلصين من أمة محمد ﷺ وأمرٌ لهم بجهاد الكفار والخروج في سبيل الله وحماية الشّرع. ووجه النظم والاتصال بما قبلُ أنه لما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله، أمر أهل الطاعة بالقيام بإحياء دينه وإعلاء دعوته، وأمرهم ألا يقتحموا على عدّوهم على جهالة حتى يتحسّسوا إلى ما عندهم، ويعلموا كيف يردُون عليهم، فذلك أثبت لهم فقال: ﴿ خُذُواْ حِذْرَكُمُ ﴾ فعلمهم مباشرة الحروب. ولا ينافي هذا التوكُّلُ بل هو مقام عين التوكل كما تقدّم في «آل عمران» ويأتي. والحِذْرُ والحَذَر لغتان كالمِثْل والمَثَل. قال الفراء:

<sup>[</sup>٢٣١٨] جيد، أخرجه أبو داود ٢٦١١ والترمذي ١٥٥٥ وابن حبان ٤٧١٧ والحاكم ٤٤٣/١ و ٢/١٠١ وابن خزيمة ٢٥٣٨ وأحمد ٢٩٤/١ من حديث ابن عباس. صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن غريب.

وصدره عند أبي داود: «خير الصحابة أربعة. . . . ٧. وهو حديث قوي الإسناد.

<sup>(</sup>١) ينظر: يقابل. تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان، أي هي بإزائها ومقابلة لها.

أكثر الكلام الحَذَر، والحِذْر مسموع أيضاً؛ يقال: خذ حَذَرك، أي احذر. وقيل: خذوا السلاح حَذَراً؛ لأن به الحذر والحذر لا يدفع القدر. وهي:

الثانية مدخلافاً للقدرية في قولهم: إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد الأعداء، ولو لم يكن كذلك ما كان لأمرهم بالحذر معنّى. فيقال لهم: ليس في الآية دليل على أن الحذر ينفع من القدر شيئاً، ولكنا تُعبّدنا بألاً نُلْقى بأيدينا إلى التهلكة؛ ومنه الحديث:

[۲۳۱۲] «اعقِلْها وتوكّل». وإن كان القدر جارياً على ما قضى، ويفعل الله ما يشاء؛ فالمراد منه طمأنينة النفس، لا أنّ ذلك ينفع من القدر وكذلك أخذ الحذر. والدليل على ذلك أن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيّه ﷺ بقوله: ﴿ قُلُلَّن يُصِيبَنَا ٓ إِلّا مَا كَتَبَ ٱللّهُ لَنَ يُصِيبَنَا ٓ إِلّا مَا كَتَبَ ٱللّهُ لَنَ الله الكلام معتَى.

الثالثة ـ قوله تعالى: ﴿ فَٱنفِرُوا ثُبَاتٍ ﴾ يقال: نفر ينفر (بكسر الفاء) نفيراً. ونفرت الدابة تنفر (بضم الفاء) نفوراً؛ المعنى: انهَضُوا لقتال العدّو. واستنفر الإمامُ الناسَ دعاهم إلى النّفر أي للخروج إلى قتال العدّو. والنّفير اسم للقوم الذين ينفرون، وأصله من النّفار والنّفور وهو الفزع؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَوّا عَلَىٰ أَدْبَكِرِهِمْ نَقُولاً ﴿ الإسراء: ٤٦] أي نافرين. ومنه نَفَر الجلد أي وَرِم. وتخلّل رجل بالقصب فنفر فَمُه أي وَرِم. قال أبو عبيد: إنما هو من نِفار الشيء من الشيء وهو تجافيه عنه وتباعدُه منه. قال ابن فارس: النّفر عِدّة رجال من ثلاثة إلى عشرة. والنّفير النفر أيضاً، وكذلك النّفر والنفرة، حكاها الفراء بالهاء. ويوم النّفر: يوم ينْفِر الناس عن مِنىً. و «ثُبَاتٍ» معناه جماعات متفرّقات. ويقال: ثبين يجمع جمع السلامة في التأنيث والتذكير. قال عمرو بن كلثوم:

فأما يومَ خَشْيَتِنَا عليهم فتصبح خيلنا عُصَباً ثُبِينَا

فقوله تعالى: ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ كناية عن السَّرايا، الواحدة ثُبَة وهي العصابة من الناس. وكانت في الأصل النُّبية. وقد تُبّيت الجيشَ جعلتهم ثُبّةً ثُبّةً. والثُبّة: وسط الحوض الذي

<sup>[</sup>٢٣١٢] حسن. أخرجه ابن حبان ٧٣١ والحاكم ٣٢٣/٣ والقضاعي في الشهاب ٦٣٣ والطبراني كما في المجمع ٢٩١/١٠ و ٣٠٣ من حديث عمرو بن أمية الضمري. سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: سنده جيد أهـ.

<sup>-</sup> وقال الهيثمي: رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد الله بن عمرو بن أمية وهو ثقة، وقال في موضع آخر: رواه الطبراني بإستادين، وفي أحدهما عمرو بن عبد الله بن أمية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات اهـ. - وله شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي ٢٥١٧ وفيه مغيرة بن أبي قرة، وهو مستور وللحديث شواهد، وانظر صحيح الترمذي ٢٠٤٤.

يثوب إليه الماء أي يرجع. قال النحاس: وربما توهم الضعيف في العربية أنهما واحد، وأن أحدهما من الآخر؛ وبينهما فرق، فُثَبَة الحوض يقال في تصغيرها: ثُويَبَة؛ لأنها من ثاب يثوب. ويقال في ثبة الجماعة: ثُبيّة. قال غيره: فثبة الحوض محذوفة الواو وهو عين الفعل، وثبة الجماعة معتل اللام من ثبًا يثبو مثل خلا يخلو. ويجوز أن يكون الثبة بمعنى الجماعة من ثبة الحوض؛ لأن الماء إذا ثاب اجتمع؛ فعلى هذا تصغّر به الجماعة ثُوبَيّة (١) فتدخل إحدى الباءين في الأخرى. وقد قيل: إن ثُبة الجماعة إنما أشتقت من ثبيّت على الرجل إذا أثنيت عليه في حياته وجمعت محاسن ذكره فيعود إلى الاجتماع.

الرابعة ـ قوله تعالى: ﴿ أُوِ أَنفِرُوا جَمِيعًا ﴿ إِنَ مَعناه الجيش الكثيف مع الرسول عليه السلام؛ قاله ابن عباس وغيره. ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسساً لهم، عَضُداً من ورائهم، وربما احتاجوا إلى دَرْئه. وسيأتي حكم السّرايا وغنائمهم وأحكامهم الجيوش ووجوب النفير في «الأنفال» «وبراءة» إن شاء الله تعالى.

الخامسة ـ ذكر ابن خُويْزِ مَنْدَاد: وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ اَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ وبقوله: ﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ ﴾؛ ولأن يكون ﴿ اَنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ منسوخاً بقوله: ﴿ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ اَنفِرُواْ جَمِيعًا لَا ﴾ وبقوله: ﴿ هُ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيمنِفِرُواْ كَافَةُ ﴾ أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر عن الكفاية، فمتى سدّ الثغور بعضُ المسلمين أسقط الفرض عن الباقين. والصحيح أن الآيتين جميعاً مُحكَمتان، إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعيّن الجميع، والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّنَنَّ فَإِنْ أَصَلَبَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعُهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَيْنَ أَصَلَبَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ لَي كَلَيْتَنِي

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمْن لَيَبُطِّأَنَّ ﴾ يعني المنافقين. والتبطِئة والإبطاء التأخر، تقول: ما أبطأك عنا؛ فهو لازم. ويجوز بطأت فلاناً عن كذا أي أخرته؛ فهو متعد. والمعنيان مراد في الآية. فكانوا يقعدون عن الخروج ويُقعِدون غيرهم. والمعنى إن من دخلائكم وجنسكم وممن أظهر إيمانه لكم. فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. واللام في قوله ﴿ لَمَن ﴾ لام توكيد، والثانية لام قسم، و ﴿ مَن ﴾ في موضع نصب، وصلتها ﴿ لَيُبَطِّئُنَ ﴾ لأن فيه معنى اليمين، والخبر

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ، ولعل الصواب «ثوكيَّة» كذا في «اللسان» ١٠٨/١٤.

﴿ مِنكُمْ ﴾ . وقرأ مجاهد والنَّخَعي والكَلْبِيّ "وإنْ منكم لَمَنْ لَيُّطِئنَّ ﴾ بالتخفيف، والمعنى واحد. وقيل: المراد بقوله ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّأَنَّ ﴾ بعض المؤمنين؛ لأن الله خاطبهم بقوله: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ ﴾ وقد فرَق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله ﴿ وَمَاهُم مِّنكُمْ ﴾ المتوبة: ٥٦] وهذا يأباه مساق الكلام وظاهره. وإنما جمع بينهم في الخطاب من جهة الجينس والنسب كما بينا لا من جهة الإيمان. هذا قول الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. يدّل عليه قوله: ﴿ فَإِنّ أَصَلَبَتُكُم مُصِيبَةٌ ﴾ أي قَتْلٌ وهزيمة ﴿ قَالَ قَدُ أَنعُمَ اللّهُ عَلَى ﴾ يعني بالقعود، وهذا لا يصدر إلا من منافق؛ لا سيّما في ذلك الزمان الكريم، بعيد أن يقوله مؤمن. وينظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة عن النبي عليه إخباراً عن المنافقين:

[٣٣١٣] "إن أثقل صلاة عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبُواً الحديث. في رواية "ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سَميناً لشهدها" لأتوهما ولو حَبُواً العشاء. يقول: لو لاح شيء من الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبدروا إليه. وهو معنى قوله: ﴿ وَلَينَ أَصَلَبُكُمْ فَضَلُ مِنَ اللّهِ ﴾ أي غنيمة وفتح ﴿ لَيَقُولَنّ كَأَن لَمْ هذا المنافق قول نادم حاسد ﴿ يَلَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيماً ﴿ وَيَلِيهُ مَودَةٌ ﴾ (٢) فالكلام فيه تقديم وتأخير. وقيل: المعنى ﴿ لَيقُولَنّ كَأَن لَمْ يَكُن بَينَكُم وَبَيْنَهُ مَودَةٌ ﴾ أي كأن لم يعاقدكم على الجهاد. وقيل: هو في موضع نصب يكن بينكُم وبَينّهُ مَودًةٌ ﴾ أي كأن لم يعاقدكم على الجهاد. وقيل: هو في موضع نصب على الحال. وقرأ الحسن "ليقولز" بضم اللام على معنى "مَنْ"؛ لأن معنى قوله "لمن البيطئن" ليس يعني رجلاً بعينه. ومن فتح اللام أعاد فوحّد الضمير على لفظ «مَن». وقرأ بالياء جعل ابن كثير وحفص عن عاصم "كأن لم تكن" بالتاء على لفظ المودة. ومن قرأ بالياء جعل مودة بمعنى الودّ. وقول المنافق ﴿ يَنَيّتَنِي كُنتُ مَعَهُم ﴾ على وجه الحسد أو الأسف على فوت الغنيمة مع الشك في الجزاء من الله. ﴿ فَأَقُوزَ ﴾ جواب النّمنيّ ولذلك نصب. وقرأ الحسن "فأفوزُ" بالرفع على أنه تمنى الفوز، فكأنه قال: يا ليتني أفوز فوزاً عظيماً. والنصب على الجواب؛ والمعنى إن أكن معهم أفّرُ. والنصب فيه بإضمار "أن" لأنه محمول على تأويل المصدر؛ التقدير يا ليتني كان لي حضور" ففوز".

<sup>[</sup>۲۳۱۳] صحيح. أخرجه البخاري ۲۵۷ ومسلم ۲۵۱ وأبو داود ۵٤۸ وابن ماجه ۷۹۱ وابن حبان ۲۰۹۸ وعبد الرزاق ۱۹۸۷. وأحمد ۲/۳۷۷ و ٤١٦ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية لمسلم ۲۵۱ ح ۲۵۱.

<sup>(</sup>٢) قراءة نافع بالياء.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَلَيُقَاتِلْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ الْآلِخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن يُقَاتِلُ فِي سَلِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْزِيهِ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى ـ قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَلْيُقَائِلُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ الخطاب للمؤمنين؛ أي فليقاتل في سبيل الله الكفار ﴿ ٱلَّذِبُنَ يَشَرُونَ ﴾ أي يبيعون، أي يبذلون أنفسهم وأموالهم لله عز وجل ﴿ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ أي بثواب الآخرة.

الثانية - قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ شرط. ﴿ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ ﴾ عطف عليه، والمجازاة ﴿ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا إِنَ ﴾. ومعنى «فيقتل» فيستشهد. «أو يَغْلِبُ» يظفر فيغنم. وقرأت طائفة «ومن يقاتِلْ» «فليقاتِلْ» بسكون لام الأمر. وقرأت فرقة «فليقاتل» بكسر لام الأمر. فذكر تعالى غايتي حالة المقاتل واكتفى بالغايتين عمّا بينهما؛ ذكره ابن عطية.

الثالثة \_ ظاهر الآية يقتضي التسوية بين من قُتل شهيداً أو أنقلب غانماً. وفي صحبح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٣١٤]: «تضمّن الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمانٌ بي وتصديقٌ برسلي فهو على ضامن أن أُدخِله الجنة أو أُرْجِعَه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» وذكر الحديث . وفيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عليه قال:

[٢٣١٥]: "ما من غازية تَغْزُو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرِهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تمّ لهم أجرهم". فقوله: "نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة" أن يقتضي أن لمن لم يستشهد من المجاهدين أحد الأمرين؛ إما الأجر إن لم يغنم، وإما الغنيمة ولا أجر، بخلاف حديث عبد الله بن عمرو، ولما كان هذا قال قوم: حديث عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأن في إسناده حُمَيْد بن هَانىء وليس

<sup>[</sup>٢٣١٤] صحيح. أخرجه البخاري ٣١٢٣ و ٧٤٥٧ و ٧٤٦٣ ومسلم ١٨٧٦ والنسائي ١١٩/٨ و ١٦/٦ وابن حبان ٤٦١٠ وأحمد ٢٩٩/٢ و ٤٢٤ من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم.

<sup>[</sup>٢٣١٥] صحيح. أخرجه مسلم ١٩٠٦ وأبو داود ٢٤٩٧ والنسائي في الكبرى ٤٣٣٣ وأحمد ١٦٩/٢ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>١) هو المتقدم قبل حديث واحد.

بمشهور، ورجحّوا الحديث الأوّل عليه لشهرته. وقال آخرون: ليس بينهما تعارض ولا اختلاف. و «أو» في حديث أبي هريرة بمعنى الواو، كما يقوله الكوفيون وقد دلت عليه رواية أبي داود فإنه قال فيه:

[٢٣١٦]: "من أجر وغنيمة" بالواو الجامعة. وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة أيضاً. وحُمَيْد بن هانيء مصري سمع أبا عبد الرحمن الحُبْلي وعمرو بن مالك، وروَى عنه حَيْوة بن شُريح وابن وهب؛ فالحديث الأوّل محمول على مجرّد النيّة والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن اللّه له إما الشهادة، وإما ردّه إلى أهله مأجوراً غانماً؛ ويُحمَل الثاني على ما إذا نَوَى الجهاد ولكن مع نيل المَغْنَم، فلما أنقسمت نيّته انحط أجره؛ فقد دلّت السنّة على أن للغانم أجراً كما دَلَّ عليه الكتاب فلا تعارض. ثم قيل: إن نقص أجر الغانم على من يغنم إنما هو بما فتح الله عليه من الدنيا فتمنّع به وأزال عن نفسه شَظَف عيشه والصّبر على على أبده قوله في الحديث الآخر:

[٢٣١٧]: «فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاً ـ منهم مُصْعَب بن عُمَير ـ ومنا من أينعَت له ثمرته فهو يَهْدِبُها» (٢).

قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْ هَلَاهِ ٱلْفَرَيَةِ ٱلظَّالِرِ ٱهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى ـ قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ حَضٌّ على الجهاد. وهو يتضمّن تخليص المستضعفين من أيدي الكَفَرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب،

<sup>[</sup>٢٣١٦] حسن. أخرجه أبو داود ٢٤٩٤ وابن حبان ٤٩٩ من حديث أبي أمامة بإسناد حسن. [٢٣١٧] صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري ٣٨٩٧ و ٦٤٤٨ و ١٢٧٦ ومسلم ٩٤٠ وأبو داود ٣١٥٥ والترملذي ٣٨٥٣ والنسائمي ٣٨/٤ ـ ٣٩ وابسن حبان ٧٠١٩ وابسن الجمارود ٥٢٢ والطبراني ٣٦٥٧ \_ ٣٦٦١ وعبد الرزاق ٦١٩٥ وأحمد ١١٠٥ و ١٠١١ و ١١١١ من حديث خباب بن الأرت.

<sup>(</sup>١) يهدبها: يجنيها ويقطفها.

ويفتنونهم عن الدين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضّعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تَلف النفوس. وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال؛ وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهون منها. قال مالك: واجب على الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه السلام:

[٢٣١٨]: "فُكُوا العاني» وقد مضى في "البقرة» وكذلك قالوا: عليهم أن يُواسُوهم فإن المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسير غنياً فهل يرجع عليه الفادي أم لا؛ قولان للعلماء، أصحّهما الرجوع.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ عطف على اسم الله عزّ وجلّ، أي وفي سبيل المستضعفين، فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزَّجّاج وقاله الرُّهري. وقال محمد بن يزيد: أختارُ أن يكون المعنى وفي المستضعفين فيكون عطفاً على السبيل؛ أي وفسي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان. ويعني بالمستضغفين من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال كفرة قريش وأذاهم وهم المعنيون بقوله عليه السلام:

[٢٣١٩]: «اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين».

[٢٣٣٠] وقال أبن عباس: كنت أنا وأمي من المستضعفين. في البخاري عنه «إلا المستضعفين مِن الرجالِ والنساءِ والوِلدانِ» فقال:

[٢٣٢١]: كنت أنا وأمي مِمن عَذَر الَّله، أنا من الولدان وأمي من النساء.

الثالثة .. قوله تعالى: ﴿ مِنْ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ القرية هنا مكة بإجماع من المتأولين. ووصفها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لِعُلْقَةِ الضمير. وهذا كما تقول: مررت بالرجل الواسِعةِ دارُه، والكريم أبوه، والحسنة جاريتُه. وإنما وصف الرجل بها للعُلْقة اللفظية بينهما وهو الضمير، فلو قلت: مررت بالرجل الكريم عمرو لم تجز المسألة؛ لأن الكرم لعمرو فلا يجوز أن يجعل صفة لرجل إلا بعُلقة وهي الهاء. ولا تثنى هذه الصفة

<sup>[</sup>٢٣١٨] صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري ٥٣٧٣ وأبو داود ٣١٠٥ من حديث أبي موسىٰ.

<sup>[</sup>٢٣١٩] صحيح. أخرجه البخاري ٨٠٤ و ٦٩٤٠ و ١٠٦٦ و ١٠٦٦ والنسائي ٢٠١/٢ والدارمي ٣٧٤/١ وابن حبان ١٩٦٩ و ١٩٧٢ وأحمد ٢٥٥/٢ من حديث أبي هريرة بأتم منه.

<sup>[</sup>٢٣٢٠] موقوف. أخرجه البخاري ٤٥٨٧ عن ابن عباس.

<sup>[</sup>٢٣٢١] موقوف. أخرجه البخاري ٤٥٨٨ عن ابن عباس.

ولا تجمع، لأنها تقوم مقام الفعل، فالمعنى أي التي ظلم أهلها ولهذا لم يقل الظالمين. وتقول: مررت برجلين كريم أبواهما حسنة جاريتاهما، وبرجال كريم آباؤهم حسنة جواريهم. ﴿ وَٱجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ ﴾ أي من عندك ﴿ وَلِيًّا ﴾ أي من يستنقذنا ﴿ وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ وَلَيًّا ﴾ أي ينصرنا عليهم.

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعُوتِ فَقَائِلُوٓاْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ أي في طاعته. ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا ﴿ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطّاغوت يذكّر ويؤنث. قال أبو عبيدة (١) والكِسائي: الطاغوت يذكّر ويؤنث. قال أبو عبيد: وإنما ذكّر وأنّث لأنهم كانوا يسمّون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. قال: حدثنا حجّاج عن أبن جُريج قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله وسئل عن الطاغوت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال: كانت في جُهينة واحدة وفي أسْلم واحدة، وفي كل حي واحدة. قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عز وجل: ﴿ فَقَائِلُوا أَوْلِيآ الشَّيطُانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيطُانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ كَانَ صَعِيفًا اللّهِ اللّهُ مَا يَاتِي عَلَى اللّهُ عَلَى مَا يأتِي مَوْنَ أَلَيْ مَوْنَ اللّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيَدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوهُ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَا ٱخْرَنَنَا ۚ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبِ ۚ قُلَ مَلْئُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمِنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا لُظْلَمُونَ فَلِيلًا ﴿ ﴾ .

روى عُمرو بَنَ دينًار عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عَوْف وأصحاباً له أتوا النبيّ ﷺ بمكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عِزّ ونحن مشركون، فلما آمنًا صرنا أذلّة ؟ فقال:

[٢٣٣٢] «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى إلى المدينة أمره

<sup>[</sup>٢٣٢٢] أخرجه النسائي ٣/٦ وفي الكبرى ٤٢٩٣ و ١١١١٢ والحاكم ٢٦/٢ والواحدي ٣٣٩ والبيهقي ١١/٩ من حديث ابن عباس، صححه الحاكم علىٰ شرط البخاري، وسكت الذهبي، والصواب أنه علىٰ شرط مسلم، فقد تفرد عن حسين بن واقد، وابن واقد عنده مناكير.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب «عبيد» بدل «عبيدة» فإن له كتاب غريب القرآن.

بالقتال فكفّوا، فنزلت الآية، أخرجه النسائي في سننه، وقاله الكَلْبي. وقال مجاهد: هم يه ود. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: ﴿ يَحْشُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ أي مشركي مكة ﴿ كَخَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا على المخالفة. قال السُّدِّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال فلما فُرض كرِهوه. وقيل: هو وصف للمنافقين؛ والمعنى يخشون القتل من المشركين كما يخشون الموت من الله. ﴿ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ أي عندهم وفي اعتقادهم.

قلت: وهذا أشبه بسياق الآيه، لقوله: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِرَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَلآ ٱخْرَلْنَا إِلَىٰ آجَلِ قَرِبِ ﴾ أي هَلاّ، ولا يَلِيها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة، بل كانوا لأوامر الله ممتثلين سامعين طائعين، يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيراً من المقام في الدار العاجلة، على ما هو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم. اللَّهُم إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قدمه، ولا ٱنشرح بالإسلام جَنانه، فإن أهل الإيمان متفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه فيه المشقة وتدركه فيه الشدّة. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ قُلِ مَنْعُ ٱلدُّنَيَا قَلِيلُ ﴾ ابتداء وخبر. وكذا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱلْقَيٰ﴾ أي المعاصي؛ وقد مضى القول في هذا في «البقرة» ومتاعُ الدنيا منفعتها والاستمتاعُ بلذاتها وسماه قليلاً لأنه لا بقاء له. وقال النبي ﷺ:

[٢٣٢٣] «مَثْكي ومثلُ الدنيا كراكبٍ قال قَيْلُولة (١) تحت شجرة ثم راح وتركها» وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» مستوفّى.

قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَـُوُلَآ ٱلْقَوْمِ لَاَيْكُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَـُوُلَآ ٱلْقَوْمِ لَا يَكُادُونَ يَفْقَهُونَ عَدِيئًا ﴿ ﴾ .

فيه أربع مسائل:

<sup>[</sup>٢٣٢٣] حسن. أخرجـه أحمد في المسند ١/ ٣٩١ و ٤٤١ وفي الزهد ٦٣ و ٨٢ والديلمي في الفردوس ٦٣٩٦ واللفظ له من حديث عبد الله بن مسعود..

ـ وذكره الهيثمي في المجمع ٣٢٦/١٠ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب، وهو ثقة ا هـ. وفي الباب عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) القيلولة: النوم في الظهيرة.

الأُولى \_ قوله تعالى: ﴿ أَيَّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ شرط ومجازاة، و «ما» زائدة وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين أو ضَعَفة المؤمنين الذين قالوا: ﴿ لَوَ لاَ أَخْرَنُنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِبٍ ﴾ أي إلى أن نموت بآجالنا، وهو أشبه بالمنافقين كما ذكرنا، لقولهم لما أُصيب أهل أُحُد، قالوا: ﴿ لَوْ كَانُواْ عِندُنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُوا ﴾ [آل عمران: ١٥٦] فرد الله عليهم ﴿ أَيِّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُننُمُ فِي بُرُوجٍ مُشَيّدُونٍ ﴾ قاله ابن عباس في رواية أبي عالى عنه. وواحد البروج بُرْج، وهو البناء المرتفع والقصر العظيم. قال طَرَفة يصف ناقة:

كأنها بُرْج رُومِتِيِّ تَكفّفها بانٍ بشيدِ<sup>(۱)</sup> وآجُرِّ وأحجار وقرأ طلحة بن سليمان «يُدْرِكُكُم» برفع الكاف على إضمار الفاء، وهو قليل لم يأت إلا في الشعر نحو قوله:

من يفعلِ الحسناتِ اللَّهُ يشكُرُها

أراد فالَّله يشكرها.

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البُرُوج، فقال الأكثر وهو الأصح: إنه أراد البروج في الحصون التي في الأرض المَيْنية، لأنها غاية البَشر في التحصّن والمنعة، فمثل الله لهم بها. وقال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جُريج والجمهور، ومنه قول عامر بن الطّفيل للنبي عنه: هل لك في حصن حصين ومَنعة؟ وقال مجاهد: البروج القصور. ابن عباس: البروج الحصون والآطام والقلاع. ومعنى هُمُشيّدة محصّنة. مطوّلة، قاله الزجاج والقُتبي. عِكرمة: المزيّنة بالشّيد وهو الجص. قال قتادة: محصّنة. والمُشيّد والمَشيد سواء، ومنه هُ وَقَصْرٍ مَشيد نَن السّيد. يقال: شاد البنيان وأشاد بذكره. وقال وقيل: المُشيّد المُطوّل، والمَشيد المَطْليّ بالشّيد. يقال: شاد البنيان وأشاد بذكره. وقال السّدي: المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنية. وحكى هذا القول مكيّ عن مالك وأنه قال: ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ بُرُوجًا ﴾ [البروج: ١] و ﴿ جَعَلَ فِي السَّماء بُرُوجًا ﴾ [البروج: ١] و ﴿ جَعَلُ فِي السَّماء بُرُوجًا ﴾ [المحبر: ١٦]. وحكاه أبن العربيّ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك. وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: ﴿ فِي بُرُوجًا ﴾ المفظ.

الثانية \_ هذه الآية تردّ على القدرية في الآجال، لقوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ

<sup>(</sup>١) كل ما طلي به الحائط من جص وبلاط.

ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْنُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴿ فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت فلا بد من مفارقة الروح الجسد، كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة بزُهُوقها به. وقالت المعتزلة: إن المقتول لو لم يقتله القاتل لعاش. وقد تقدّم الردّ عليهم في «آل عمران» ويأتي؛ فوافقوا بقولهم هذا الكفارَ والمنافقين.

الثالثة ـ اتخاذ البلاد وبنائها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس، وهي سُنّة الله في عباده. وفي ذلك أدلّ دليل على ردّ قول من يقول؛ التوكُّلُ ترك الأسباب، فإن اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظمها وقد أمرنا بها، واتخذها الأنبياء وحفروا حولها الخنادق عُدّة وزيادة في التمنع. وقد قيل للأحنف: ما حكمة السُّور؟ فقال ليردع السفيه حتى يأتي الحكيم فيحميه.

الرابعة - وإذا تنزلنا على قول مالك والسُّدِّي في أنها بروج السماء، فبروج الفَلَك اثنا عشر بُرْجاً مشيّدة من الرفع، وهي الكواكب العظام. وقيل للكواكب بروج لظهورها، من بَرِج يَبْرَج إذا ظهر واُرتفع؛ ومنه قوله: ﴿ وَلَا تَبَرَّجَ لَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]. وخلقها الله تعالى منازل للشمس والقمر وقدّره فيها، ورتب الأزمنة عليها، وجعلها جنوبية وشمالية دليلاً على المصالح وعلماً على القبلة، وطريقاً إلى تحصيل آناء الليل وآناء النهار لمعرفة أوقات التهجُّد وغير ذلك من أحوال المعاش.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنَ عِندِ اللّهِ ﴾ أي إن يصب المنافقين خصب قالوا: هذا من عند الله. ﴿ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّتَةٌ ﴾ أي جَدْب ومَحْل قالوا: هذا من عندك، أي آصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك. وقيل: الحسنة السلامة والأمن، والسيئة الأمراض والمخوف. وقيل: الحسنة الغني، والسيئة الفقر. وقيل: الحسنة النعمة والفتح والغنيمة يوم بدر، والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أُحد. وقيل: الحسنة السراء، والسيئة الضراء. هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل - ابن عباس وغيره - في الآية. وأنها نزلت في اليهود والمنافقين، وذلك أنهم لما قدم رسول الله على المدينة عليهم قالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. قال ابن عباس: ومعنى ﴿ مِنْ عِندِكُ ﴾ بشؤمك، كما ذكرنا، أي بشؤمك الذي لَحِقنا، قالوه على جهة التطيُّر. قال الله تعالى: ﴿ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ أي بشؤمك الذي لَحِقنا، قالوه على جهة التطيُّر. قال الله تعالى: ﴿ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ أي الشدة والرخاء والظَّفر والهزيمة من عند الله، أي بقضاء الله وقَدَره. ﴿ فَالَ هَلَوُلاّ الْقَوْمِ ﴾ يعني المنافقين ﴿ لَا يُكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِينًا ﴿ أي ما شأنهم لا يفقهون أن كلاً من عند الله.

قوله تعالى: ﴿ مَّا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَينَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّتَةِ فَين نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ مَّا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيِّنَةٍ فِين تَقْسِكُ ﴾ أي ما أصابك يا محمد من خِصب ورخاء وصحة وسلامة فبفضل الله عليك وإحسانه إليك، وما أصابك من جَدْب وشدة فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطاب للنبي ﷺ والمراد أمّته. أي ما أصابكم يا معشر الناس من خصب وأتساع رزق فمن تفضل الله عليكم، وما أصابكم من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم؛ أي من أجل ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسّدي وغيرهما؛ كما قال تعالى: ﴿ يَلَايُّمُ النّبِيُ إِذَا طَلَقْتُدُ النِّسَاءَ ﴾ [الطلاق: ١]. وقد قيل: الخطاب للإنسان والمراد به الجنس؛ كما قال تعالى: ﴿ وَالْعَصِّرِ إِنَ النّبِ اللّٰ اللّٰذِينَ عَامَنُوا ﴾ ولا يستثنى منهم فقال ﴿ إِلَّا اللَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ ولا يستثنى استثنافاً. وقيل: في الكلام حذف تقديره يقولون؛ وعليه يكون الكلام متصلاً؛ والمعنى أممان وقيل: إن ألف الاستفهام مضمرة؛ والمعنى أفمن نفسك ؟ ومثله قوله تعالى: ﴿ وَتَلّٰكَ فِعَمَةٌ وَقِيل: إِن أَلْفَ الاستفهام مضمرة؛ والمعنى أفمن نفسك ؟ ومثله قوله تعالى: ﴿ وَتَلّٰكَ فِعَمَةٌ وَقِيل: إِن أَلْفَ الاستفهام مضمرة؛ والمعنى أفمن نفسك ؟ ومثله قوله تعالى: ﴿ وَتَلّٰكَ فِعَمَةٌ وَلَكُ اللّٰذِينَ عَالَمَوْرَا اللّٰهُ اللّٰذِينَ عَالَمَا وَلَكُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلْمُ اللهُ اللّٰهُ أَلُهُ اللّٰهُ وَلَمُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ واللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

رَمَوْني وقالوا يا خُويلد لم تُرَع فقلت وأنكرتُ الوجوه هُمُهُ هُمُ هُمُ الده الراد «أهم» فأضمر ألف الاستفهام وهو كثير وسيأتي. قال الأخفش «ما» بمعنى الذي. وقيل: هو شرط. قال النحاس: والصواب قول الأخفش؛ لأنه نزل في شيء بعينه من الجدب، وليس هذا من المعاصي في شيء ولو كان منها لكان وما أصبت من سيئة. وروى عبد الوهّاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأُبيّ وابن مسعود «ما أصابك مِن حسنةٍ فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك» فهذه قراءة على التفسير، وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن، والحديث بذلك عن ابن مسعود وأُبيً منقطع (۱)؛ لأن مجاهد المهول أُبيّاً. وعلى قول من قال: الحسنة الفتح والغنيمة يوم بدر، والسيئة ما أصابهم يوم أحد؛ أنهم عوقبوا عند خلاف الرُّماة الذين أمرهم رسول يوم بدر، والسيئة ما أصابهم يوم أحد؛ أنهم عوقبوا عند خلاف الرُّماة الذين أمرهم رسول يغنمون أموالهم فتركوا مصافهم، فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظَهْر رسول يغنمون أموالهم فتركوا مصافهم، فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظَهْر رسول الله عُلِي قد انكشف من الرُّماة فأخذ سَرية من الخيل ودار حتى صار خلف المسلمين

وحمل عليهم، ولم يكن خلف رسول الله ﷺ من الرّماة إلا صاحبُ الراية، حفظ وصيّة رسول الله ﷺ فوقف حتى استُشهد مكانه؛ على ما تقدّم في «آل عمران» بيانه. فأنزل الله تعالى نظيرَ هذه الآية وهو قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمَّاۤ أَصَابَتَكُمُ مُّصِيبَةٌ ﴾ يعني يوم أُحُد ﴿ قَدّ أَصَبُّتُم مِّثَّلَيُّهَا ﴾ يعني يوم بدر ﴿ قُلْئُم أَنَّ هَلَأً قُلَ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ ۗ ﴿ اللَّ عمران: ١٦٥]. ولا يجوز أن تكون الحسنة لههنا الطاعة والسيئة المعصية كما قالت القدرية؛ إذ لو كان كذلك لكان ما أصبت كما قدّمنا، إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب عندنا، وإنما تكون الحسنة الطاعة والسيئة المعصية في نحو قوله: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَكَةِ فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] وأما في هذه الآية فهي كما تقدّم شَرْحُنا له من الخِصب والجَدْب والرخاء والشدّة على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ١٣٠]. ﴿ بِٱلسِّينِينَ ﴾ بالجدب سنةً بعد سَنَة؛ حبس المطر عنهم فنقصت ثمارهم وغلت أسعارهم. ﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَالدِّهِ ، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةٌ يُطَّيِّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَلَّيَهُ [الأعراف: ١٣١] أي يتشاءمون بهم ويقولون هذا من أجل أتباعنا لك وطاعتنا إياك؛ فردّ الله عليهم بقوله: ﴿ أَلَآ إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٣١] يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر والنفع والضرّ من الله تعالى لا صُنع فيه لمخلوق؛ فكذلك قوله تعالى فيما أخبر عنهم أنهم يضيفونه للنبي على حيث قال: ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَكُ أُيهُولُوا هَالْدِهِ عَالَى مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ كما قال: ﴿ أَلاَّ إِنَّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٣١] وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٦] أي بقضاء الله وقَدَره وعلمه، وآياتُ الكتاب يشهد بعضها لبعض. قال علماؤنا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشك في أن كل شيء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى: ﴿ وَنَبَلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتَىٰنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥] وقال تعالى: ﴿ وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُمْ وَمَا لَهُم مِّن دُونِمِ مِن وَالِّ إِنَّ ﴾ [الرعد: ١١].

مسألة ـ وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآية واحتج بها؛ كما تجاذبها القدرية واحتجوا بها، ووجه أحتجاجهم بها أن القدرية يقولون: إن الحسنة ههنا الطاعة، والسيئة المعصية؛ قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيِّتُمْ فَيَن وَالسيئة المعصية؛ قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيِّتُمْ فَيَن فَي فَلْ اللهِ عَمالَ ووجه تعلقهم بها. ووجه تعلقه الآخرين منها قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ قالوا: فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه. وهذه الآية إنما يتعلق بها الجهال من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بنوا ذلك ففسه دون خلقه.

على أن السيئة هي المعصية، وليست كذلك لما بيناه. والله أعلم. والقدرية إن قالوا ﴿ مَّا اَصَالِكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ أي من طاعة ﴿ فَنَ اللَّهِ ﴾ فليس هذا اعتقادَهم؛ لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسن والسيئة فعل المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجة لكان يقول: ما أصبت من حسنة وما أصبت من سيئة؛ لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جميعاً، فلا يضاف إليه إلا بفعله لهما لا بفعل غيره. نص على هذه المقالة الإمام أبو الحسن شبيب بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة في كتابه المسمى بحز (۱) الغلاصم في إفحام المخاصم.

قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ مصدر مؤكّد، ويجوز أن يكون المعنى ذا رسالة ﴿ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ شَهِيداً ﴿ إِنْ ﴾ نصب على البيان والباء زائدة، أي كفى الله شهيداً على صدق رسالة نبيه وأنه صادق.

تَعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ۚ وَمَن تَوَلَّى فَمَاۤ أَرْسَلُنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾.

قوله تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله ﷺ طاعةٌ له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ أنه قال:

[٢٣٢٤] «من أطاعني فقد أطاع الله ومن يَعْصِني فقد عصى الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعني ومن يَعْصِ الأمير فقد عصاني» في رواية: «ومن أطاع أميري، ومن عصى أميري».

قوله تعالى: ﴿ وَمَن تَوَكَّى ﴾ أي أعرض. ﴿ فَمَا آَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴿ ﴾ أي حافظاً ورقيباً لأعمالهم، إنما عليك البلاغ. وقال القُتبَيّ: محاسباً؛ فنسخ الله هذا بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله.

قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنَهُمْ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَءَانَّ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْذِلَا فَا كَثِيرًا فِي ﴾.

قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَـرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآيِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكُنُّكُ مَا يُبَيِّـ تُونَّ ﴾ أي أمْرُنا طاعةٌ، ويجوز «طاعةً» بالنصب، أي نطبع طاعة، وهي

[۲۳۲٤] صحيح. أخرجه البخاري ۲۹۵۷ و ۷۱۳۷ ومسلم ۱۸۳۵ والنسائي ۱۵٤/۷ وابن ماجه ۳ وابن حبان ۳۵۵۲ وعبد الرزاق ۲۰۲۷۹ وأحمد ۲/۳۵۲ و ٤١٦ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) في القاموس: بحزه: وكزه ـ والغلصمة: أصل اللسان.

قراءة نصر بن عاصم والحسن والجَحْدرِي. وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين؛ أي يقولون إذا كانوا عندك: أمْرُنا طاعَةٌ، أو نطيع طاعةً، وقولهم هذا ليس بنافع؛ لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقيقة، لأن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه، فلو كانت الطاعة بلا اعتقاد حقيقة لحكم بها لهم؛ فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها في فإذا بررزوا أي خرجوا في عني عندك بَيّت طَابِفةٌ مِّنهُم فذكر الطائفة لأنها في معنى رجال. وأدغم الكوفيون التاء في الطاء؛ لأنهما من مخرج واحد، واستقبح ذلك الكسائي في الفعل وهو عند البصريين غير قبيح. ومعنى في بيّت في زوّر ومَوّه. وقيل: غير وبدّل وحرّف؛ أي بدّلوا قول النبي بي فيه فيما عَهِده إليهم وأمرهم به. والتبييت التبديل؛ ومنه قول الشاع (۱):

وكانوا أتونِي بأمر نُكُرْ وهل يُنكح العبدَ حُرُّ لخُرْ

أتَوْنِي فلم أرْضَ ما بَيَّشُوا لأَنكِ مَا بَيَّشُوا لأَنكِ مَا بَيَّشُوا لأَنكِ مَا بَيَّشُوا لَأَنكِ مَا لَأنكِ مَا لَيْسَا اللهُ اللهُ

بيَّتَ قَولِيَ عَبِدُ الْمَلِي لِلهِ قَاتِلَهُ اللَّهِ عَبِداً كَفُوراً

وبيّت الرجل الأمر إذا دبّره ليلاً؛ قال الله تعالى: ﴿ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النساء: ١٠٨]. والعرب تقول: أمرٌ بُيّت بليلٍ إذا أحكِم. وإنما خُص الليل بذلك لأنه وقت يُتفرّغ فيه. قال الشاعر:

أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضَوضًاء ومن هذا بيّت الصيام. والبَيُّوت: الأمر يُبيَّت عليه صاحبُه مُهْتَمَّاً به؛ قال الهذلي:

وأجع ل فِقْ رتها عُدة إذا خِفْتُ بَيُّوتَ أَمْرٍ عُضالِ

والتَّبِيتُ والبَيات أن يأتي العدوَّ ليلاً. وبات يفعل كذا إذا فعله ليلاً؛ كما يقال: ظل بالنهار. وبيَّت الشيء قَدّر. فإن قيل: فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جملتهم ثم قال: ﴿ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمٌ ﴾؟ قيل: إنما عبّر عن حال من علم أنه بقي علىٰ كفره ونفَاقه وصفح عمن علم أنه سيرجع عن ذلك وقيل: إنما عبَّرَ عن حال من شَهِد وحاد في أمره، وأما من سمع وسكت فلم يذكره. والله أعلم. ﴿ وَٱللّهُ يَكُتُكُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ أي ثبته في صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه. وقال الزجاج: المعنى ينزله عليك في الكتاب. وفي هذه الآية

<sup>(</sup>١) الشاعر: هو الأسود بن يعفر

<sup>(</sup>٢) الشاعر: هو الأسود بن عامر الطائي.

دليل على أن مجرّد القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا؛ فإنهم قالوا: طاعة، ولَفَظُوا بها ولم يحقق الله طاعتهم ولا حكم لهم بصحتها؛ لأنهم لم يعتقدوها. فثبت أنه لا يكون المطيع. مطيعاً إلا باعتقادها مع وجودها.

قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوكَلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللّهِ وَكِيلًا ﴿ ٱفلَا يَتَدَبّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ قوله تعالى: ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ أي لا تخبر بأسمائهم؛ عن الضحاك، يعني المنافقين. وقيل: لا تعاقبهم، ثم أمره بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوه. ويقال: إن هذا منسوخ بقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيّهُا ٱلنّبِيُّ جَهِدِ ٱلصَّفَارَ وَٱلمُنَافِقِينَ ﴾ [التوبة: ٧٧] ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن والتفكّر فيه وفي معانيه. تدبّرت الشيء فكّرت في عاقبته. وفي الحديث:

[٣٣٢٥] «لا تَدَابَرُوا» أي لا يولي بعضكم بعضاً دُبُرهُ. وأدبر القومُ مضى أمرهم إلى آخره. والتدبير أن يُدبِّر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته. ودلّت هذه الآية وقوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرِّءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴿ وَهُ اللّهِ عَالَى عَلَى وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. فكان في هذا ردّ على فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي عَنَيْ ومنع أن يُتأوّل على ما يسوغه لسان العرب. وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد، وفيه دليل على إثبات القياس.

قوله تعالى: ﴿ وَلُو كَانَ مِنْ عِندِ عَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواً فِيهِ الْخَيْلَافَا كَثِيرًا لِهَ ﴾ أي تفاوتا وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السُّور والآيات. وإنما أراد اختلاف التناقض والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما تُخبرون به من عند غير الله لاختلف. وقيل: إنه ليس من متكلم يتكلم كلاماً كثيراً إلا وجد في كلامه اختلاف كثير؛ إما في الوصف واللفظ، وإما في جَودة المعنى، وإما في التناقض، وإما في الكذب. فأنزل الله عز وجل القرآن وأمرهم بتدبُّره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في رَصْفِ (١) ولا رَدًا له في معنَى، ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يخبرون به من الغيوب وما يُسرُّون.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمَرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِلِمِّ وَلُوَ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ السَّولِ ١٩٣٥ والسَّولِ ١٩٣٥ والسَّولِ ١٩٣٥ والسَّولِ ١٩٣٥ والسَّولِ ١٩٣٥ والسَّولِ ١٩٣٥ والسَّولِ ١٩٠٥ وعبد الرزاق ٢٠٢٢ وأحمد ١١٠ و ١٦٥ و ١٩٩ من حديث أنس بن مالك وصدره: «لا تباغضوا ولا تحاسدوا.....».

<sup>(</sup>١) الرصف: الكلام الثابت المحكم.

وَإِلَى أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَآتَبَعْتُمُ وَ إِلَى أَوْلِهِ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَآتَبَعْتُمُ الشَّيْطِانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ ﴾ في «إذا» معنى الشرط ولا يجازىٰ بها وإن زيدت عليها «ما» وهي قليلة الاستعمال. قال سيبويه. والجيِّد ما قال كعب بن زهير: وإذا ما تشاء تَبعثُ منها مغرب الشمس ناشِطاً مذعوراً (١)

يعني أن الجيّد لا يجزم - بإذا ما - كما لم يجزم في البيت، وقد تقدّم في أوّل «البقرة». والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأُمور فيه أمْنٌ نحو ظفر المسلمين وقتل عدوّهم ﴿أَوِ الْمَخُوفِ﴾ وهو ضد هذا ﴿ أَذَاعُواْ بِهِ عَيْ أَي أَفشوه وأظهروه وتحدّثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته. فقيل: كان هذا من ضعفة المسلمين؛ عن الحسن؛ لأنهم كانوا يفشون أمر النبيّ عَيْ ويظنّون أنهم لا شيء عليهم في ذلك. وقال الضحاك وابن زيد: هو في المنافقين فنُهُوا عن ذلك لما يلحقهم من الكذب في الإرجاف.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾أي لم يحدّثوا به ولم يفشوه حتى يكون النبي ﷺ هو الذي يحدّث به ويُفشيه. أو أُولو الأمر وهم أهل العلم والفقه؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. السُّدِّي وابن زيد: الوُلاةُ. وقيل: أمراء السرايا. ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ ﴾ أي يستخرجونه، أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه وما ينبغي أن يكتم. والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته. والنبط: الماء المستنبط أوّل ما يخرج من ماء البئر أوّل ما تُحفر. وسُمِّي النَّبَط نبطاً لأنهم يستخرجون ما في الأرض، والاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص والإجماع كما تقدّم.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ رفع بالابتداء عند سيبويه، ولا يجوز أن يظهر الخبر عنده. والكوفيون يقولون: رفع بلولا. ﴿ لَأَتَبَعْتُمُ الشّيطانَ إِلّا قَلِيلًا فَي هذه الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: المعنى أذاعوا به إلا قليلاً منهم لم يُفشِ. وقاله جماعة من النحويين: الكسائي والأخفش وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري. وقيل: المعنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلاً منهم؛ عن الحسن وغيره، واختاره الزجاج قال: لأن هذا الاستنباط الأكثرُ يعرفه؛ لأنه استعلام خبر. واختار

 <sup>(</sup>۱) يصف الشاعر ناقته بالنشاط والسرعة بعد سير النهار كله. فشبهها في انبعاثها مسرعة بناشط قد ذعر
 من صائد أو سبع. والناشط: الثور يخرج من بلد إلى بلد فذلك أوحش له وأذعر.

الأوّل الفراء قال: لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره، والإذاعة تكون في بعض دون بعض. قال الكُلْبيّ عنه: فلذلك استحسنتُ الاستثناء من الإذاعة. قال النحاس: فهذان قولان على المجاز، يريد أن في الكلام تقديماً وتأخيراً. وقول ثالث بغير مجاز: يكون المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن بعث فيكم رسولاً أقام فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم فإنه كان يُوحد. وفيه قول رابع قال الضحاك: المعنى لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً، أي إن أصحاب محمد على حدّثوا أنفسهم بأمر من الشيطان إلا قليلاً، يعني الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله الشيطان إلا قليلاً، يعنى من قوله ﴿ لا تَبعتُمُ السّيطان ﴾. قال المهدويّ: وأنكر هذا القول أكثر العلماء، إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناسُ كلُّهم الشيطان.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَ بَأْسَ اللَّهِ اللَّهُ مَن يَكُفَ بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قوله تعالىٰ: ﴿ فَقَلِنْلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ هذه الفاء متعلقة بقوله ﴿ وَمَن يُقَلِقُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ أي من أجل هذا اللّه فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجَّا عَظِيمًا ﴿ فَقَلِنُلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ أي من أجل هذا المعنى: لا تَدَع جهاد العدق والاستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك ؛ لأنه وَعَده بالنصر. قال الزجاج: أمر الله تعالىٰ رسول الله على بالجهاد وإن قاتل وحده ؛ لأنه قد ضمن له النصرة. قال ابن عطية: «هذا ظاهر اللفظ، إلا أنه لم يجيء في خبر قط أن القتال فُرض عليه دون الأمة مدّة ما ؛ فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظ، وهو مثال ما يُقال لكل واحد في خاصة نفسه ؛ أي أنت يا محمد وكل واحد من أمّتك القول له ؟ ﴿ فَقَلْئِلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا تَكُمُ إِلّا نَقْسَكَ ﴾ . ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده ؛ ومن ذلك قول النبي الله على الله على الله على الله على الله على وحده ؛ ومن ذلك قول النبي الله على الله على الله على الله على الله على النبعي الكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده ؛ ومن ذلك قول النبي الله على الله على النبع على الله على الله على النبع النبع الله على النبع النبع الله على النبع النبع الله على الله على النبع الله على الله على النبع الله على النبع الله على اله

[٢٣٢٦] «والله لأقاتلنّهم حتى تنفرد سالِفتي» (١). وقول أبي بكر وقت الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي». وقيل: إن هذه الآية نزلت في موسم بدر الصغرى؛ فإن أبا سفيان لما انصرف من أُحُدٍ واعد رسولَ الله على موسم بدر الصغرى؛ فلما جاء السفيان لما انصرف من أُحُدٍ واعد رسولَ الله على موسم بدر الصغرى؛ فلما جاء حسمت أخرجه البخاري ٢٧٣١ و ٢٧٣١ و ٤١٧٨ وعبد الرزاق ٩٧٢٠ وأحمد ٣٢٨/٤ وأبو داود ٢٣٢٦] صحيح. أخرجه البخاري ٢٧٣١ و ٢٧٣١ و ١٠٤٨ وعبد الرزاق ٩٧٢٠ وأحمد ٢٧٦٨ وأبو داود أبوافوالذي نفسي بيده، لأفاتلنهم على أمري هذاحتى تنفرد سالفتي، أوليبدين الله أمره».

<sup>(</sup>١) السالفة: صفحة العنق. وقوله «حتى تنفرد سالفتي» كناية عن الموت.

الميعاد خرج إليها رسول الله ﷺ في سبعين راكباً فلم يحضر أبو سفيان ولم يتفق قتال. وهذا على معنى ما قاله مجاهد كما تقدّم في «آل عمران». ووجه النظم على هذا والاتصال بما قبل أنه وصف المنافقين بالتخليط وإيقاع الأراجيف، ثم أمر النبي ﷺ بالإعراض عنهم وبالجد في القتال في سبيل الله وإن لم يساعده أحد على ذلك.

قوله تعالىٰ: ﴿ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ ﴿ ثُكَلَّفُ ﴾ مرفوع لأنه مستقبل، ولم يجزم لأنه ليس علّة للأوّل. وزعم الأخفش أنه يجوز جزمه. ﴿ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ خبر ما لم يسم فاعله؛ والمعنى لا تُلزَم فعل غيرك ولا تؤاخَذ به.

قوله تعالى: ﴿ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِيْنَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ فيه ثلاث مسائل:

الأُولىٰ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي حضّهم على الجهاد والقتال. يُقال؛ حرّضت فلاناً على كذا إذا أمرته به. وحارض فلان على الأمر وأكبّ وواظب بمعنًى واحد.

الثانية ـ قوله تعالىٰ: ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ إطماع، والإطماع من الله عزّ وجلّ واجب. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب؛ ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتَنِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ يَكُ ﴾ [الشعراء: ٨٢]. وقال ابن مُقْبل:

ظُنِّي بهم كعسى وهم بِتَنُوفَةٍ (١) يتنازعــون جــوائــز الأمثــال

قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱللَّهُ ٱلسَّدُ بَأْسَا﴾ أي صولة وأعظم سلطاناً وأقدر بأساً على ما يريده. ﴿ وَٱلسَّدُ تَنكِيلًا ﴿ فَهُ أَي عقوبة؛ عن الحسن وغيره. قال ابن دُرَيد: رماه الله بنُكْلَة، أي رماه بما ينكّله. قال: ونكّلت بالرجل تنكيلاً من النّكال. والمَنْكُل الشيء الذي يُنكًا, بالإنسان. قال:

## وأرم على أقفائهم بمنْكُل

الثالثة \_ إن قال قائل: نحن نرى الكفار في بأس وشدّة، وقلتم: إن عسى بمعنى اليقين فأين ذلك الوعد ؟ قيل له: قد وُجد هذا الوعد ولا يلزم وجوده على الاستمرار والدوام فمتى وُجد ولو لحظة مثلاً فقد صدق الوعد؛ فكفّ الله بأس المشركين ببدر الصغرى، وأخلفوا ما كانوا عاهدوه من الحرب والقتال ﴿ وَكَفَى ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾

<sup>(</sup>١) التنوفة: القفر من الأرض.

[الأحزاب: ٢٥] وبالحُدَيْبِيَة أيضاً عما راموه من الغدر وانتهاز الفرصة، ففطِن بهم المسلمون فخرجوا فأخذوهم أسْرى، وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصلح، وهو المراد بقوله تعالىٰ: ﴿وهُو اللَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ ﴾ [الفتح: ٢٤] على ما يأتي. وقد ألقىٰ الله في قلوب الأحزاب الرُّعْب وانصرفوا من غير قتل ولا قتال؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ وَكُفَّى ٱللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾. وخرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين لهم، فهذا كله بأس قد كفه الله عن المؤمنين، مع أنه قد دخل من اليهود والنصارى العدد الكثير والجَمُّ الغفير تحت الجِزْية صاغرين وتركوا المحاربة داخِرين (١)، فكف الله بأسهم عن المؤمنين والحمد لله رب العالمين.

قوله تعالىٰ: ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَلُمُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِئَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ تُمْقِينًا ۞ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأُولىٰ - قوله تعالىٰ: ﴿ مَّن يَشَفَعُ ﴾ أصل الشفاعة والشّفْعة ونحوها من الشّفْع وهو الزوج في العدد؛ ومنه الشَّفيع؛ لأنه يصير مع صاحب الحاجة شَفْعاً. ومنه ناقة شفوع إذا جمعت بين مِحْلَبَيْن في حلبة واحدة. وناقة شفيع إذا أجتمع لها حمل وولد يتبعها. والشفع ضم واحد إلى واحد. والشُّفْعة ضم مِلْكِ الشريك إلى ملكك؛ فالشفاعة إذاً ضَمُّ غيرك إلى جاهك ووسيلتك، فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة الشفيع عند المشفّع وإيصال المنفعة إلى المشفوع له.

الثانية - واختلف المتأوّلون في هذه الآية؛ فقال مجاهد والحسن وابن زيد وغيرهم هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم؛ فمن يشفع لينفع فله نصيب، ومن يشفع ليضر فله كِفْل. وقيل: الشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة، والسيئة في المعاصي. فمن شفّع شفاعة حسنة ليصلح بين أثنين أستوجب الأجر، ومن سعى بالنميمة والغِيبة أثم، وهذا قريب من الأوّل. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين، والسيئة الدعاء عليهم. وفي صحيح الخبر:

<sup>(</sup>١) الداخر: الذليل المهين.

النصيب، وكذلك في الشر؛ بل يرجع شؤم دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. وقيل: المعنى من يكن شفعاً لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه من الأجر، ومن يكن شفعاً لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر. وعن الحسن أيضاً: الحسنة ما يجوز في الدِّين، والسيئة ما لا يجوز فيه. وكأن هذا القول جامع. والكفل الوزر والإثم؛ عن الحسن وقتادة. السدي وابن زيد هو النصيب. واشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط. يُقال: اكتفلت البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركِبت عليه. ويُقال له: اكتفل لأنه لم يستعمل الظهر كله بل استعمل نصيباً من الظهر. ويستعمل في النصيب من الخير والشر، وفي كتاب الله تعالىٰ ﴿ يُؤَتِكُمُ كِفُلَيْنِ مِن رَّحَمَتِهِ على النحل: في النحل: والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لم يُشَفّع؛ لأنه تعالىٰ قال ﴿ مَن يَشَفَع ﴾ ولم يقل يُشَفّع. وفي صحيح مسلم:

[٢٣٣٨] «ٱشْفَعُوا تُؤجروا ولْيَقْضِ اللَّه على لسان نبيَّه ما أحبِّ».

الثالثة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ۞ ﴿ مَقَيتًا معناه مُقتدِراً ؛ ومنه قول الزبير بن عبد المطلب:

وذي ضِغْنِ كَفَفْتُ النفسَ عنه وكنتُ على مَساءته مقيستًا

أي قديراً. فالمعنى إن الله تعالى يعطي كل إنسان قُوته؛ ومنه قوله عليه السَّلام:

[٢٣٢٩] «كفى بالمرء إثماً أن يُضَيّع من يَقيت». على من رواه هكذا، أي مَن هو تحت قدرته وفي قبضته من عيال وغيره؛ ذكره ابن عطية. يقول منه: قُتُهُ أقوته قَوْتاً، وأَقتُه أُقِيته إِقاتة فأنا قائت ومُقيت. وحكي الكسائي: أقات يقيت. وأما قول الشاعر(١):

## إنّى على الحساب مُقِيتُ

فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا المعنى المتقدم، وإنه بمعنى الموقوف. وقال أبو عبيدة: المقيت الحافظ. وقال الكسائي: المقيت المقتدر. وقال النحاس: وقول أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت، والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان. وقال الفراء: المقيت الذي يعطي كلّ رجل قوته. وجاء في الحديث (٢): «كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من

[٢٣٢٨] صحيح. أخرجه البخاري ٦٠٢٨ و ١٤٣١ ومسلم ٢٦٢٧ وأبو داود ٥١٣١ و ٥١٣٣ والترمذي ٢٦٧٤ والنسائي ٥٧٧/ ـ٧٧ وأبو يعلى والقضاعي ٦٢١ وأحمد ٤/٠٠٤ من حديث أبي موسىٰ الأشعري. [٢٣٢٩] تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) الشاعر هو السموءل بن عادياء.

<sup>(</sup>٢) هو المتقدم.

يَقوت» و «يقيت» ذكره الثعلبي، وحكى ابن فارس في المُجْمَل: المقيت المقتدر، والمقيت المقتدر، والمقيت الحافظ والشاهد، وما عنده قيتُ ليلةٍ وقوت ليلة. والله أعلم.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْ رُدُّوهَأَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

فيه آثنتا عشرة مسألة:

الأولى - قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا حُيِّهُم بِنَحِيّةٍ ﴾ التّحِيّة تفعلة من حييت؛ الأصل تَحْيِية مثل تَرْضية وتَسْمِية، فأدغموا الياء في الياء. والتحية السلام. وأصل التحية الدعاء بالحياة. والتحيات لله، أي السلام من الآفات. وقيل: المُلْك. قال عبد الله بن صالح العِجلِيّ: سألت الكسائي عن قوله «التحيات لله» ما معناه ؟ فقال: التحيات مثل البركات؛ فقلت: ما معنى البركات ؟ فقال: ما سمعت فيها شيئاً. وسألت عنها محمد بن الحسن فقلت: إني فقال: هو شيء تعبّد الله به عباده. فقدِمت الكوفة فلقيت عبد الله بن إدريس فقلت: إني سألت الكسائي ومحمداً عن قوله «التحيات لله» فأجاباني بكذا وكذا؛ فقال عبد الله بن إدريس: إنهما لا علم لهما بالشّعر وبهذه الأشياء ؟! التحية الملك؛ وأنشد (١):

أَوْمَ بها أبا قابوس حتى أنِيخَ على تحيته بجندي وأنشد ابن خُويْز مَنْدَاد:

أَسِيــر بــه إلــى النّعمــان حتــى أُنيـــخ علـــى تحيتـــه بجُنـــدِي يريد على ملكه. وقال آخر (٢):

ولَكُــــلُّ مــــا نـــــال الفتـــــى قــــــد نِلْتُـــــــه إلاَّ التَّحِيّـــــهُ

وقال القتبي: إنما قال «التحيات لله» على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك يُحَيُّون بتحياتٍ مختلفات؛ فيقال لبعضهم: أبيْتَ اللَّعْنَ، ولبعضهم: أسْلَم وأنْعَم، ولبعضهم: عِش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا التحيات لله؛ أي الألفاظ التي تدل على المُلْك، ويكنى بها عنه لله تعالى. ووجه النظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتم للجهاد كما سبق به الأمر فحييتم في سفركم بتحية الإسلام، فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً، بل ردوا جواب السلام؛ فإن أحكام الإسلام تجرى عليهم.

الثانية ـ واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها؛ فروى أبن وهب وابن القاسم عن مالك أن هذه الآية في تشميت العاطس والردّ على المُشَمِّت. وهذا ضعيف؛ إذ ليس في

<sup>(</sup>۱) الشاعر: هو عمرو بن معدي كرب.

<sup>(</sup>۲) الشاعر: هو زهير بن جناب الكلبي.

الكلام دلالة على ذلك، أمّا الرد على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى ردّ التحية، وهذا هو منحى مالك إن صح ذلك عنه. والله أعلم. وقال ابن خُويْزِ مَنْدَاد: وقد يجوز أن تُحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب؛ فمن وُهب له هبة على الثواب فهو بالخيار إن شاء ردّها وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها.

قلت: ونحو هذا قال أصحاب أبي حنيفة، قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ ولا يمكن رد السلام بعينه. وظاهر الكلام يقتضي أداء التحية بعينها وهي الهدية، فأمر بالتعويض أن قبِل أو الرد بعينه، وهذا لا يمكن في السلام. وسيأتي بيان حكم الهبة للثواب والهدية في سورة «الروم» عند قوله: ﴿ وَمَا ءَاتَكْتُم مِّن رِّبًا ﴾ [الروم: ٣٦] إن شاء الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ جَيَّوْكَ بِمَا لَوْ يُحَيِّكُ بِهِ اللهُ ﴾ [المجادلة: ٨]. وقال النابغة الذُبيانيّ:

تُحَيِّه م بيض السولائد بينهم وأكسية الإضريج فوق المشاجب(١)

أراد: ويسلّم عليهم. وعلى هذا جماعة المفسرين. وإذّا ثبت هذا وتقرّر ففقه الآية ان يُقال: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سُنة مرغّب فيها، وردُّه فريضة؛ لقوله تعالىٰ: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوْرُدُوها ﴾. واختلفوا إذا ردّ واحد من جماعة هل يجزىء أو لا؛ فذهب مالك الشافعيّ إلى الإجزاء، وأن المسلم قد ردّ عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أن ردّ السّلام من الفروض المتعيّنة؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّع وردّه فريضة. ولو ردّ غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الردّ، فدل على أن ردّ السلام يلزم كل إنسان بعينه؛ حتى قال قتادة والحسن: إن المصلي يردّ السلام كلاماً إذا سُلم عليه ولا يقطع ذلك عليه صلاتَه؛ لأنه فعل ما أمر به. والناس على خلافه. احتج الأوّلون بما رواه أبو داود عن علىّ بن أبي طالب عن النبّي ﷺ قال:

[۲۳۳۰] «يُجزىء من الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسلّم أحدهم، ويجزىء عن الجلوس أن

<sup>[</sup>۲۳۳۰]حسن. أخرجه أبو داود ٥٢١٠ وأبو يعلى ٤٤١ من حديث علي بن أبي طالب، وفي إسناده سعيد بن خالد الخزاعي ضعيف.

ـ وله شاهد من حديث الحسن بن علي أخرجه الطبراني كما في المجمع ٨/ ٣٥ وفيه كثير بن يحيىٰ قال الهيثمي: وهو ضعيف.

ـ وله شاهد آخر من حديث زيد بن أسلم الآتي بعد حديث واحد. وانظر صحيح أبي داود ٤٣٤٧ ، وهو حسن بشواهده.

الولائد: الإماء. الإضريج: الخز الأحمر وقيل: الخز الأصفر. المشاجب: عيدان يضم رؤوسها
 ويفرج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب.

يرد أحدهم». وهذا نصرٌ في موضع الخلاف. قال أبو عمر: وهو حديث حسن لا معارض له، وفي إسناده سعيد بن خالد، وهو سعيد بن خالد الخزاعيّ مدنيّ ليس به بأس عند بعضهم؛ وقد ضعفّه بعضهم منهم أبو زُرعة وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه هذا منكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد؛ على أن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع؛ بينهما الأعرج في غير ما حديث. والله أعلم. واحتجوا أيضاً بقوله عليه السَّلام:

[٢٣٣١] «يُسلم القليل على الكثير». ولما أجمعوا على أن الواحد يسلم على الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عداد الجماعة، كذلك يردّ الواحد عن الجماعة وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله عليه قال:

[٢٣٣٢] «يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم». قال علماؤنا: وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يُقال أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب. والله أعلم.

قلت: هكذا تأوّل علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة في جواز رد الواحد؛ وفيه قلق.

الثالثة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ فَحَيُّواْ بِالْحَسَنَ مِنْهَا آقَ رُدُّوهاً ﴾ رد الأحسن أن يزيد فيقول: عليك السّلام ورحمة الله؛ لمن قال: سلام عليك. فإن قال: سلام عليك ورحمة الله؛ زدت في ردّك: وبركاته. وهذا هو النهاية فلا مزيد. قال الله تعالىٰ مخبراً عن البيت الكريم ﴿ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكُنُهُ ﴾ [هود: ٧٧] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإن انتهى بالسلام غايته، زدت في ردك الواو في أول كلامك فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. والردّ بالمثل أن تقول لمن قال السلام عليك: عليك السّلام، إلا أنه ينبغي أن يكون السّلام كلّه بلفظ الجماعة، وإن كان المُسَلّم عليه واحداً. روى الأعمشُ عن إبراهيم النّخعيّ قال: إذا سلّمت على الواحد فقل: السّلام عليكم، فإن معه الملائكة. وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع: قال ابن أبي زيد: يقول المُسَلّم السّلام عليكم، ويقول الرادّ

<sup>[</sup>٢٣٣١] جيد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٩٩٨ و٩٩٩ والترمذي ٢٧٠٥ والدارمي ٢٧٦/٢ وابن حبان ٤٩٧ وأحمد ١٩/٦ و ٢٠ من حديث فضالة بن عبيد بأتم منه، وإسناده جيد، وصدر الحديث: «يسلم الراكب على الماشي والماشي على....».

<sup>[</sup>٢٣٣٢] مرسل. أخرجه البيهقي في الشعب ٨٩٢٣ من حديث زيد بن أسلم بأتم منه، ولصدره شاهد في الحديث المتقدم المتقدم قبل حديث واحد، وهذا المرسل يقوي حديث علي، والله أعلم.

وعليكم السَّلام، أو يقول السَّلام عليكم كما قيل له؛ وهو معنى قوله ﴿ أَوْ رُدُّوهَا ۗ ﴾ ولا تقل في ردّك: سلام عليك.

الرابعة - والاختيارُ في التسليم والأدبُ فيه تقديم أسم الله تعالى على اسم المحلوق؛ قال الله تعالىٰ: ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ إِلَ يَاسِينَ ﴿ الصافات: ١٣٠]. وقال في قصة إبراهيم عليه السَّلام: ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنْتُهُ عَلَيْكُمُ الْمَلْ الْبَيْتِ ﴾ [هود: ٧٣]. وقال مخبراً عن إبراهيم: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُ ﴾ . وفي صحيحي البُخارِيّ ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[٣٣٣٣] «خلق الله عزّ وجلّ آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلما خلقه قال اذهب فسَلّم على أولئك النّفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيّونك فإنها تحيتك وتحيّة ذريتك ـ قال ـ فذهب فقال السَّلام عليكم فقالوا السَّلام عليك ورحمة الله ـ قال ـ فزادوه ورحمة الله ـ قال ـ فكل من يدخل الجنّة على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن».

قلت: فقد جمع هذا الحديث مع صحته فوائد سبع: الأُولىٰ ـ الإخبار عن صفة خلق آدم. الثانية ـ أنا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة ـ تسليم القليل على الكثير. الرابعة ـ تقديم اسم الله تعالىٰ. الخامسة ـ الرد بالمثل لقولهم: السلام عليكم. السادسة ـ الزيادة في الردّ. السابعة ـ إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون. والله أعلم.

الخامسة ـ فإن ردّ فقدّم اسمَ المُسَلّم عليه لم يأت محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته عن النبيّ ﷺ حيث قال للرجل الذي لم يحسن الصّلاة وقد سلّم عليه:

[٢٣٣٤] «وعليك السَّلام ٱرْجِع فَصلّ فإنك لم تُصَلِّ». وقالت عائشة:

[٢٣٣٥] «وعليه السَّلام ورحمة الله»؛ حين أخبرها النبي ﷺ أن جبرائيل يقرأ عليها السَّلام. أخرجه البخاريّ. وفي حديث عائشة من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه فعليه أن يردّ كما يردّ عليه إذا شافهه. وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال:

<sup>[</sup>٢٣٣٣] صحيح. أخرجه البخاري ٣٣٢٦ و ٦٢٢٧ ومسلم ٢٨٤١ والبيهقي في الأسماء والصفات ص٢٨٩ وعبد الرزاق ١٩٤٣٥ وابن حبان ٦١٦٢ وأحمد ٣١٥/٢ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٢٣٣٤] صحيح. أخرجه البخاري ٦٢٥١ ومسلم ٣٩٧ وأبو داود ٨٥٦ والنسائي في الكبرى ٩٥٨ من حديث أبي هريرة بأتم منه.

<sup>[</sup>۲۳۳۰] صحیح. أخرجه البخاري ۳۲۱۷ و ۲۲۶۹ ومسلم ۲۲۶۷ وأبو داود ۲۳۳۰ والترمذي ۳۸۸۱ و ۳۸۸۳ و ۳۸۸۳ والنسائي ۷/ ۲۹ ـ ۷۰ وابن ماجه ۳۲۹۳ وابن حبان ۷۰۹۸ وأحمد ۲/۸۸ و ۱۱۷ من حدیث عائشة.

[٢٣٣٦] إن أبي يقرئك السَّلام؛ فقال: «عليك وعلى أبيك السَّلام». وقد روى النسائِيّ وأبو داود من حديث جابر بن سُليم قال:

[٢٣٣٧] لقيت رسول الله ﷺ فقلت: عليك السَّلام يا رسول الله؛ فقال: «لا تقل عليك السَّلام فإن عليك السَّلام تحية الميت ولكن قُل السَّلام عليك ». وهذا الحديث لا يثبت (١)؛ إلا أنه لما جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعو عليه في الشر كقولهم: عليه لعنة الله وغضب الله. قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ اللهِ عَالَىٰ اللهِ وعادتهم في تحية الموتى ؛ كقولهم:

عليك سلام اللَّه قيسَ بن عاصم ورحمته ما شاء أن يتـرحَّمـا وقال آخر وهو الشَّمّاخ:

عليك سلام من أمير وباركت يَدُ اللَّه في ذاك الأديم المُمَزَّقِ

نهاه عن ذلك، لا أن ذاك هو اللفظ المشروع في حق الموتى؛ لأنه عليه السلام ثبت عنه أنه سلّم على الموتى كما سلم على الأحياء فقال:

[۲۳۳۸] «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». فقالت عائشة: قلت يا رسول الله، كيف أقول إذا دخلت المقابر ؟ قال:

«قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» الحديث؛ وسيأتي في سورة «ألهاكم» إن شاء الله تعالى.

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره في السلام على أهل القبور جميعهم إذا دخلها وأشرف عليها، وحديث جابر بن سليم خاص بالسلام على المرور المقصود بالزيارة. والله أعلم.

<sup>[</sup>٢٣٣٦] أخرجه أبو داود ٥٣٦١ والنسائي في الكبرىٰ ١٠٢٠٥ وأحمد ٣٦٦/٥ (٢٢٥٩٤) عن رجل عن أبيه عن جده مرفوعاً، وهذا الإسناد فيه راو لم يسمَّ، فهو ضعيف.

<sup>[</sup>٢٣٣٧] أخرجه الحاكم ١٨٦/٤ من حديث جابر بن سليم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا رجاله كلهم ثقات.

<sup>[</sup>٢٣٣٨] صحيح. أخرجه مسلم ٩٧٤ والنسائي ٧/ ٧٧ وابن حبان ٧١١٠ والبيهقي ٤/ ٧٩ وأحمد ٢٢١/ من حديث عائشة بأتم منه.

<sup>(</sup>١) الصواب أن الحديث الذي قبله لا يثبت لجهالة أحد الرواة فيه.

السادسة ـ من السُّنَّة تسليم الراكب على الماشي، والقائم على القاعد، والقليل على الكثير؛ هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٣٣٩] «يسلم الراكب» فذكره فبدأ بالراكب لعلق مرتبته؛ ولأن ذلك أبعد له من الزّهو ، وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال وقارٍ وتُبوت وسكون فله مزيّةٌ بذلك على الماشي؛ لأن حاله على العكس من ذلك. وأما تسليم القليل على الكثير فمراعاة لشرفية جمع المسلمين وأكثريتهم. وقد زاد البُخارِيّ في هذا الحديث.

[٢٣٤٠] "ويسلم الصغير على الكبير". وأما تسليم الكبير على الصغير فروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى التسليم على الصبيان؛ قال: لأن الردّ فرض والصبي لا يلزمه الردّ فلا ينبغي أن يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولكن لا يسمعهم. وقال أكثر العلماء: التسليم عليهم أفضل من تركه. وقد جاء في الصحيحين عن سيار قال:

[٢٣٤١] كنت أمشي مع ثابت فمرّ بصبيان فسلم عليهم، وذكر أنه كان يمشي مع أنس فمرّ بصبيان فسلّم عليهم، وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله ﷺ فمرّ بصبيان فسلّم عليهم. لفظ مسلم. وهذا من خُلُقه العظيم ﷺ، وفيه تدريب للصغير وحضٌ على تعليم السُّنن ورياضةٌ لهم على آداب الشريعة فيه؛ فلتقتدِ.

السابعة (۱) وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابّات منهن خوف الفتنة من مكالمتهنّ بنزعة شيطان أو خائنة عَيْن. وأما المتجالات (۲) والعُجْز فحسَن للأمن فيما ذكرناه؛ هذا قول عطاء وقتادة، وإليه ذهب مالك وطائفة من العلماء. ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنّ ذوات مَحْرَم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذان والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن ردّ السلام فلم يسلم عليهن. والصحيح الأوّل لما خرّجه البخاريّ عن سهل بن سعد قال:

<sup>[</sup>٢٣٣٩] صحيح. أخرجـه البخـاري ٦٢٣١ و ٦٢٣٣ ومسلـم ٢١٦٠ وأبـو داود ٥١٩٨ و ٥١٩٩ والتـرمـذي ٢٧٠٣ و ٢٧٠٤ وعبد الرزاق ١٩٤٤٥ وأحمد ٢/٣٠٤ من حديث أبي هريرة بأتم منه.

<sup>[</sup>٢٣٤٠] هو بعض المتقدم.

<sup>[</sup>٢٣٤١] صحيح. أخرجه البخاري ٦٢٤٧ ومسلم ٢١٦٨ من حديث ثابت البناني عن أنس مرفوعاً، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها الكلام.

<sup>(</sup>٢) المتجالة: الهرمة المسنة.

[٢٣٤٢] كنا نفرح بيوم الجمعة. قلت ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجوز ترسِل إلىٰ بُضاعة ـ قال ابن مَسْلمة: نخلٌ بالمدينة ـ فتأخذ من أُصول السِّلق (١) فتطرحه في القِدر وتُكَرْكِر حبّاتٍ من شعيرٍ، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا فنُسلّم عليها فتقدّمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نَقِيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة. تكركر أي تطحن؛ قاله القُتبَى.

الثامنة ـ والسنة في السلام والجواب الجهر؛ ولا تكفي الإِشَارة بالإصبع والكف عند الشافعيّ، وعندنا تكفي إذا كان على بُعد؛ روى ابن وهب عن ابن مسعود قال: السلام اسم من أسماء الله عز وجل وضعه الله في الأرض فأفشُوه بينكم؛ فإن الرجل إذا سلّم على القوم فردّوا عليه كان له عليهم فضلُ درجةٍ لأنه ذكرهم، فإن لم يردّوا عليه ردّ عليه من هو خير منهم وأطيب. وروى الأعمش عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن الحارث قال: إذا سلّم الرجل على القوم كان له فضل درجة، فإن لم يردّوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم. فإذا ردّ المسلّم أسمع جوابه؛ لأنه إذا لم يُسْمِع المُسَلِّم لم يكن جواباً له؛ ألا ترى أن المُسَلِّم إذا سلّم بسلام لم يسمعه المسلّم عليه لم يكن ذلك منه سلاماً، فكذلك ترى أن النبيّ عَلَيْ قال:

[٣٤٣] «إذا سلّمتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا وإذا قعدتم فأقعدوا بالأمانة ولا يرفعن بعضكم حديث بعض». قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء الشام يقال له عبد الله بن زكريا فحبستني دابتي تبول، ثم أدركته ولم أسلم عليه؛ فقال: ألا تسلم ؟ فقلت: إنما كنت معك آنفاً؛ فقال: وإن صحّ؛ لقد كان أصحاب رسول الله عليه يتسايرون فيفرق بينهم الشجر فإن التقوا سلّم بعضهم على بعض.

التاسعة \_ وأما الكافر فحكم الردّ عليه أن يقال له: وعليكم. قال ابن عباس وغيره: المراد بالآية: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَحِيَّةٍ ﴾ فإذا كانت من مؤمن ﴿ فَحَيْثُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ وإن كانت من كافر فردّوا على ما قال رسول الله ﷺ أن يقال لهم:

[٢٣٤٤] «وعليكم». وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصّة، ومن سلّم من غيرهم ------[٢٣٤٢] صحيح. أخرجه البخاري ٦٢٤٨ عن سهل بن سعد موقوفاً عليه.

<sup>[</sup>٢٣٤٣] لم أره بهذا التمام. وجاء في فتح الباري ٦٢٣٥ ما ملخصه: أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن ابن عمر «إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله» اهـ. والظاهر أن حديث الباب من كلام بعضهم.

<sup>[</sup>٢٣٤٤] صحيح. يشير المصنف لحديث أنس بن مالك قال: «قال النبي ﷺ: إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم، أخرجه البخاري ٦٢٥٨ ومسلم ٢١٦٣ وغيرهما.

<sup>(</sup>١) السلق: نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض، وورقه يطبخ.

قيل له: عليك؛ كما جاء في الحديث.

قلت: فقد جاء إثبات الواو وإسقاطها في صحيح مسلم:

[٢٣٤٥] «عليك» بغير واو وهي الرواية الواضحة المعنى، وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو العاطفة تقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيما دَعَوا به علينا من الموت أو من سامة ديننا؛ فاختلف المتأوّلون لذلك على أقوال: أولاها أن يقال: إن الواو على بابها من العطف، غير أنا نُجاب عليهم ولا يُجابون علينا، كما قال على وقيل: هي زائدة. وقيل: للاستئناف. والأولى أولى. ورواية حذف الواو أحسنُ معنى وإثباتُها أصحّ روايةً وأشهر، وعليها من العلماء الأكثر.

العاشرة والحبين والمنه في ردّ السلام على أهل الذّمة هل هو واجب كالردّ على المسلمين؛ وإليه ذهب ابن عباس والشّعبيّ وقتادة تمسّكاً بعموم الآية وبالأمر بالردّ عليهم في صحيح السنة. وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب؛ فإن رددت فقل: عليك. واختار ابن طاوس أن يقول في الرّدّ عليهم: علاك السلام، أي ارتفع عنك. واختار بعض علماؤنا السّلام (بكسر السين) يعني به الحجارة. وقول مالك وغيره في ذلك كاف شاف كما جاء في الحديث، وسيأتي في سورة «مريم» القول في ابتدائهم بالسلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه ﴿سَلَمُ عَلَيْكُ المريم: ٤٤]. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ على قال:

[٢٣٤٦] «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تَحابُّوا أَوَلاَ أَدُلَّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أَفْشُوا السلام بينكم». وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمين دون المشركين. والله أعلم.

الحادية عشرة ـ ولا يُسلَّم على المُصَلِّي فإن سُلِّم عليه فهو بالخيار إن شاء ردّ بالإشارة بإصبعه وإن شاء أمسك حتى يَفرُغ من الصلاة ثم يردّ. ولا ينبغي أن يُسَلِّم على من يقضي حاجته فإن فُعل لم يلزمه أن يردّ عليه. دخل رجل على النبي ﷺ في مثل هذه الحال فقال له:

<sup>[</sup>٢٣٤٥] صحيح. يشير المصنف لحديث ابن عمر «أن رسول الله ﷺ قال: إن البهود إذا سلموا عليكم بقول أحدهم: السام عليكم فقل: عليك».

أخرجه البخاري ٦٢٥٧ ومسلم ٢١٦٤ واللفظ له.

<sup>[</sup>٢٣٤٦] صحيح. أخرجه مسلم ٥٤ والبخاري في الأدب المفرد ٢٦٠ و ٩٨٠ وأبو داود ٥١٩٣ والترمذي ٢٦٨٨ وابن ماجه ٦٨ و ٣٦٩٣ وابن حبان ٢٣٦ وأحمد ٢/١٢٥ و ٤٩٥ من حديث أبي هريرة.

[٢٣٤٧] «إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تُسَلِّم عليّ فإنك إن سلّمت عليّ لم أردّ عليك». ولا يُسَلَّم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءته، وهو بالخيار إن شاء ردّ وإن شاء أمسك حتى يَفرُغ ثم يردّ، ولا يُسَلَّم على من دخل الحمام وهو كاشف العورة، أو كان مشغولاً بما لَهُ دَخْل بالحمّام، ومن كان بخلاف ذلك سُلِّم عليه.

الثانية عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ هَا معناه حفيظاً وقيل: كافياً؛ من قولهم: أحْسَبَني كذا أي كفاني، ومثله حَسْبُكَ الله. وقال قتادة: محاسباً كما يقال: أكيل بمعنى مواكل. وقيل: هو فعيل من الحساب، وحسُنت هذه الصفة هنا؛ لأن معنى الآية في أن يزيد الإنسان أو ينقص أو يُوفّى قدر ما يجيء به. روى النَّسائيّ عن عِمران بن حُصين قال:

[٣٣٤٨] كنا عند النبي على فجاء رجل فسلّم، فقال: السلام عليكم فرد عليه رسول الله في وقال: «عشر» ثم جلس، ثم جاء آخر فسلم فقال: السلام عليكم ورحمة الله؛ فرد عليه رسول الله في وقال: «عشرون» ثم جلس وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فرد عليه رسول الله في وقال: «ثلاثون». وقد جاء هذا الخبر مُفَسِّراً وهو أن من قال لأخيه المسلم: سلام عليكم كتب له عشر حسنات، فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون حسنة. فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة، وكذلك لمن رد من الأجر. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ اللهُ لاّ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَبَّ فِيدٍّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ اللَّهُ هَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ مُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَبَّ فِيدٍّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ

قوله تعالى: ﴿ اللّهُ لا إِللهُ إِلا هُوَ ﴾ ابتداء وخبر. واللام في قوله ﴿ لَيَجْمَعَنّكُمْ ﴾ لام القسم؛ نزلت في الذين شَكُوا في البَعْث فأقسم الله تعالى بنفسه. وكل لام بعدها نون مشددة فهو لام القسم. ومعناه في الموت وتحت الأرض ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾. وقال بعضهم: ﴿ إِلَى ﴾ صلة في الكلام، معناه ليجمعنكم يوم القيامة. وسُمّيت القيامة قيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين جل وعز؛ قال الله تعالى: ﴿ أَلَا يَظُنّ أُولَكِكَ أَنّهُمُ

<sup>[</sup>٢٣٤٧] لم أره بهذا اللفظ. وهو عند أبي داود ١٦ والبيهقي ٩٩/١ من حديث ابن عمر قال: «مر رجل على النبي ﷺ وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السناده على شرط مسلم.

<sup>[</sup>٢٣٤٨] حسن. أخرجه النسائي في الكبرى ١٠١٦٩ وأحمد ٤٣٩/٤ من حديث عمران بن حصين، وكرره أحمد مرسلاً.

ـ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٩٨٦ وابن حبان ٤٩٣ بإسناد صحيح. وفي الباب شواهد أخرى.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتَكَيِّنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوَّا أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيدُلا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَهَا لَكُورُ فِى ٱلْمُنَافِقِينَ فِتَتَيِّنِ ﴾ ﴿ فِئَتَيَّنِ ﴾ أي فرقتين مختلفتين. روى مسلم عن زيد بن ثابت:

النبيّ الله النبيّ الله النبيّ الله خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبيّ الله فيهم فرقتين؛ فقال بعضهم: لا؛ فنزلت ﴿ فَمَالَكُم فِي النبيت النبيّ فَعَتَيْنِ ﴾. وأخرجه الترمذيّ فزاد: وقال: «إنها طِيبة» وقال: «إنها تَنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد» (١) قال: «حديث حسن صحيح». وقال البخاريّ: «إنها طِيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة» (١). والمعنيّ بالمنافقين هنا عبد الله بن أُبيّ تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة» وأحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا؛ كما تقدّم في «آل عمران». وقال ابن عباس: هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة، قال الضحاك: وقالوا إن ظهر محمد الله عنها وقوم يتبرّؤون منهم؛ فقال الله عز وجل ﴿ فَمَالَكُم فَالَكُم فَالَه فَالِه فَالَالِهُ فَالَكُم فَالَكُم فَالَكُم فَالَكُم فَالَكُم فَالَه فَالَالِهُ فَالَكُم فَالَكُم فَالَكُم فَالَكُم فَالَكُم فَالَكُم فَالَكُم فَالَكُم فَالَع فَالَه فَالَالِه فَالَالله فَالَع فَا فَالَع فَالْعِلْ فَالْعُلُولُ فَالْعِلْعُولُ فَالْعِلْ فَالْعُلُولُ فَالْعُلُولُ فَالْعُلُولُ فَالْعِلْعُولُ فَالْعُلُولُ فَالْعُلُكُم فَالْعُلُولُ فَالِع فَالِع فَالْعُلُولُ فَالْعُلُولُ فَاللَع فَالْعُلُولُ فَالِع فَاللَّه فَاللَّه فَاللَع فَالْعِلْعُلُولُ فَاللَع فَالِع فَالْعِلُولُ فَاللَع فَالِع فَاللَع فَاللَع فَالِع فَالْعُلُولُ فَال

[٢٣٥٠] وذكر أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنها نزلت في قوم جاءوا إلى

<sup>[</sup>٢٣٤٩] صحيح. أخرجه البخاري ١٨٨٤ و ٤٠٥٠ و ٤٥٨٩ ومسلم ٢٧٧٦ والترمذي ٣٠٢٨ والنسائي في الكبرىٰ ١١١١٣ والواحدي في أسبابه ٣٤١ وأحمد ١٨٤/٥ و ١٨٧ و ١٨٨ من حديث زيد بن ثابت.

<sup>[</sup>٢٣٥٠] ضعيف. أخرجه أحمد ١٩٢/١ (١٦٧٠) والواحدي في أسبابه ٣٤٢ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه.

ـ وذكره الهيثمي في المجمع ٧/٧ (١٠٩٣٩) وقال: وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس وأبو سلمة لم يسمع من أبيه اهـ ووالد أبي سلمة هو عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>١) هذه الرواية عند الترمذي ٣٠٢٨.

<sup>(</sup>٢) ﴿ هُو عَجْزُ حَدَيْثُ عَنِ النَّبِي ﷺ عَنْدُ البَّخَارِي بَرْقَمَ ١٨٨٤ عَنْ أَبِي هُرِيرَةُ مُرْفُوعًا.

المدينة وأظهروا الإسلام، فأصابهم وباء المدينة وحُمَّاها؛ فأرْكِسوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحاب النبي على فقالوا: ما لكم رجعتم ؟ فقالوا: أصابنا وباء المدينة فأجْتَوَيْناها(۱)؛ فقالوا: ما لكم في رسول الله على أُسْوَة ؟ فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون؛ فأنزل الله عز وجل فَهَالَكُمْ في المُنْنَفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً الآية. حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم أرتدوا بعد ذلك، فأستأذنوا رسول الله على إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتَّجرون فيها، فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول: هم مؤمنون؛ فبيّن الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم.

قلت: وهذان القولان يَعْضُدهُما سياق آخر الآية من قوله تعالى: ﴿ حَتَى يُهَا جِرُواْ ﴾، والأوّل أصح نقلًا، وهو اختيار البخاري ومسلم والترمذي. و «فِئَتَيْنِ» نصب على الحال ؛ كما يقال: مالك قائماً ؟ عن الأخفش. وقال الكوفيون: هو خبر «ما لكم» كخبر كان وظننت، وأجازوا إدخال الألف واللام فيه وحكى الفراء: «أركسهم، وَركسَهم» أي ردّهم إلى الكفر ونكسهم ؛ وقاله النّضر بن شُمَيل والكسائي: والرّكس والنكس قلب الشيء على رأسه، أو ردّ أوّله على آخره، والمركوس المنكوس. وفي قراءة عبد الله وأبيّ رضي الله عنهما «والله ركسهم». وقال ابن رواحة:

أُرْكِسوا في فِتنَةٍ مُظلمة كَسواذِ الليل يَتُلُوها فِتَنْ فَالنام المناري المناري المناري أَرْكِسوا. وارتكس فلان في أمر كان نجا منه. والرُّكُوسِيَّة قوم بين النصاري والصابئين. والراكِس الثَّور وسَط البَيْدَر (٢) والثيران حواليه حين الدياس. ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ ﴾ أي ترشدوه إلى الثواب بأن يُحْكم لهم بحكم المؤمنين. ﴿ فَلَن تَجِعَدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللهُ الله المؤمنين. ﴿ فَلَن اللهُ اللهِ اللهُ ال

القَدرية وغيرهم القائلين بخلق هُداهم وقد تقدّم.

<sup>(</sup>١) اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيها، وإن كنت في نعمة.

<sup>(</sup>٢) البيدر: الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه.

## فيه خمس مسائل:

الأُولى \_ قوله تعالى: ﴿ وَدُّواْلَوَ تَكُفُّرُونَ ﴾ أي تمنوا أن تكونوا كَهُم في الكفر والنفاق شَرَعٌ سواء، فأمر الله تعالى بالبراءة منهم فقال: ﴿ فَلَا لَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ﴾؛ كما قال تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ﴾ [الأنفال: ٧٧] والهجرة أنواع: منها الهجرة إلى المدينة لنُصرة النبي ﷺ، وكانت هذه واجبة أوّل الإسلام حتى قال:

[٢٣٥١] «لا هجرة بعد الفتح». وكذلك هجرة المنافقين مع النبيّ بَيْقَ في الغزوات، وهجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. وهجرة المسلم ما حرّم الله عليه؛ كما قال بَيْقِ:

[٢٣٥٢] «والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان ثابتتان الآن. وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديباً لهم فلا يُكَلَّمون ولا يخالَطون حتى يتوبوا؛ كما فعل النبي على مع كعب وصاحبيه (١). ﴿ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقتُدُلُوهُمْ وَاقتُدُلُوهُمْ وَاقتدُوهُمْ وَاقتدُهُم وَاقتدُهُم وَاقتدُهُم وَاقتدُهُم وَاقتدُهُم وَاقتدُهُم وَاقتدُهُم وَاقتدُهُم وَقتدُه وَهُم وَاقتدُهُم واقتدُه من حِلِّ عن التوحيد والهجرة فأسروهم واقتدوهم. ﴿ حَيَّتُ وَجَدتُهُوهُمُ ﴿ عامٌ في الأماكن من حِلِّ وحَرَم. والله أعلم. ثم استثنى وهي:

الثانية \_ فقال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ أي يتَّصلون بهم ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف؛ المعنى: فلا تقتلوا قوماً بينهم وبين مَن بينكم وبينهم عهدٌ فإنهم على عهدهم ثم انتسخت العهود فانتسخ هذا. هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم، وهو أصح ما قيل في معنى الآية. قال أبو عبيد: يَصِلون ينتسبون؛ ومنه قول الأعشى:

إِذَا ٱتَّصَلَتْ قَالَتْ لَبُكْرِ بِن وَائلٍ وَبَكْـرٌ سَبَتْهـا وَالأنـوف رواغِــمُ

يريد إذا أنتسبَتْ. قال المهدوِيّ: وأنكره العلماء؛ لأن النسب لا يمنع من قتال الكفار وقتلهم. وقال النحاس: وهذا غلط عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حظر أن

<sup>[</sup>٢٣٥١] صحيح. أخرجه البخاري ١٨٣٤ و ٢٨٢٥ ومسلم ١٣٥٣ وأبو داود ٢٤٨٠ والترمذي ١٥٩٠ والسرمذي ١٥٩٠ والنسائي ١٤٦٧ وأحمسد والنسائي ١٤٦/٧ وابن حبان ٤٥٩٢ وعبد الرزاق ٩٧١٣ والدارمي ٢٣٩/٢ وأحمسد ٢٢٦/١ و ٣١٥٠ و ٣٥٥ من حديث أبن عباس.

<sup>[</sup>٢٣٥٢] صحيح. أخرجه البخاري ١٠ و ٦٤٨٤ وأبو داود ٢٤٨١ والنسائي ١٠٥/٨ والدارمي ٢٠٠/٣ وابن حبان ١٩٦ و٢٣٠ وأحمد ١٦٣/١ و١٩٢ و٢٠٠ من حديث عبد الله بن عمرو. ولفظ البخاري: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهي الله عنه».

انظر التوبة الآية: ١١٨.

يُقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب، والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأوّلين أنساب، وأشد من هذا الجهلُ بأنه كان ثم نُسخ؛ لأن أهل التأويل مجمعون على أن الناسخ له «بَرَاءَةٌ» وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب. وقال معناه الطبريّ.

قلت: حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي إن المنتسب إلى أهل الأمان آمِنٌ إذا أمن الكل منهم، لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. واختُلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبي على ميثاق؛ فقيل: بنو مُدُلج. عن الحسن: كان بينهم وبين قريش عقد، وكان بين قريش وبين رسول الله على عهد. وقال عِكرمة: نزلت في هلال بن عُويمر وسُراقة بن جُعْشُم وخُزيمة بن عامر بن عبد مناف كان بينهم وبين النبي عهد. وقيل: خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم ميثاق بني بكر بن زيد بن مَناة، كانوا في الصلح والهدنة.

الثالثة \_ في هذه الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مَصْلحة للمسلمين، على ما يأتي بيانه في «الأنفال وبراءة» إن شاء الله تعالى.

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿ أَوَجَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ أي ضاقت. وقال لَبيد: أسهلْت وأنتصبَتْ كجِلْع مُنِيفة ﴿ جَرْداءَ يَحصُر دونها جُرّامُها (١)

أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلة؛ ومنه الحصر في القول وهو ضيق الكلام على المتكلم. والحَصِر الكَتُوم للسِّر؛ قال جرير:

ولقد تَسَقَّطني الوسماة فصادفوا حصراً بِسِرِّك يا أُميْم ضَنِينا

ومعنى «حَصِرت» قد حصِرت فأضمِرَت قد؛ قاله الفراء: وهو حال من المضمر المرفوع في «جاءوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب عقله، أي قد ذهب عقله. وقيل: هو خبر بعد خبر قاله الزجاج. أي جاءوكم ثم أخبر فقال: ﴿حَصِرَتُ صُدُورُهُم ﴾ فعلى هذا يكون ﴿حَصِرَتُ ﴾ في موضع خفض على يكون ﴿حَصِرَتُ ﴾ في موضع خفض على النعت لقوم. وفي حرف أُبيّ «إِلاَ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْم بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ حَصِرتُ صُدُورُهُم ﴾ ليس فيه ﴿ أَوْ جَاءُوكُم ﴾ . وقيل: تقديره أو جاءوكم رجالاً أو قوماً حصِرت صدورهم؛ فهي صفة موصوف منصوب على الحال. وقرأ الحسن «أو جاءوكم حَصِرةً

<sup>(</sup>١) جرّام: وهو الذي يصرم التمر ويجذه.

صدورهم "نصب على الحال، ويجوز رفعه على الابتداء والخبر. وحكى «أو جاءوكم حصرات صدورهم»، ويجوز الرفع. وقال محمد بن يزيد: ﴿حَصِرَتَ صُدُورُهُم ﴾ هو دعاء عليهم ؛ كما تقول: لعن الله الكافر ؛ وقاله المبرد (١). وضعفه بعض المفسرين وقال : هذا يقتضي ألا يقاتلوا قومهم ؛ وذلك فاسد ؛ لأنهم كفار وقومهم كفار . وأجيب بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم القتال في حق المسلمين تعجيزاً لهم ، وفي حق قومهم تحقيراً لهم . وقيل : ﴿ أَوَ ﴾ بمعنى الواو ؛ كأنه يقول : إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق وجاءوكم ضيقة صدورهم عن قتالكم والقتال معكم فكرهوا قتال الفريقين . ويحتمل أن يكونوا معاهدين على ذلك فهو نوع من العهد ، أو قالوا نسلم ولا نقاتل ؛ فيحتمل أن يقبل ذلك منهم في أول الإسلام حتى يفتح الله قلوبهم للتقوى ويشرحها للإسلام . والأول أظهر . والله أعلم . ﴿ أَوَ يُقَرِّلُولُوا ﴾ في موضع نصب ؛ أي عن أن يقاتلوكم .

الخامسة \_ قوله تعالى: ﴿ وَلُو شُكَةَ اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ ﴾ تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بأن يُقدرهم على ذلك ويقويهم إمّا عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَقَّى نَعْلَمَ المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَقَّى نَعْلَمَ الله الله الله الله والمعالى في وَالصَّعِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمُ الله الله والمعالى وإما تمحيصاً للذنوب كما قال تعالى: ﴿ وَلِيمُحِصَ الله الله ويسلط من تعالى: ﴿ وَلِيمُحِصَ الله الله الله ووجه النظم والاتصال بما قبل أي اقتلوا المنافقين الذين يشاء على من يشاء إذا شاء. ووجه النظم والاتصال بما قبل أي اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجروا، وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم ميثاق فيدخلون فيما دخلوا فيه فلهم حكمهم، وإلا الله تقتلوهم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم فلا تقتلوهم.

قوله تعالى: ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلَقُّواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُواْ أَيْدِيَهُ مَ فَخُدُهُ وَهُمْ وَٱقْدُلُوهُمْ حَيْثُ ثَوَقَعُتُمُوهُمْ وَأَوْلَكِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ﴿ آلَكُ اللَّهُ الل

قوله تعالى ـ ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوَّمُهُمْ ﴾ معناها معنى الآية الأُولى. قال قتادة: نزلت في قوم من تِهامة طلبوا الأمان من النبي ﷺ ليأمنوا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مكة. وقال السُّديّ: نزلت في نُعيم بن مسعود كان يأمن المسلمين والمشركين. وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين. وقيل: نزلت في أسد وغطَفان قدموا المدينة فأسلموا ثم رجعوا إلى إلى ديارهم فأظهروا الكفر.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن يزيد. وقيل: إن ابن يزيد هو العجلى الكوفي إذْ هو أسبق من المبرد بكثير.

قوله تعالىٰ: ﴿ كُلَّ مَا رُدُّواً إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرِّكِسُواْ فِيهَا ﴾ قرأ يحيى بن وَثّاب والأعمش «رِدُوا» بكسر الرّاء؛ لأن الأصل «ردِدُوا» فأدغم وقلبت الكسرة على الرّاء. ﴿ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ ﴾ أي الكفر ﴿ أُرِّكِسُواْ فِيهَا ﴾. وقيل: أي ستجدون من يظهر لكم الصلح ليأمنوكم، وإذا سنحت لهم فتنة كان مع أهلها عليكم. ومعنى ﴿ أُرِّكِسُواْ فِيها ﴾ أي انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا. وقيل: أي إذا دُعُوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُوْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنَلَ مُوْمِنًا خَطَاً فَكَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةُ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَ لِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيْمَانُ فَدِيةٌ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيْمَانُ فَدِيةٌ مُسَلِّمَةً إِلَى آهَ لِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مُسَلَّمَةُ إِلَى آلِلَهُ وَكَانَ إِللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَ اللَّهُ وَكَانَ إِللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَ اللَّهِ وَتَعْرِيرُ رَقَبَةٍ عَلَيمًا حَكِيمًا إِنْ اللَّهُ وَكَانَ إِللَّهُ وَكَانَ إِلَيْهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكَانَ إِلَيْهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَمَن لَهُ مَن اللَّهُ وَكَانَ إِلَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَهُ عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ وَلَالَ إِلَى اللَّهُ عَلِيمًا حَلَي مَا اللّهُ وَكَانَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ إِلَى اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْمًا مُنْ أَلِهُ عَلَيْ اللَّهُ وَكَانَ إِلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْمًا عَلَيْهُ مِنْ أَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمًا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْكُ الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ

فيه عشرون مسألة:

الأُولىٰ - قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَا كَ لِمُوّمِنِ أَن يَقْتُلَ مُوّمِنًا إِلّا خَطَعًا ﴾ هذه آية من أُمّهات الأحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ؛ فقوله: ﴿ وَمَا كَا كَ لَكُمُ مَا كَا كَ لَكَ مُ مَا كَا كَ لَكَ مُ مَا كَا لَكَ اللهِ يَ كقوله: ﴿ وَمَا كَا كَ لَكُمُ مَا كَا لَكُ مُ أَن تُوفِدُو وَمِا كَا كَا لَكُمُ مَا اللهِ يَ كقوله: ﴿ وَمَا كَا لَكُمُ مَا كَا لَكُمُ أَن تُنْبِعُوا مَوْمِن قتل مؤمناً قط ؛ لأن ما نفاه الله فللا الله فلا الله فلا الله فلك الله الله الله الله الله الله الله وقيل عهد الله يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبداً. وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك في عهد الله . وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف، كما ليس له الآن ذلك بوجه، ثم استثنى استثناء منقطعاً ليس من الأول وهو الذي يكون فيه ﴿ إِلّا الله بمعنى "لكن" والتقدير ما كان له أن يقتله ألبَت لكن إن قتله خطأ فعليه كذا؛ هذا قول سيبويه والزجاج رحمهما الله. ومن الاستثناء المنقطع قوله تعالىٰ: ﴿ مَا لَكُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا أَنْبَاعَ الظَّنِ ﴾ [النساء: ١٥٧]. وقال النابغة:

وَقَفْتُ فِيهَا أُصَيْلَاناً (٢) أسائلها عَيَّتْ جواباً وما بالرّبع من أَحَـدِ إِلاَّ الأَوَارِيَّ لأَيـاً مـا أَبَيَّتُهـا والنُّوْيُ كالحَوضِ بالمظلومةِ الجَلَدِ (٣)

(\*) ذكر الفاء في "فلا" مشكل، وحذفه أولىٰ أو هناك حذف، والصواب "لأنه مما نفاه الله فلا يجوز وجوده".

<sup>(</sup>١) أصيلان: (مصغر أصلان) وهو ما بعد العصر إلى المغرب.

<sup>(</sup>٢) الأوارى: جمع آرى، وهو حبل تشد به الدابة في محبسها. اللأي: الشدّة. والنؤي: حفرة تجعل حول البيت والخيمة لئلا يصل إليها الماء. والمظلومة: الأرض التي حفر فيها حوض لم تستحق ذلك يعني أرضاً مروا بها في برية فتحوضوا حوضاً سقوا فيه إبلهم وليست بموضع تحويض.

(\*) ذكر الفاء في "فلا" مشكل، وحذفه أول أو هناك حذف، والمراب "لأنه مدا نفاد الله غلام من

فلما لم تكن الأواريّ من جنس أحدِ حقيقة لم تدخل في لفظه. ومثله قوله الآخر: أمسى سُقَامٌ خَلاءً لا أنيسَ به إلاّ السباعَ ومر الريح بالغَرَفِ (١) وقال آخر:

وبلدة ليسس بها أنيسلُ إلاَّ اليعافيلُ وإلا العيسلُ وقال آخر :

وبعضُ الرجال نخلةٌ لا جَنَى لها ولا ظللَ إلاَّ أن تُعَلَّد من النخل أنشده سيبويه؛ ومثله كثير، ومن أبدعه قول جرير:

مِن البِيضِ لم تَظْعن بعيداً ولم تطأ على الأرض إلاَّ ذَيْلَ مِوْطٍ مُرَحَّلِ (٣)

كأنه قال: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البُرُد. ونزلت الآية بسبب قَتلِ عيّاشِ بن أبي ربيعة الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة العامريّ لحَنّةٍ (١) كانت بينهما، فلما هاجر الحارث مُسْلِماً لَقِيَه عيّاشٌ فقتله ولم يشعر بإسلامه؛ فلما أخبِر أتى النبي ﷺ فقال:

[٣٥٥٣] يا رسول الله، إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، ولم أشعر بإسلامه حتى قتلتُه فنزلت إلآية. وقيل: هو أستثناء متصل، أي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ولا يقتص منه إلا أن يكون خطأ؛ فلا يقتص منه، ولكن فيه كذا وكذا. ووجه آخر وهو أن يقدّر كان بمعنى استقرّ ووجد؛ كأنه قال: وما وُجد وما تقرّر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه أحياناً؛ فيجيء الاستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. ولتضمن الآية على هذا إعظام العَمْد وبشاعة شأنه؛ كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياً ؟ إعظاماً للعمد والقصد مع حظر الكلام به ألبَتّة. وقيل: المعنى ولا خطأ. قال النحاس: ولا يجوز أن تكون ﴿ إلا ﴾ بمعنى الواو، ولا يعرف ذلك في كلام العرب ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطأ لا يُحْظَر. ولا يُقهم من دليل خطابه في كلام العرب ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطأ لا يُحْظَر. ولا يُقهم من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسلم فإن المسلم محترم الدم، وإنما خصّ المؤمن بالذكر تأكيداً لحنانه

[٢٣٥٣] مرسل. أخرجه الواحدي في أسبابه ٣٤٣ والبيهقي ٨/ ٧٢ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه مرسلا.

والجلد: الأرض التي يصعب حفرها.

<sup>(</sup>١) البيت لأبي خراش الهذلي. وسَقام: واد بالحجاز الغَرَفِ: شجر يدبغ به.

<sup>(</sup>٢) اليعافير: الظباء واحدها يعقور. والعيس: بقر الوحش، والعيس البياض وأصله في الإبل فاستعاره للقر.

<sup>(</sup>٣) المرحل: ضرب من برود اليمن، سمّي مرحلًا لأن عليه تصاوير رحل.

<sup>(</sup>٤) الحنة والإحنة: الحقد.

وأخوته وشفقته وعقيدته. وقرأ الأعمش «خطاء» ممدوداً في المواضع الثلاث. ووجوه الخطأ كثيرة لا تُحصى يربطها عدم القصد؛ مثل أن يَرْمي صفوف المشركين فيصيب مسلماً. أو يسعى بين يديه مَن يستحق القتل مِن زان أو محارب أو مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض فيصيب إنساناً أو ما جرى مجراه؛ وهذا مما لا خلاف فيه. والخطأ أسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذا لم يصنع عن تعمد؛ فالخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. ويُقال لمن أراد شيئاً ففعل غيره: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: أخطأ. قال ابن المنذر: قال الله تبارك وتعالىٰ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُومِنِ أَن يُقتُلُ مُومِناً إِلاَ خَطَاً ﴾ إلى قوله تعالىٰ: ﴿ وَدِينَةٌ مُسَلّمَةٌ إِلَى آهَ لِهِ عَلَى الله جل يَناؤه في المؤمن يَقتُل خطأ بالدّية، وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله على القول به.

الثانية ـ ذهب داود إلى القِصَاص بين الحرّ والعبد في النّفْس، وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء؛ تمشُّكاً بقوله تعالىٰ: ﴿ وَكَنْبَنْا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ بِٱلنَّفْسِ بِٱلنَّفْسِ بِٱلنَّفْسِ اللهِ عَالَىٰ: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقوله عليه السَّلام:

[٢٣٥٤] «المسلمون تتكافأ دماؤهم» فلم يفرق بين حرّ وعبد؛ وهو قول ابن أبي ليَّلَىٰ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا قصاص بين الأحرار والعبيد إلاَّ في النفس فيُقتل الحرّ بالعبد، كما يقتل العبد بالحرّ، ولا قصاص بينهما في شيء من الجراح والأعضاء. وأجمع العلماء على أن قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَّا ﴾ أنه لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الأحرار دون العبيد؛ فكذلك قوله عليه السَّلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أريد به الأحرار خاصة. والجمهور على ذلك وإذا لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس فالنّفسُ أحرى بذلك؛ وقد مضى هذا في «البقرة».

الثالثة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ أي فعليه تحرير رقبة؛ هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالىٰ في كفارة القتل والظِّهار أيضاً على ما يأتي. واختلف العلماء فيما يجزىء منها، فقال ابن عباس والحسن والشَّعْبيّ والتَّخعِيّ وقَتَادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي التي صلّت وعَقَلت الإيمان، لا تجزىء في ذلك الصغيرة، وهو الصحيح في هذا الباب قال عطاء بن أبي رباح: يجزىء الصغير المولود بين مسلمين. وقال جماعة منهم مالك والشافعيّ: يجزىء كل من حُكم له بحكم في الصَّلاة عليه إن مات ودفنه. وقال مالك: ومن صلّىٰ وصام أحبّ إليّ. ولا يجزىء في قول كافة العلماء أعمى ولا مُقْعَد ولا مقطوع اليدين أو الرجلين ولا أشلّهما، ويجزىء عند أكثرهم الأعرج والأعور. قال

<sup>[</sup>٢٣٥٤] تقدم تخريجه.

مالك: إلاَّ أن يكون عَرَجاً شديداً. ولا يجزىء عند مالك والشافعيّ وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، ويجزىء عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزىء عند أكثرهم المجنون المطُّبَق ولا يجزىء عند مالك الذي يُجَنُّ ويُفيق، ويجزىء عند الشافعيُّ. ولا يجزىء عند مالك المُعْتَق إلى سنين، ويجزىء عند الشافعيّ ولا يجزىء المُدبَّر عند مالك والأوزاعيّ وأصحاب الرأي، ويجزىء في قول الشافعيّ وأبي ثور، واختاره ابن المنذر. وقال مالك: لا يصح من أعتق بعضه؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾. ومن أعتق البعض لا يُقال حرّر رقبة وإنما حَرّر بعضها. واختلفوا أيضاً في معناها فقيل: أوجبت تمحيصاً وطهوراً لذنب القاتل، وذنبه ترك الاحتياط والتحفّظ حتى هلك على يديه ٱمرؤ مَحْقُون الدّم. وقيل: أوجبت بدلاً من تعطيل حق الله تعالىٰ في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرّف فيما أحِل له تصرّف الأحياء، وكان لله سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبداً من عباده يجب له من أسم العبودية صغيراً كان أو كبيراً حرّاً كان أو عبداً مسلماً كان أو ذمّياً ما يتميز به عن البهائم والدّواب، ويُرْتَجَى مع ذلك أن يكون من نسله من يعبد الله ويطيعه، فلم يَخْلُ قاتله من أن يكون فوّت منه الاسم الذي ذكرنا، والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين كان، ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمداً مثله، بل أوْلى بوجوب الكفارة عليه منه، على ما يأتي بيانه، والله أعلم.

الرابعة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ وَدِيَةٌ مُسَكَمَةٌ ﴾ الدّية ما يُعْطَى عِوَضاً عن دم القتيل إلى وَلِيّه. ﴿ مُسَكَمَةٌ ﴾ مدفوعة مؤدّاة، ولم يُعيِّن الله في كتابه ما يُعْطَى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقاً، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو على القاتل، وإنما أُخِذ ذلك من السنة، ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات، والذي وجب على العاقلة لم يجب تغليظاً، ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساةٌ مَحْضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوانه (۱۰). وثبت الأخبار عن رسول الله ﷺ بأن الدية مائة من الإبل.

[٢٣٥٥] ووداها على عبد الله بن سهل المقتولِ بخيبرَ لَحُويَّصَة ومُحَيِّصة وعبد الرِّحمن، فكان ذلك بياناً على لسان نبيّه عليه السَّلام لمُجْمَل كتابه. وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائةً من الإبل. واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل؛ فقالت

[٢٣٥٥] صحيح. يشير المصنف لحديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج، أخرجه البخاري

<sup>(</sup>١) الديوان يطلق على سجل الجندية والعطية، وكل مجلس يجتمع فيه لإقامة المصالح والنظر فيها.

طائفة: على أهل الذهب ألنفُ دينار، وهم أهل الشام ومصر والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأى والشافعيّ في أحد قوليه، في القديم. ورُوي هذا عن عمر وعروة بن الزبير وقَتادة. وأما أهل الورق فآثنا عشر ألف درهم، وهم أهل العراق وفارس وخُراسان؛ هذا مذهب مالك على ما بلغه عن عمر أنه قوم الدية على أهل القُرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقال المُزَنيّ: قال الشافعيّ الدّية الإبل؛ فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والدنانير على ما قوّمها عمر، أَلْفُ دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم على أهل الوَرَق. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: الدِّية من الورق عشرة آلاف درهم. رواه الشُّعْبيّ عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدَّية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاءِ ألف شاة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلَّة. قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صِنف من أصناف الدِّية لا على وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهر من الحديث عن عثمان وعليّ وابن عباس. وخالف أبو حنيفة ما رواه (١) عن عمر في البقر والشاء والحلل. وبه قال عطاء وطاوس وطائفة من التابعين، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين. قال ابن المنذر: وقالت طائفة دية الحرّ المسلم مائة من الإبل لا دِيّة غيرها كما فرض رسول الله على الله على الشافعي وبه قال طاوس. قال ابن المنذر: دية الحرّ المسلم مائة من الإبل في كل زمان، كما فرض رسول الله ﷺ. واختلفت الروايات عن عمـر رضى الله عنه في أعداد الدراهم وما منها شيء يصحّ عنه لأنها مراسيل، وقد عرّفتك مذهب الشافعي وبه نقول.

الخامسة \_ واختلف الفقهاء في أسنان دية الإبل؛ فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

[٢٣٥٦] أن رسول الله على قضى أنّ مَن قُتِل خطأً فدِيتُه مائةٌ من الإبل: ثلاثون بنت

۱۱۶۲ و ۱۱۶۳ ومسلسم ۱۹۲۹ وأبسو داود ۲۵۲۳ والنسبائسي ۹/۸ ۱۰ - ۱۱ وابسن حبــان ۲۰۰۹ والشافعي ۱۱۳/۲ ـ ۱۱۶ ومالك ۲/۷۷ ـ ۸۷۸ وأحمد ۲/۶ و ۱۶۲.

<sup>[</sup>٢٣٥٦] ضعيف أخرجه أبو داود ٤٥٤١ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه سليمان بن موسىٰ الزهري ضعيف، وبنحوه أخرجه الدارقطني ١٧٣/٣ من حديث ابن مسعود ثم قال: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة، وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله ﷺ أنه يقضي بقضاء، وهو يفتي خلافه.

 <sup>(</sup>١) لعل الصواب «ما رآه عمر» فتكون عن زائدة لا فائدة منها. أو الصواب «ما روي عن عمر».

مخاض(١)، وثلاثون بنت لبون(٢)، وثلاثون حِقّة(٣)، وعشر بني لَبُون. قال الخطّابيّ: هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء: دية الخطأ أخماس. كذا قال أصحاب الرأي والثّوريّ، وكذلك مالك وابن سِيرين وأحمد بن حنبل إلاَّ أنهم اختلفوا في الأصناف، قال أصحاب الرأى وأحمد: خمسٌ بنو مخاض، وخمسٌ بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حِقاق، وخمس جذاع (٤). ورُوي هذا القول عن ابن مسعود. وقال مالك والشافعي: خمس حقاق وخمس جذاع وخمس بنات لبوذ وخمس بنات مخاض وخمس بنو لبون. وحُكى هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يَسار والزُّهرِيّ وربيعة والليث بن سعد. قال الخطّابيّ: ولأصحاب الرأي فيه أثر، إلاَّ أن راويه عبد الله بن خِشْف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلاَّ بهذا الحديث. وعدل الشافعي عن القول به؛ لما ذكرنا من العلَّة في راويه؛ ولأن فيه يَنِي مَخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصّدقات. وقد رُوي عن النبيّ ﷺ في قصة القَسامة أنه وَدَى قتيل خَيْبَر مائةً من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. قال أبو عمر: وقد روى زيد بن جبير عن خِشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ جعل الدية في الخطأ أخماساً، إلاَّ أن هذا لم يرفعه إلاَّ خِشف بن مالك الكوفيّ الطائي وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلاَّ زيد بن جُبير بن حَرْمَل الطائي الجشمي من بني جُشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين.

قلت: قد ذكر الدَّارَقُطْنِيّ في سننه حديث خِشف بن مالك من رواية حجّاج بن أَرْطأة عن زيد بن جُبير عن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال:

[٢٣٥٧] قضى رسول الله ﷺ في دِيّة الخطأ مائة من الإبل؛ منها عشرون حِقّة، وعشرون جَذَعة (٥٠)، وعشرون بنات لَبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض. قال الدَّارَ فُطنِيّ: «هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدّة؛ أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه،

[٢٣٥٧] تقدّم تخريجه في الذي قبله.

<sup>(</sup>١) بنت مخاض: وهي التي تتبع أمها وقد حملت أمها.

<sup>(</sup>٢) بنت لبوز: وهي التي تتبع أمها وهي ترضع.

<sup>(</sup>٣) الحقة: وهي التي تستحق الحمل.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث ٢٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) والجذعة: ما كان من فوق أربعة وعشرين شهراً.

الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفُتُياه من خِشف بن مالك ونظرائه، وعبد الله بن مسعود أتقىٰ لربّه وأشحّ على دينه من أن يروي عن رسول الله ﷺ أنه يقضي بقضاء ويُفتي هو بخلافه؛ هذا لا يتوهّم مثله على عبد الله بن مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله ﷺ شيئاً ولم يبلغه عنه فيها قوله: أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله ورسوله، وأن يكن خطأ فمنّى؛ ثم بلغه بعد ذلك أن فُتْيَاه فيها وافقَ قضاء رسول الله ﷺ في مثلها، فرآه أصحابه عند هذه صفته وهذا حاله فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله ﷺ شيئاً ويخالفه. ووجه آخر ـ وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذِكْرُ بني المخاض لا نعلمه رواه إلاَّ خِشْف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلاَّ زيد بن جُبير بن حَرْمل الجُشَمي، وأهل العلم بالحديث لا يحتجُّون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً، أو رجلاً قد أرتفع عنه اسم الجهالة، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يَرْوِي عنه رجلان فصاعداً؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ أسم الجهالة، وصار حينئذ معروفاً. فأما من لم يرو عنه إلاَّ رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقّف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره. والله أعلم. ووجه آخر ـ وهو أن حديث خِشْف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير عنه إلاَّ الحجاج بن أَرْطأة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدّث عمن لم يَلقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيانُ بن عُيينة ويحيى بن سعيد القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه، وكفاك بهم عِلماً بالرجل ونُبْلاً. وقال يحيى بن مَعِين: حجاج بن أرطأة لا يُحتجّ بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس: سمعت الحجاج يقول لا يُنْبُل الرجل حتى يدع الصَّلاة في الجماعة. وقال عيسىٰ بن يونس: سمعت الحجاج يقول: أخرج إلى الصَّلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون. وقال جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حبّ المال والشرف. وذكر أوجهاً أُخَر؛ منها أن جماعة من الثقات رَووًا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطأة فاختلفوا عليه فيه. إلى غير ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرناه مما ذكروه كفايةٌ ودِلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدِّية، وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره على ما يأتي. وروى حماد بن سلمة حدّثنا سليمان التيميّ عن أبي مِجْلَز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال:

[٢٣٥٨] دِيَة الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقّة، وعشرون جذعة وعشرون بنات

مخاض، وعشرون بنات لبون وعشرون بني لَبُون ذكور. قال الدَّارَقُطْنِي: هذا إسناد حسن ورواته ثقاة، وقد رُوي عن علقمة عن عبد الله نحو هذا.

قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعيّ أنّ الدية تكون مُخَمّسة. قال الخطَّابيّ: وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع؛ وهم الشَّعْبِيِّ والنَّخَعِيِّ والحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن رَاهَوَيْه؛ إلاَّ أنهم قالوا: خمس وعشرون جذعة وحمس وعشرون حِقة وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. وقد روي ذلك عن عليّ بن أبي طالب. قال أبو عمر: أما قول مالك والشافعيّ فروي عن سليمان بن يَسار وليس فيه عن صحابي شيء؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب.

قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعيّ. قال أبو عمر: وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياساً ولا نظراً، وإنما أُخذت أتباعاً وتسليماً، وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر؛ فكلُّ يقول بما قد صحّ عنده من سلفه؛ رضي الله عنهم أجمعين.

قلت: وأما ما حكاه الخطابيّ من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد حكاه ابن المنذر عن طاوس ومجاهد، إلا أن مجاهداً جعل مكان بنت مخاض ثلاثين جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول. يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدَّارقطنِيِّ والخطابِيِّ، وابن عبد البر قال: لأنه الأقل مما قيل؛ وبحديث مرفوع رويناه عن النبي ﷺ يوافق هذا القول.

قلت \_ وعجباً لابن المنذر؟ مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد على صحته! لكن الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان، وإنما الكمال لعزة ذي الحلال.

السادسة \_ ثبتت الأخبار عن النبيّ المختار محمد على أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قول النبيِّ ﷺ لأبي رِمْئةَ حيث دخل عليه ومعه أبنه:

[٢٣٥٩] إنه لا يجني عليك ولا تجنى عليه» العمدُ دون الخطأ. وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؛ والذي عليه جمهور العلماء أن

<sup>[</sup>٢٣٥٩] حسن، أخرجه أبو داود ٤٤٩٥ من حديث أبي رمثة في أثناء حديث، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر صحيح أبي داود ٣٧٧٣.

العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاً، ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث، وما دون الثلث في مال الجاني. وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرِم الأكثر غرِم الأقل. كما عُقل العمد في مال الجاني قلّ أو كثر؛ هذا قول الشافعيّ.

السابعة ـ وحكمها أن تكون منجّمة على العاقلة، والعاقلة العصبة. وليس ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها من العاقلة، ولا الإخوة من الأم بعصبة لأخوتهم من الأب والأم، قلا يعقلون عنهم شيئاً. وكذلك الدّيوانُ لا يكون عاقلة في قول جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلة إن كان من أهل الديوان؛ فتنجّم الدية على العاقلة في ثلاثة أعوام على ما قضاه عمر وعليّ؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضرّ به. وكان النبيّ على يعطيها دفعة واحدة لأغراض: منها أنه كان يعطيها صلحاً وتسديداً، ومنها أنه كان يعجلها تأليفاً، فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العربيّ. وقال أبو عمر: أجمع العلماء قديماً وحديثاً أن الدّية على العاقلة لا تكون إلاً في ثلاث سنين ولا تكون في أقلّ منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السيّر والعلم أن الدّية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرّها رسول الله في في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان. واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله في ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يداً، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدوّ.

الثامنة ـ قلت: ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قَتْلُ الجَنين في بطن أُمه؛ وهو أن يُضرب بطن أُمه فتُلقيه حياً ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه الدية كاملة في الخطأ وفي العَمْد بعد القسامة. وقيل: بغير قسامة. وآختلفوا فيما به تُعلم حياتُه بعد اتفاقهم على أنه إذا اُستَهل صارخاً أو اُرتضع أو تنفس نفساً مُحقَّقة حَيِّ، فيه الدّية كاملة؛ فإن تحرّك فقال الشافعيّ وأبو حنيفة: الحركة تدلّ على حياته. وقال مالك: لا، والا أن يقارنها طول إقامة. والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحُكْم سواء. فإن ألقته مينا ففيه غُرة: عبد أو وَلِيدة في فإن لم تُلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه. وهذا كله إجماع لا خلاف فيه. وروي عن اللّيث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها: ففيه الغرة، وسواء رمته قبل موتها أو بعد موتها؛ المعتبر حياة أُمه في وقت ضربها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه

إذا خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. قال الطحاويّ محتجاً لجماعة الفقهاء بأن قال: قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضُرب بطنها وهي حية فماتت والجنين في بطنها ولم يسقط أنه لا شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موتها.

التاسعة \_ ولا تكون الغُرة إلا بيضاء. قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله ﷺ:

[ ٢٣٦٠] "في الجَنِين غُرّةٌ عبدٌ أو أمة» \_ لولا أن رسول الله على أراد بالغُرّة معنى لقال: في الجنين عبد أو أمة، ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل في الدّية إلا غلام أبيض أو جارية بيضاء، لا يقبل فيها أسود ولا سوداء. وأختلف العلماء في قيمتها؛ فقال مالك: تقوّم بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم؛ نصف عُشْر ديّة الحر المسلم، وعُشر دية أمّه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسمائة درهم. وقال الشافعيّ: سِنّ الغُرّة سبع سنين أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها مَعِيبة. ومقتضى مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء غُرّة أو عُشْر دية الأم، من الذهب عشرون ديناراً إن كانوا أهل ذهب، ومن الورق \_ إن كانوا أهل ورق \_ ستمائة درهم، أو خمس فرائض (۱) من الإبل. قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حَيّ. وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأصحابهنا: هي على العاقلة. وهو أصح؛ لحديث المُغِيرة بن شعبة:

[٢٣٦١] أن آمرأتين كانتا تحت رجلين من الأنصار ـ في رواية فتغايرتا ـ فضربت إحداهما الأُخرى بعمود فقتلتها، فاختصم إلى النبيّ ﷺ الرجلان فقالا: نَدِي مَن لا صاح ولا أكل، ولا شرب ولا آستهل، فمثل ذلك يُطلل (٢)؛ فقال: «أسَجْعٌ كسَجْع الأَعْراب»؟ فقضى فيه غُرّة وجعلها على عاقلة المرأة. وهو حديث ثابت صحيح، نصٌ في موضع

<sup>[</sup>٢٣٦٠] صحيح. أخرجه البخاري ٥٧٥٩ و ٢٩٠٤ ومسلم ١٦٨١ والنسائي ٨/٨٤ ـ ٤٩ وابن حبان ٢٠١٧ والبيهقي ٨/١٢ ومالك ٢/٨٥٥ وأحمد ٢٣٦/٢ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٢٣٦١] صحيح. أخرجه مسلم ١٦٨٧ وأبو داود ٤٥٦٨ والترمذي ١٤١١ النسائي ٤٩/٨ ـ ٥١ وابن ماجه ٢٦٣٣ وابسن حبان ٢٠١٦ وعبد السرزاق ١٨٣٥١ والسدارمسي ١٩٦/٢ والطيسالسسي ٢٩٦ وأحمد٤/ ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٦ من حديث المغيرة بن شعبة.

 <sup>(</sup>١) الفرائض: جمع فريضة وهو البعير المأخوذ في الزكاة، سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب
 المال اتسع فيه حتى سمي البعير فريضة في غير زكاة.

<sup>(</sup>٢) أي يهدر دمه.

الخلاف يوجب الحكم. ولما كانت دِيّةُ المرأة المضروبة على العاقلة كان الجَنين كذلك في القياس والنظر. واحتج علماؤنا بقول الذي قُضي عليه: كيف أغرم ؟ قالوا: وهذا يدلّ على أن الذي قُضي عليه معيَّن وهو الجاني. ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال: فقال الذي قضى عليهم. وفي القياس أن كلّ جانٍ جنايتُه عليه، إلا ما قام بخلافه الدليلُ الذي لا معارض له؛ مثلُ إجماع لا يجوز خلافه، أو نصِّ سنةٍ من جهة نقل الآحاد العدول لا معارض لها، فيجب الحكم بها، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ العدول لا عارض لها، فيجب الحكم بها، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إلا عَلَيْمَ أَوْلَا تُكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ العدول الله عالى: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ الله عالَيْ وَلَا تَكْسِبُ الله عالَى الله عالى الله عالى الله تعالى الله عالى الله عالى

العاشرة و لا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حَيّاً فيه الكفارة مع الدِّية. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاً؛ فقال مالك: فيه الغُرّة والكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعيّ: فيه الغُرّة ولا كفارة. واختلفوا في ميراث الغرّة عن الجنين؛ فقال مالك والشافعيّ وأصحابهما: الغُرّة في الجنين موروثةٌ عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها دية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الغُرّة للأُمّ وحدها؛ لأنها جناية جني عليها بقطع عضو من أعضائها وليست بدية. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذكر والأُنثى كما يلزم في الديات، فدل على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هُرْمُز يقول: ديتُه لأبويه خاصّة؛ لأبيه المناها ولأمّه ثلثها، من كان منهما حَيّاً كان ذلك له، فإن كان أحدهما قد مات كانت للباقي منهما أباً كان أو أماً، ولا يرث الإخوة شيئاً.

الحادية عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ إِلّا أَن يَصَكُو أَنَّ أَصله «أَن يتصدّقوا» فأدغمت التاء في الصاد. والتصدّق الإعطاء؛ يعني إلا أن يبرىء الأولياء ورثة المقتول [القاتلين] مما أوجب الله لهم من الدية عليهم. فهو استثناء ليس من الأوّل. وقرأ أبو عبد الرحمن ونبيح (۱) «إلا أن تَصدّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك قرأ أبو عمرو، إلا أنه شدّد الصاد. ويجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية، ولا يجوز حذفها على قراءة الياء. وفي حرف أبيّ وابن مسعود «إلا أن يتصدّقوا». وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في عبادة الله سبحانه، فعليه أن يخلص آخَرَ لعبادة ربّه وإنّما تسقط الدية التي هي حقّ لهم. وتجب الكفارة في مال الجاني ولا تُتَحَمَّل.

الثانية عشرة \_ قوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِثُ ﴾ هذه مسألة المؤمن يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند ابن

<sup>(</sup>۱) لعل الصواب أبو نجيح. وهو عصمة بن عروة البصري أحد القرّاء روى عن أبي عمرو وعاصم، وأما نبيح فهو ابن عبد الله العنزي ذكره ابن حجر في التهذيب ولم يذكر له قراءة.

عباس وقتادة والسُّدِّي وعكرمة ومجاهد والنَّخعِيّ: فإن كان هذا المقتول رجلاً مؤمناً قد آمن وبَقي في قومه وهم كفرة ﴿عدو لكم﴾ فلا دِيَة فيه؛ وإنما كفارته تحرير الرّقبة. وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو حنيفة. وسقطت الدّية لوجهين: أحدهما ـ أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقوّوا بها. والثاني ـ أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة، فلا دية؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا هَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا هَا الأولياء كفار فقط؛ يُهاجِرُوا ها الله الله الله الله الله والمية أن الأولياء كفار فقط؛ فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية فيه، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد لبيت المال على بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة.

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أُسَامَةَ قال:

[٢٣٦٢] بعثنا رسول الله على في سَرِيّة فصبّحنا الحُرَقات (١) من جُهينة فأدركت رجلاً فقال: لا إِلَه إِلاَ الله؛ فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبيّ على فقال رسول الله إلّه إلا الله وقتلته»! قال: قلت يا رسول الله، إنّما قالها خوفاً من السلاح؛ قال: «أفلا شَققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا»؟. فلم يحكم عليه على بقصاص ولا دية. وروي عن أسامة أنه قال:

يحكم بقصاص ولادية. فقال علماءنا: أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدواناً؛ وأما سقوط الدية فقال علماءنا: أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدواناً؛ وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة: الأوّل للذي كان أذِن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غَلَطاً كالخاتن والطبيب. الثاني لكونه من العدوّ ولم يكن له وليّ من المسلمين تكون له ديته؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمُ ﴾ كما ذكرنا. الثالث له أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافاً،

<sup>[</sup>٢٣٦٢] صحيح. أخرجه البخاري ٤٢٦٩ و ٦٨٧٢ ومسلم ٩٦ ح١٥٨\_ ١٥٩ وأبو داود ٢٦٤٣ والنسائي في الكبرى ٨٥٩٥ والواحدي في أسبابه ٣٥١ من حديث أسامة بن زيد.

<sup>[</sup>٢٣٦٣] أورده البغوي ٢/ ٣٧١ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً والكلبي متهم بالكذب، فالحديث ضعيف جداً بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) الحرقات: موضع ببلاد جهينة.

ولعل أُسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعلم.

الثالثة عشرة - قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثُقُ ﴾ هذا في الذمِّي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة؛ قاله ابن عباس والشَّعْبِيّ والنَّحْعِيّ والشَّعْبِيّ والنَّحْعِيّ والشَّعْبِيّ والنَّحْعِيّ والشَافعيّ. واختاره الطبريّ قال: إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما قيد قبلُ يدل على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضاً: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمناً من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحقّ بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية. وقرأها الحسن: ﴿ وَإِن كَانَ مِن قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن ﴾. قال الحسن: إذا قتل المسلم الذميّ فلا كفارة عليه. قال أبو عمر: وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَّاً ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ وَإِن الجملة محمولةٌ حمل المطلق على المقيّد.

قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. وقوله: ﴿ فَكِيكُ مُّسَكَّمَةٌ ﴾ على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبيّ عليه السلام عهد على أن يُسلموا أو يؤذنوا بحرب إلى أجل معلوم، فمن قُتل منهم وجبت فيه الديّة والكفارة ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ الشّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

الرابعة عشرة - وأجمع العلماء على أن دِية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال أبو عمر: إنما صارت ديتها - والله أعلم - على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في ديّة الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: ﴿ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٥٤]. و ﴿ ٱلْحَرُّ بِالْحَرِّ ﴾ [البقرة: ١٧٨] كما تقدّم في «البقرة».

الخامسة عشرة \_ روى الدَّارَقُطْني من حديث موسى بن عليّ بن ربَاح اللَّخْمِيّ قال: سمعت أبي يقول إن أعمى كان يُنشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول:

يا أيها الناسُ ليقت منكرا هل يَعْقِل الأعمى الصحيحَ المبصِرا خَرًا معاً كلاهما تكسّرا

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات

البصير؛ فقضَى عمر بعقل البصير على الأعمى. وقد أختلف العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما؛ فرُوي عن أبن الزبير: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شُريح والنَّخعِيّ وأحمد وإسحاق. وقال مالك في رجلين جَرّ أحدهما على عاقلة الذي جَبَذَه الديّة. قال أبو عمر: ما أظُنّ في هذا خلافاً والله أعلم \_ إلا ما قال بعض المتأخرين من أصحابنا وأصحاب الشافعيّ: يضمن نصف الديّة؛ لأنه مات من فعله، ومن سقوط السَّاقط عليه. وقال الحَكم وابن شُبرُمة: إن سقط رجل على رجل من فوق بيت فمات أحدهما، قالا: يضمن الحيّ منهما. وقال الشافعيّ في رجلين يصدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصادم، ودية الصادم هدر. وقال في الفارسَيْن إذا اصطدما فماتا: على كل واحد منهما نصف ديّة وقال مالك والأوزاعيّ والحسن بن حيّ وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسين يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. قال ابن خُويُزِمَنْدَاد: وكذلك عندنا فيموتان: على كل واحد منهما دية الآخر على عاقلته. قال ابن خُويُزِمَنْدَاد: وكذلك عندنا عن مالك في السفينتين والفارسَيْن على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه عن مالك في السفينتين والفارسَيْن على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه عن مالك في السفينتين والفارسَيْن على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه عن مالك.

السادسة عشرة \_ واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ودية نسائهم على النصف من ذلك. رُوي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن شعيب وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيّاش بن أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه:

[٢٣٦٤] أن النبي ﷺ جعل دية اليهوديّ والنصرانيّ على النصف من دية المسلم. وعبد الرحمن هذا قد روى عنه الثوريّ أيضاً. وقال ابن عباس والشَّعْبيّ والنَّخَعِيّ: المقتول من أهل العهد خطاً لا تُبالي مؤمناً كان أو كافراً على عهد قومه فيه الدية كديّة

<sup>[</sup>٢٣٦٤] أخرجه أبو داود ٤٥٤٢ و٥٨٣ والترمذي ١٤١٣ وابن ماجه ٢٦٤٤ والطيالسي ٢٢٦٨ والبيهقي المبيهقي المبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. حسنه الترمذي، وكذا البوصيري في زوائده، وقال: لأن عبد الرحمن بن عياش لم أر من ضعفه ولا من وثقه وعمرو بن شعيب عن جده مختلف فيه. وحسنه الألباني في «الإرواء» ٢٢٤٧.

ـ وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ٢٩٩/٦ وقال الهيثمي: وفيه جماعة لم أعرفهم.

<sup>(</sup>١) النَّوَاتي: الملاحون في البحر، الواحد: نوتيّ.

المسلم؛ وهو قول أبي حنيفة والثُوريّ وعثمان البَتِّي والحسن بن حيّ؛ جعلوا الديات كلَّها سواء؛ المسلم واليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والمعاهد والذميّ، وهو قول عطاء والزهريّ وسعيد بن المُسَيِّب. وحجتهم قوله تعالى: ﴿ فَكِرِيكُ ﴾ وذلك يقتضي الديّة كاملة كديّة المسلم. وعَضَدُوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق عن داود بن الحُصَين عن عكرمة عن ابن عباس في قصة بني قُريظة والنضير:

[٢٣٦٥] أن رسول الله على جعل ديتهم سواء دية كاملة. قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين وليس في مثله حجة. وقال الشافعيّ: دية اليهوديّ والنصراني ثلثُ دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم؛ وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إلا بيقين أو حجة. وروي هذا القول عن عمر وعثمان، وبه قال ابن المُسَيِّب وعطاء والحسن وعِكرمة وعمرو بن دينار وأبو ثَوْر وإسحاق.

السابعة عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدُ ﴾ أي الرقبة ولا اتسع ماله لشرائها. ﴿ فَصِيامُ شَهْرِينَ ﴾ أي فعليه صيام شهرين. ﴿ مُتَكَابِعَيِّنِ ﴾ حتى لو أفطر يوما أستأنف؛ هذا قول الجمهور. وقال مَكِّي عن الشعبي: إن صيام الشهرين يجزىء عن الدية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وَهَم؛ لأن الديّة إنما هي على العاقلة وليست على القاتل. والطبريّ حَرَى هذا القول عن مسروق.

الثامنة عشرة \_ والحَيْض لا يمنع التتابع من غير خلاف، وأنها إذا طهرت ولم تؤخر وَصَلَتْ باقي صيامها بما سلف منه، لا شيء عليها غير ذلك إلا أن تكرن طاهراً قبل الفجر فتترك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها، فإن فعلت استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قاله أبو عمر . واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضها على قولين؛ فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يُفطر إلا من عذر أو مرض أو حيض، وليس له أن يسافر فيُفطر. وممن قال يبني في المرض سعيد بن المسيّب وسليمان بن يَسار والحسن والشّعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جُبير والنّخَعيّ والحكم بن عيينة وعطاء الخراساني: يستأنف في المرض؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حَيّ؛ وأحد قولي الشافعي؛ وله قول آخر: إنه يبني كما قال مالك. وقال ابن شُبرُمة: يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان. قال أبو عمر: حجة من قال يبني لأنه معذور في قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد، ولم علم المائذة وهي داود بن حصين عن عكرمة قال الحافظ في التقريب في ترجمة داود: ثقة إلا في عكرمة. اه والحديث ضعفه ابن عبد البر فيما نقل الحافظ في التقريب في ترجمة داود: ثقة إلا في عكرمة. اه والحديث ضعفه ابن عبد البر فيما نقل الحافظ في التقريب في ترجمة داود: ثقة إلا في عكرمة. اه والحديث ضعفه ابن عبد البر فيما نقل الحافظ في التقريب في ترجمة داود: ثقة إلا في عكرمة. اه والحديث ضعفه ابن عبد البر فيما نقل

المصنف.

وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجّة من قال يستأنف لأن التتابع فرض لا يسقط لعذر، وإنما يسقط المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ولم يَبْن.

الموفية عشرين - ﴿ وَكَانَ اللَّهُ ﴾ أي في أزله وأبده. ﴿ عَلِيمًا ﴾ بجميع المعلومات. ﴿ حَكِيمًا ﴿ فَيما حكم وأبرم.

قوله تعالى:

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَلَعَنَهُ وَكَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ﴾.

فيه سبع مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ ﴾ «من» شرط، وجوابه ﴿ فَجَزَآوُهُ ﴾ وسيأتي. وأختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل؛ فقال عطاء والنّخَعيّ وغيرهما: هو من قَتل بحديدة كالسيف والخنجر وسنان الرّمح ونحو ذلك من المشحوذ المُعَدّ للقطع أو بما يُعلم أن فيه الموتَ من ثقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد كل مَن قتل بحديدة كان القتل أو بحجر أو بعصا أو بغير ذلك؛ وهذا قول الجمهور.

الثانية ـ ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطأ ولم يذكر شِبه العمد وقد اختلف العلماء في القول به؛ فقال ابن المنذر: أنكر ذلك مالك، وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وذكره الخطابي أيضاً عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه. قال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فمن قُتل عندهما بما لا يقتل مثله غالبا كالعَضّة واللَّطْمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عَمْد وفيه القَود. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كلّه شبه العمد. وقد ذُكر عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشبه العمد يُعمل به عندنا. وممن أثبت شِبه العَمْد الشَّعْبيُّ والحَكَم وحمّاد

والنَّخَعيّ وقَتادةُ وسفيان الثَّوْرِيّ وأهلُ العراق والشافعيّ، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلىّ بن أبى طالب رضى الله عنهما.

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقُّ ما ٱحتِيط لها إذ الأصل صيانتها في أُهُبِها(١)، فلا تُستباح إلا بأمر بيِّن لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال؛ لأنه لمّا كان متردّداً بين العَمْد والخطأ حكم له بشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود، وإنما وقع بغير القصد فيسقط القورد وتُغلّظ الديّة. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله على قال:

[٢٣٦٦] «ألاً إن دِيَةَ الخطأ شبهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل منها أربعون في بطونها أولادُها». وروى الدّارَقُطْنِيّ عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٣٦٧] «العَمْد قَوَد اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قُتل في عِميَّة (٢) بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل». وروى أيضاً من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٣٦٨] «عقل شبه العمد مغلّظ مثلُ قتل العمد ولا يقتل صاحبه». وهذا نصّ. وقال طاوس في الرجل يصاب في الرِّميا (٢) في القتال بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة. يُودي ولا يقتل به من أجل أنه لا يُدْرَى مَن قاتله. وقال أحمد بن حنبل: العِميًا هو الأمرُ الأعمى للعَصَبِيَّة لا تستبين ما وجهُه. وقال إسحاق: هذا في تحارج القوم وقتل بعضهم بعضاً. فكأن أصله من التّعمية وهو التلبيس؛ ذكره الدّارَقُطْنِيّ.

مسألة \_ واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلَّظة، فقال عطاء والشافعيِّ: هي

[٢٣٦٦] صحيح. أخرجه أبو داود ٤٥٤٧ و ٤٥٤٨ والنسائي ٤٠/٨ ــ ٤١٠وابن ماجه ٢٦٢٧ و٢٦٢٨ وابن حبان ٢٠١١ والبيهقي ٨/٥٤ والشافعي ٢٠٨/٢ وعبد الرزاق ١٧٢١٢ وأحمد ١١/٢ من حديث عبد الله بن عمرو. وإسناده صحيح. وله شواهد كثيرة.

[٢٣٦٧] حسن. أخرجه الدارقطني ٩٤/٣ من عدة طرق من حديث ابن عباس، وكرره من حديث أبي هريرة. [٢٣٦٨] حسن. أخرجه أبو داود ٤٥٦٥ والـدارقطني ٩٥/٣ وأحمد ١٨٣/٢ و٢٢٤ و٢١٧ من حـديث عبد الله بن عمرو، وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي وثقه أحمد وقال أبو حاتم: صدوق: وقال النسائي: ليس بقوي والله أعلم، ومع ذلك فحديثه حسن في الشواهد.

<sup>(</sup>١) الأهب: الجلد.

<sup>(</sup>٢) العمية بكسر العين: أي حال يعمى أمره ولا يتبين قاتله ولا حال قتله.

<sup>(</sup>٣) الرِّميا: من الرمي مصدر يراد به المبالغة.

ثلاثون حِقة (١) وثلاثون جَذَعة (٢) وأربعون خَلِفة (٣). وقد رُوي هذا القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري؛ وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد، ومشهور مذهبه أنه لم يقل به إلا في مثل قصة المُدلجِي بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هي مُربعة ربع بنات لبون، وربع حِقاق، وربع جِذاع، وربع بنات مخاض. هذا قول النعمان ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ. وقيل: هي مُخمَّسة: عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لَبُون وعشرون ابن لبون وعشرون حِقة، وثلاثون جنعة؛ هذا قول أبي ثَوْر. وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون. ورُوي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسن البصريّ وطاوس والزّهرِيّ. وقيل: أربع وثلاثون خَلِفة إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون حِقة، وثلاثون جذعة؛ وبه قال الشعبي والنّخعِيّ، وذكره أبو داود عن أبي المحص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمْرة عن عليّ.

الثالثة واختلفوا قيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العُكْلي وابن أبي لَيْلَى وابن أبي لَيْلَى وابن شُبرُمة وقَتادة وأبو ثَوْر: هو عليه في ماله. وقال الشّعْبي والنخعي والحَكَم والشافعي والثّوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن المنذر: قولُ الشّعْبي أصح؛ لحديث أبي هريرة:

[٢٣٦٩] أن النبي ﷺ جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة.

الرابعة ـ أجمع العلماء أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد تقدّم ذكرها في «البقرة» وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة؛ واختلفوا فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى. وقال: إذا شُرع السجود في السهو فلأن يُشرع في العمد أولى، وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة العمد بمُسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمداً إنما تجب عليه الكفارة إذا عُفي عنه فلم يقتل، فأما إذا قُتل قوداً فلا كفارة عليه تُؤخذ من ماله. وقيل تجب. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة في ماله. وقال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله تعالىٰ. قال ابن المُنْذِر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز التمثيل.

<sup>[</sup>۲۳۲۹] صحيح. أخرجه البخاري ٦٧٤٠ و ٥٧٦٠ ومسلم ١٦٨١ وأبو داود ٤٥٧٧ والنسائي ٤٩/٨ وابن حبان ٢٠١٨ ومالك ٢/ ٨٥٥ والشافعي ١٠٣/٢ وأحمد ٢/٣٩٩ من حديث أبي هريرة بأتم منه.

<sup>(</sup>١) الحقة: الناقة إذا دخلت السنة الرابعة.

<sup>(</sup>٢) الجذعة: الناقة إذا دخلت في السنة الخامسة.

<sup>(</sup>٣) الخلفة: الناقة إذا دخلت في العشر.

وليس يجوز لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وليس مع مَن فَرض على القاتل عمداً كفارةً حجةً من حيث ذُكرت.

الخامسة واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأً؛ فقالت طائفة: على كل واحد منهم الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والنّخعي والحارث العُكْلي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة؛ هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي. وفَرَق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلاً: عليهم كلهم عتق رقبة، وإن كانوا لا يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين.

السادسة \_ رَوى النّسائي: أخبرنا الحسن بن إسحاق المَرْوزي \_ ثِقةٌ قال حدّثني خالد بن خداش قال حدّثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٣٧٠]: «قتل المؤمن أعظمُ عندالله من زوال الدنيا ». وروي عن عبد الله قال قال رسول الله ﷺ:

[۲۳۷۱]: «أوّل ما يحاسَب به العبد الصلاة وأوّل ما يُقضَى بين الناس في الدماء» وروى إسماعيل بن إسحاق عن نافع بن جبير بن مُطعم عن عبد الله بن عباس أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل توبة ؟ فقال له ابن عباس كالمتعجّب من مسألته: ماذا تقول! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ويحك! أنّى له توبة! سمعت نبيّكم عليه يقول:

[٢٣٧٢]: «يأتي المقتول مُعلِّقاً رأسه بإحدى يديه متلَبِّباً قاتلَه بيده الأخرى تشخب

[٢٣٧٠] حسن. أخرجه النسائي ٧/ ٨٣ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه.

ـ وأخرجه الترمذي ١٣٩٥ والنسائي ٧/ ٨٢ ـ ٨٣ والبيهقي ٨/ ٢٣ من حديث ابن عمرو.

وقال الترمذي: رُوي موقوفاً وهذاً أصح من الحديث المرفوع اهـ وفي الباب عن أنس مرفوعاً عند الديلمي ٤٥٠٢ ومن حديث البراء عند ابن ماجه ٢٦١٩ وقال البوصيري: إسناده صحيح رجاله موثقون، والوليد صرح بالتحديث فزالت شبهة التدليس وانظر صحيح ابن ماجه ٢١٢١.

[٢٣٧١] صحيح. أخرجه البخاري ٢٥٣٣ و٢٨٦٤ ومسلم ١٦٧٨ والترمذي ١٣٩٧ والنسائي ٨٣/٧ وابن ماجه ٢٦١٥ وابن حبان ٧٣٤٤ والبيهةي ٨/٨ والقضاعي ٢١٢ والطيالسي ٢٦٩ وأحمد ١/٠٤٠ ــ ٤٢ من حديث عبد الله بن مسعود بألفاظ متقاربة.

ـ لكن في معظم الروايات لفظ «أول ما يقضي».

[٢٣٧٢] حسن. أخرجه النسائي ٧/ ٨٥ والترمذي ٣٠٢٩ من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، وإسناده على=

أوداجه دَماً حتى يُوقفا يقول المقتول لله سبحانه وتعالى ربِّ هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تَعشت ويُذهب به إلى النار». وعن الحسن قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٣٧٣]: «ما نازلت ربي في شَيء ما نازلته (١) في قتل المؤمن فلم يجبني».

السابعة ـ واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة ؟ فروى البُخاري عن سعيد ابن جُبير قال:

[۲۳۷٤]: اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس، فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمَتَعَمِّدًا فَجَزَآ قُومُ جَهَنَّمُ ﴾ هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النَّسائي عنه قال:

المنه الآية التي في الفرقان: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ كَمْعُ اللّهِ إِلَهُا عَاخَر ﴾ [الفرقان: ٢٦] قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوِّمِنَا مُوَّمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا وَهُ جَهَنَمُ هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوَّمِنَا مُوَّمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَا وَهُ وَان آية النساء نزلت خَكُلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾. وروي عن زيد بن ثابت نحوه ، وأن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر ، وفي رواية بثمانية أشهر ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت . وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس ذهبت المعتزلة وقالوا: هذا مخصص عموم قوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ فَالُكَ لِمَن يَشَكُهُ ﴾ ورأوا أن الوعيد نافذ حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بين الآيتين بأن قالوا: التقدير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمداً. وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر \_ وهو أيضاً مروي عن زيد وابن عباس \_ إلى أن له توبة . روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة ؟ قال: لا إلا النار؛ قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينا ؟ كنت تفتينا أنّ لمن قتل توبة مقبولة؛ قال: إني لأحسِبه رجلاً مُغْضَباً يريد أن يقتل مؤمناً . قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح، وأن هذه الآية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار.

<sup>=</sup> شرط مسلم، وقال الترمذي: حسن غريب.

<sup>[</sup>٢٣٧٣] مرسل. ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣٥٢ وقال: أخرجه عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً اهـ. [٢٣٧٤] موقوف. أخرجه البخاري ٤٥٩٠ عن ابن عباس بهذا اللفظ.

<sup>[</sup>٢٣٧٥] موقوف. أخرجه النسائي ٧/ ٨٥ ـ٨٦ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً عليه.

<sup>(</sup>١) نازلت ربي: أي راجعته وسألته مرة بعد أُخرىٰ.

وقد أجمعوا على أن الآية نزلت في مِقْيَس بن ضبابة.

[٢٣٧٦] وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن ضبابة؛ فوجد هشاماً قتيلاً في بني النجار فأخبر بذلك النبي على فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجلاً من بني فهر؛ فقال بنو النجار؛ والله ما نعلم له قاتلاً ولكنا نؤدي الدّية؛ فأعطوه مائة من الإبل، ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مِقيس على الفهري فقتله بأخيه وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافراً مرتداً؛ وجعل ينشد:

قتلت به فِهسراً وحمَّلت عقلَه سُسراة بني النجار أربابَ فارعِ حلَلَتُ به وتُرِي وأدركت ثَورتي وكنت إلى الأوثان أوّلَ راجَعِ

[٢٣٧٧]: "تُبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تُزْنُوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفسَ التي حرَّمَ الله إلا بالحق فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه». رواه الأئمة أخرجه الصحيحان.

<sup>[</sup>٢٣٧٦] هذا الخبر أخرجه الطبري في تفسيره ١٠١٩١ عن عكرمة مرسلاً. والمرسل من قسم الضعيف. \_ وأخرجه الواحدي في أسبابه ٣٤٤ من طريق الكلبي عن ابن عباس مرفوعاً، والكلبي متهم. وانظر الدر المنثور ٣٤٩/٢ (النساء ٩٣).

<sup>[</sup>۲۳۷۷] صحیح. أخرجه البخاري ۱۸ و۳۸۹۳ و ۳۹۹۹ و ۲۷۸۶ ومسلم ۱۷۰۹ والترمذي ۱۶۳۹ والنسائي في الكبرئ ۷۲۹۲ و ۷۷۸۶ و ۷۸۳۰ و ۱۱۰۸۸ وأحمد ۳۱٤/۵ (۲۲۱۷۰) من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>١) فارع: حصن بالمدينة.

[ ٢٣٧٨] وكحديث أبي هريرة عن النبي على في الذي قتل مائة نفس أخرجه مسلم في سننه وغيرهما إلى ذلك من الأخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل، ويقر بأنه قتل عمداً ويأتي السلطان الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قوداً فهذا غير متبع في الآخرة والوعيد غير نافذ عليه إجماعاً على مقتضى حديث عُبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: ﴿ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِناً خَطَاعاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ ودخله التخصيص بما ذكرناه، وإذا كان كذلك فالوجه أن هذه الآية مخصوصة كما بينا، أو تكون محمولة على ما حكي عن ابن عباس أنه قال: متعمداً معناه مستحلاً لقتله؛ فهذا أيضاً يقول إلى الكفر إجماعاً. وقال جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: ﴿ فَجَزَا وُهُ جَهَنَّمُ خَلِداً فِيها وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ ﴾ دليل على كفره؛ لأن الله تعالى لا يغضب إلا على كافر خارج من الإيمان. قلنا: هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم؛ كما قال:

وإنِّي مَتَى أوعدته أو وعدته لَمُخْلِف إيعادي وَمُنْجِزُ مَوْعِدي

وقد تقدّم. جواب ثان ـ إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيم ذنبه. نصّ على هذا أبو مِجْلَز لاحِق بن حُميد وأبو صالح وغيرهما. وروى أنس بن مالك عن رسول الله على أنه قال:

[٢٣٧٩]: "إذا وَعد الله لعبد ثواباً فهو مُنْجزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عفا عنه". وفي هذين التأويلين دَخَل؛ أما الأوّل ـ فقال القشيري: وفي هذا نظر؛ لأن كلام الرب لا يقبل الخُلْف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ فهو إذا جائز في الكلام. وأما الثاني ـ وإن رُوي أنه مرفوع فقال النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بيّن، وقد قال الله عز وجل: ﴿ ذَلِكَ جَزَاقُهُم جَهَنّمُ بِمَا كَفَرُوا ﴾ [الكهف: ١٠٦] ولم يقل أحد: إن جازاهم؛ وهو خطأ في العربية لأن بعده ﴿ وعَضِبَ الله عَلَيْهِ ﴾ وهو محمول على معنى جازاه. وجواب ثالث ـ فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وَافَى ربَّه على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة الله في كتاب "الناسخ والمنسوخ" أن هذه الآية منسوخة بقوله بعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾، وقال: هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾،

<sup>[</sup>۲۳۷۸] صحيح. هذا الحديث بطوله عند مسلم ۲۷۱٦ وابن ماجه ۲۹۲۲ وابن حبان ۲۱۱ و ۲۱۵ وأبو نعيم في الحلية ۲۰۱۸ و ۲۰۱۲ والخطيب في تاريخه ۲۰۵۹ وأحمد ۲۰/۳ و ۷۲ لكن كلهم من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>[</sup>٢٣٧٩] لم أجده ولا يصح مرفوعاً، والأشبه كونه من كلام بعض السلف.

فإنهما قالا هي مُحْكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه موضع عمومٍ وتخصيصِ لا موضع نسخ؛ قاله أبن عطية.

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس في «معاني القرآن» له: القول فيه عند العلماء أهل النظر أنه مُحْكم وأنه يجازيه إذا لم يتب، فإن تاب فقد بيّن أمره بقوله: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ ﴾ [طه: ٨٦] فهذا لا يخرج عنه، والخلود لا يقتضي الدوام، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبشَرِ مِّن فَبِّلِكَ ٱلمُثَلَّدُ ﴾ [الأنبياء: ٣٤] الآية. وقال تعالى: ﴿ يَحَسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَأَخَلَدُ وُ آلِهُ وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَاله وَالله وَال

وهذا كله يدل على أن الخُلْد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنيا. وكذلك العرب تقول: لأخلدن فلاناً في السجن؛ والسجن ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خَلَّدَ الله ملكه وأَبَّدَ أيامه. وقد تقدّم هذا كله لفظاً ومعنىً. والحمدلله.

فيه إحدى عشرة مسألة:

الأولى = قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَيْتُمُّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ هذا متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّير في الأرض؛ تقول العرب: ضربت في الأرض إذا سرتَ لتجارة أو غَزْوةٍ أو غيره؛ مقترنة بفي. وتقول: ضربت الأرض، دون «في» إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبي ﷺ:

[٢٣٨٠]: « لايخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدّثان كاشفَيْن عن فَرْجَيْهما فإن الله يمقت على ذلك». وهذه الآية نزلت في قوم من المسلمين مَرُّوا في سفرهم برجل معه جمل وغُنيمة يبيعها فسلّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه

<sup>[</sup>٢٣٨٠] حسن. أخرجه أبو داود ١٥ والنسائي في الكبرىٰ ٣٣ والبيهقي ٩٩/١ من حديث أبي سعيد، وكرره النسائي ٣٢ من وجه آخر و٣١ من حديث أبي هريرة وإسناده قوي، وانظر الجوهر النقي لابن التركماني ٩٩/١ - ١٠٠، والحديث حسن بكل حال.

أحدهم فقتله. فلما ذكر ذلك للنبي ﷺ شقّ عليه ونزلت الآية. وأخرجه البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال:

[٢٣٨١]: كان رجل في غُنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: ﴿عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ تَيْكَ الله الغُنيمة. قال: قرأ ابن عباس «السلام». في غير البخاري: وحمل رسول الله عليه الغنيمة وردّ عليه غُنيماته. وأختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة، فالذي عليه الأكثر وهو في سير ابن إسحاق ومصنّف أبي داود والاستيعاب لابن عبد البر أن القاتل مُحلِّم بن جَثَّامة، والمقتول عامر بن الأضبط فدعا عليه السلام على محلّم فما عاش بعد ذلك إلا سبعاً ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك السّعاب؛ وقال عليه السلام:

[٢٣٨٢]: «إن الأرض لتقبل من هو شر منه». . قال الحسن: أما إنها تحبس من هو شر منه ولكنه وعظ القوم ألاّ يعودوا. وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حُصين قال.

[٢٣٨٣]: "بعث رسول الله على جيشاً من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالاً شديداً، فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لُحْمَتي على رجل من المشركين بالرمح فلما غَشِيه قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ إني مسلم؛ فطعنه فقتله؛ فأتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، هلكت ! قال: "وما الذي صنعت" ؟ مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله على: "فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه" فقال: يا رسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبه ؟ قال: لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه". فسكت عنه رسول الله على فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات فدفناه، فأصبح على فهر وجه الأرض. فقلنا: لعل عدواً نبشه، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: لعل الغلمان نَعسوا، فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا: في بعض تلك الشعاب" وقيل (١): إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول مِرداس بن نَهِيك

<sup>[</sup>٢٣٨١] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٩١ ومسلم ٣٠٢٥ وأبو د**او**د ٣٩٧٤ والنسائي في الكبرىٰ ١١١١٦ والترمذي ٣٠٣٠ مختصراً والواحدي ٣٤٥ وأحمد ١/ ٢٢٩ و ٢٧٢ من حديث ابن عباس.

<sup>[</sup>٢٣٨٢] أخرجه الطبري ١٠٢١٦ من حديث ابن عمر وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.

ـ وأخرجه الواحدي ٣٤٨ عن الحسن مرسلاً بنحوه. وله شاهد هو الحديث الآتي.

<sup>[</sup>٢٣٨٣] حسن. أخرجه ابن ماجه ٣٩٣٠ من حديث عمران بن حصين.

قال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد حسن وانظر صحيح ابن ماجه ٣١٧٥.

<sup>(</sup>١) هو الراجح، فقد أخرجه البخاري ٤٢٦٩ ومسلم ٩٦ من حديث أسامة بن زيد وقصته مشهورة.

الغطَفاني ثم الفَزَارِي من بني مُرَّة من أهل فَدَك. وقاله ابن القاسم عن مالك. وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولما عظم النبيُّ بَيُ الأمر على أسامة حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله. وقد تقدّم القول فيه. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات وهو مُحَلِّم الذي ذكرناه. ولعل هذه الأحوال جرت في زمان متقارب فنزلت الآية في الجميع. وقد روي أن النبي على ردّ على أهل المسلم الغنم والجمل وحمل ديته على طريق الائتلاف. والله أعلم. وذكر الثعلبي أن أمير تلك السرية رجل يقال: له غالب بن فضالة الليثي. وقيل: المقداد. حكاه السهيلي.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ فَلَيْكُولُ ﴾ أي تأمّلوا. و ﴿ تَبِيّتُوا ﴾ قراءة الجماعة، وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم، وقالا: من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبت؛ يقال: تبينت الأمر وتبين الأمر بنفسه، فهو متعدّ ولازم. وقرأ حمزة «فَتَثَبَّتُوا» من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة. ﴿ وَتَبِيّنُوا » في هذا أوكد لأن الإنسان قديتثبت ولا يتبين. وفي ﴿ إذا » معنى الشرط، فلذلك دخلت الفاء في قوله «فتبينوا». وقد يجازى بها كما قال:

## وإذا تُصِبُّك خَصاصةٌ فتجمَّل

والجيِّد ألا يُجازى بها كما قال الشاعر:

والنفـــس راغبـــةٌ إذا رغَّبتهــا وإذا تُــردّ إلـــى قليـــل تقنــعُ

والتبين التثبت في القتل واجب حضراً وسفراً ولا خلاف فيه، وإنما خص السفر بالذكر لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ أَلْسَكُم لَسَتَ مُوِّمِنًا ﴾ السّلَم والسّلم؛ والسّلام واحد، قاله البخاري. وقُرىء بها كلها. واختار أبو عبيد القاسم بن سلّام «السلام» وخالفه أهل النظر فقالوا: «السلم» ههنا أشبه؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم، كما قال عز وجل: ﴿ فَأَلْقُواْ السّلَمَ مَا صَحُنَا نَعْمَلُ مِن سُوّعٍ ﴾ [النحل: ٢٨] فالسلم الاستسلام والانقياد. أي لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمناً. وقيل: السلام قوله السلام عليكم، وهو راجع إلى الأول لأن سلامه بتحية الإسلام مؤذن بطاعته وانقياده، ويحتمل أن يراد به الانحياز والترك. قال الأخفش: يقال فلان سلام إذا كان لا يخالط أحداً. والسلم (بشد السين وكسرها وسكون اللام) الصلح.

الرابعة \_ وروي عن أبي جعفر أنه قرأ «لست مؤمناً» بفتح الميم الثانية، من آمنته إذا أَجَرْتَه فهو مؤمن.

الخامسة ـ والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله، فإن قال: لا إله إلا الله لم يجز قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله، فإن قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام وتأوّلوا أنه قالها متعوذاً وخوفاً من السلاح، وأن العاصم قولُها مطمئناً، فأخبر النبي الله أنه عاصم كيفما قالها، ولذلك قال لأسامة: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا»(۱) أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب؟ وذلك لا يمكن، فلم يبق إلا أن يبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر.

السادسة \_ فإن قال: سلام عليكم فلا ينبغي أن يقتل أيضاً حتى يعلم ما وراء هذا؟ لأنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئت مستأمناً أطلب الأمان: هذه أمور مشكلة، وأرى أن يرد إلى مأمنه ولا يحكم له بحكم الإسلام؛ لأن الكفر قد ثبت له فلا بد أن يظهر منه ما يدل على قوله، ولا يكفي أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن يصلي حتى يتكلم بالكلمة العاصمة التي علق النبي على الحكم بها عليه في قوله:

[٢٣٨٤] «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله».

السابعة - فإن صلى أو فعل فعلاً من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤنا؛ فقال ابن العربي: نرى أنه لا يكون بذلك مسلماً، أمّا أنه يقال له: ما وراء هذه الصلاة ؟ فإن قال: صلاة مسلم، قيل له: قل لا إله إلا الله؛ فإن قالها تبين صدقه، وإن أبي علمنا أن ذلك تلاعب، وكانت عند من يرى إسلامه ردّة؛ والصحيح أنه كفْرٌ أصلي ليس بردّة. وكذلك هذا الذي قال: سلام عليكم، يكلف (٢) الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشاده، وإن أبى تبين عناده وقتل. وهذا معنى قوله ﴿فَتَيَسَّنُوا ﴾ أي الأمر المشكل، أو «تثبتوا» ولا تعجلوا المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهياً عنه. فإن قيل؛ فتغليظ النبي على مُحلم، ونبذه من قبره كيف مخرجه ؟ قلنا: لأنه علم من نيته أنه لم يبال بإسلامه فقتله متعمداً لأجل الحِنة (٣) التي كانت بينهما في الجاهلية.

<sup>[</sup>۲۳۸٤] تقدم مراراً.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ۳۲۶.

<sup>(</sup>٢) تكلفُ الشيء: تجشمه على مشقة وعلى خلاف عادته.

<sup>(</sup>٣) الحقد.

الثامنة ـ قوله تعالى: ﴿ تَبَتَعُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ أي تبتغون أخذ ماله: ويسمى متاع الدنيا عرضاً لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الحياة الدنيا عرض بفتح الراء ومنه:

[٢٣٨٥]: «الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر». والعرْض (بسكون الراء) ما سوى الدنانير والدراهم؛ فكل عرْضٍ عرَض، وليس كل عرَضٍ عرْضاً. وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ:

[٢٣٨٦]: «ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنِي غِني النفس». وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه:

تقنّع بما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتُصبح أم تُمْسي فليس الغِنّى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قِبل النفس

وهذا يصحح قول أبي عبيدة: فإن المال يشمل كل ما يُتمول. وفي كتاب العين: العرَض ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ رَّرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الأنفال: ٢٧] وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض الإنسان من مرض أو نحوه وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كُثر. والعرض من الأثاث ما كان غير نقد. وأعرض الشيء إذا ظهر وأمكن. والعرض خلاف الطول.

التاسعة ـ قوله تعالى: ﴿ فَعِندَ ٱللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ ﴾ عِدَة من الله تعالى بما يأتي به على وجهه ومن حِلّهِ دون ارتكاب محظور، أي فلا تتهافتوا. ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن الله قبَّلُ ﴾ أي كذلك كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم خوفاً منكم على أنفسكم حتى منّ الله عليكم بإعزاز الدين وغلبة المشركين، فهم الآن كذلك كل واحد منهم في قومه متربص أن يصل إليكم، فلا يصلح إذ وصل إليكم أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى كذلك كنتم كفرة ﴿ فَمَرَ اللّهُ عَلَيْكُمُ ﴾ بأن أسلمتم فلا تنكروا أن يكون هو كذلك ثم يسلم لحينه حين لقيكم فيجب أن تتثبتوا في أمره.

<sup>[</sup>٢٣٨٥] ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في الكبير ٧١٥٨ والديلمي ٣١١٧ وأبو نعيم ٢٦٤/١ \_ ٢٦٥ من حديث شداد بن أوس.

<sup>-</sup> وذكره الهيثمي في المجمع ١٨٩/٢ وقال: وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان، وهو ضعيف جداً اهـ. [٢٣٨٦] صحيح. أخرجه البخاري ٦٤٤٦ ومسلم ١٠٥١ والترمذي ٢٣٧٣ وابن ماجه ٤١٣٧ وابن حبان ٦٧٩ والقضاعي ١٢١٠ و ١٢١١ وأحمد ٢/٣٤٣ و٣٩٥ من حديث أبي هريرة.

الحادية عشر ـ قوله تعالىٰ: ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾ أعاد الأمر بالتبيين للتأكيد. ﴿ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَ ٱللَّهَ عَن مخالفة أمر الله؛ أي أحفظوا أنفسكم وجنبوها الزلل الموبق لكم.

قول عنالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَدِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللّهُ الْمُسَنَى وَفَضَلَ اللّهُ الْمُسَنَى وَفَضَلَ اللهُ الْمُسَنَى وَفَضَلَ اللّهُ الْمُسَنَى وَفَضَلَ اللّهُ الْمُسَنَى وَفَضَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

فيه خمس مسائل:

الأُولىٰ \_ قوله تعالىٰ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَامِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال ابن عباس: لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها. ثم قال: ﴿ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَدِ ﴾ والضّرَر الزَّمَانة. روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن زيد بن ثابت قال:

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ٣٢٤.

[٢٣٨٨] «إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا سِرتم مسِيراً إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر». فهذا يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي؛ فقيل: يحتمل أن يكون أجره مساوياً، وفي فضل الله متسع، وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثيب على النية الصادقة ما لا يثبت على الفعل. وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله الغازي بالتضعيف للمباشرة. والله أعلم.

قلت: والقول الأول أصح ـ إن شاء الله ـ للحديث الصحيح في ذلك "إن بالمدينة رجالاً" ولحديث أبى كبشة الأنماري قوله عليه السَّلام:

[٢٣٨٩] «إنما الدنيا لأربعة نفر» الحديث وقد تقدم في سورة «آل عمران». ومن هذا المعنى ما ورد في الخبر:

<sup>[</sup>۲۳۸۷] صحيح. أخـرجـه البخـاري ۲۸۳۲ و ٤٥٩٢ والتـرمـذي ٣٠٣٣ والنسـائــي ٩/٦ والبيهقــي ٢٣/٩ والواحدي ٣٥٢ وأحمد ٥/١٨٤ من حديث زيد بن ثابت.

<sup>[</sup>٢٣٨٨] صحيح. أخرجه البخاري ٢٨٣٩ و ٤٤٢٣ وأبو داود ٢٥٠٨ وابن ماجه ٢٧٦٤ وابن حبان ٤٧٣١ وابن عبان ٤٧٣١ والبيهقي ٩/٤٢ وأحمد ١٠٣/٣ من حديث أنس بن مالك.

<sup>[</sup>٢٣٨٩] تقدم تخريجه في سورة آل عمران.

الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس.

[٢٣٩٠] «إذا مرض العبد قال الله تعالىٰ: اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إلىّ».

الثانية \_ وقد تمسك بعض العلماء بهذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أجراً من أهل التطوع؛ لأن أهل الديوان لما كانوا متملكين بالعطاء، ويصرَّفون في الشدائد، وتروّعهم البعوث والأوامر، كانوا أعظم من المتطوع؛ لسكون جأشه ونعمة باله في الصوائف (١) الكبار ونحوها. قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروّعون. قال مكحول: روعات البعوث تنفي روعات القيامة.

الثالثة ـ وتعلق بها أيضاً من قال: إن الغنى أفضل من الفقر؛ لذكر الله تعالىٰ المال الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. وقد أختلف الناس في هذ المسألة مع اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر مكروه، وما أبطر من الغنى مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنى، لأن الغني مقتدر والفقير عاجز، والقدرة أفضل من العجز. قال الماورديّ: وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر، لأن الفقير تارك والغني ملابس، وترك الدنيا أفضل من ملابستها. قال الماورديّ: وهذا مذهب من غلب عليه حب السلامة. وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حدّ الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين، وليسلم من مذمّة الحالين. قال الماورديّ: وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن:

[٢٣٩١] «خير الأُمور أوسطها». ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال:

ألا عائداً باللّه من عدم الغِنى ومن رغبة يوماً إلى غير مرغب الاعائداً باللّه من عدم الغِنى ومن رغبة يوماً إلى غير مرغب الرابعة ـ قوله تعالى: ﴿غَيْرُ أُولِي الضّرَدِ ﴾ قراءة أهل الكوفة وأبو عمرو ﴿غَيْرُ ﴾ بالرفع؛ قال الأخفش: هو نعت للقاعدين؛ لأنهم لم يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا

<sup>[</sup>٢٣٩٠] صحيح. أخرجه أحمد ١٤٦/٤ (١٦٨٦٥) من حديث عقبة بن عامر مع اختلاف يسير في ألفاظه.

\_ وأخرجه أحمد ٢٠٣/٢ و٢٠٥ (٦٨٧٧) بنحوه من حديث عبد الله بن عمرو، وذكره الهيثمي في المجمع ٢٠٣/٢ وقال: وإسناده صحيح أهـ.

\_وله شاهد صحيح من حديث أبي موسى أخرجه البخاري ٢٩٩٦ وأبو داود ٣٠٩١ وابن حبان ٢٩٢٦ وأحمد ٢٩٠٦ وابن عبان ٢٩٢٩ وأحمد ٢٩٠٦ و ٤١٨ ولفظ البخاري: «إذا مرض العبد أو سافر، كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».

<sup>[</sup>٢٣٩١] تقدم في سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) الصائفة: الغزوة في الصيف.

كالنكرة فجاز وصفهم بغير؛ والمعنى لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر؛ أي لا يستوي القاعدون الأصحاء؛ قاله القاعدون الذين هم غير الزجاج. وقرأ أبو حيوة «غَيْر» جعله نعتاً للمؤمنين؛ أي من المؤمنين الذين هم غير أولي الضرر من المؤمنين الأصحاء. وقرأ أهل الحرمين «غَيْر» بالنصب على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين؛ أي إلا أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين. وإن شئت على الحال من القاعدين؛ أي لا يستوي القاعدون من الأصحاء أي في حال صحتهم؛ وجازت الحال منهم؛ لأن لفظهم لفظ المعرفة، وهو كما تقول: جاءني زيد غير مريض. وما ذكرناه من سبب النزول يدل على معنى النصب، والله أعلم.

الخامسة - قوله تعالى: ﴿ فَضَّلَ اللهُ المُجُهِدِينَ بِأَمَوالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً ﴾ وقال بعد هذا: ﴿ دَرَجَدَ مِنّهُ وَمَغَفِرُهُ وَرَحْمَةً ﴾ فقال قوم: التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيان وتأكيد. وقيل: فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات؛ قاله ابن جريج والسدي وغيرهما. وقيل: إن معنى درجة علو، أي أعلىٰ ذكرهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقريظ. فهذا معنى درجة، ودرجات يعني في الجنة. قال ابن محيريز: سبعين درجة بين كل درجتين حضر (۱۱) الفرس الجواد سبعين سنة. و ﴿ دَرَجَدَتٍ ﴾ بدل من أجر وتفسير له، ويجوز نصبه أيضاً على تقدير الظرف؛ أي فضلهم بدرجات والمغفرة والرحمة، ويجوز الرفع؛ أي ذلك درجات. و «أجراً» نصب بـ «فضل» وإن شئت كان مصدراً وهو أحسن، الرفع؛ أي ذلك درجات. و «أجراً» نصب بـ «فضل» وإن شئت كان مصدراً وهو أحسن، ولا ينتصب بـ ﴿ فَضَلَ ﴾ لأنه قد استوفى مفعوليه وهما قوله ﴿ ٱلمُجَهِدِينَ ﴾ وكذا «درجة». فالدرجات منازل بعضها أعلى من بعف وفي الصحيح عن النبيّ ﷺ:

[٢٣٩٢] «إن في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيله بين الدرجتين كما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض». ﴿ وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنصوب بـ ﴿ وَعَدَ ﴾ و ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَ الله كلّاً الحسنى. ثم قيل: المراد (بكل) المجاهدون خاصة. وقيل: المجاهدون وأولو الضرر. والله أعلم.

[٢٣٩٢] صحيح. أخرجه البخاري ٢٧٩٠ و ٧٤٢٣ وابن حبان ٤٦١١ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٣٩٨ وأحمد ٢/ ٣٣٥ و٣٣٩ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) الحضر: ارتفاع الفرس في عدوه.

قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ ظَالِمِيٓ ٱنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَلُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِلّا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَفُواً فَإِلّا اللّهُ عَفُواً فَنَهُ اللّهُ عَلَو كَا يَمْ تَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَا لَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَو اللّهُ عَفُواً فَنَ اللّهُ عَلَو كَا يَمْ تَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَفُواً فَنَ اللّهُ عَلَو اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَو اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَو اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَو اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَو اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهروا للنبي الله الإيمان به، فلما هاجر النبي الله أقاموا مع قومهم وفُتِن منهم جماعة فأفتتنوا، فلما كان أمر بَدْر خرج منهم قوم مع الكفار؛ فنزلت الآية. وقيل: إنهم لما استحقروا عدد المسلمين دخلهم شك في دينهم فارتدوا فقُتِلوا على الردّة؛ فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرِهوا على الخروج فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية. والأول أصح. روى البخاريّ عن محمد بن عبد الرّحمٰن قال:

[٣٩٣] قُطِع<sup>(١)</sup> على أهل المدينة بَعْث فاكْتُبَبْتُ فيه فلَقِيت عِكرمةَ مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يُكثِّرون سواد المشركين على عهد رسول الله علي يأتي السهم فيُرْمَى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يُضرب فيُقتل؛ فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَ النَّهُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَ النَّهُ اللهُ يَعْدَلُهُ اللهُ اللهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

قوله تعالىٰ: ﴿ تُوَفَّنُهُمُ ٱلْمُلَتَهِكَةُ ﴾ يحتمل أن يكون فعلاً ماضياً لم يستند بعلامة تأنيث، إذ تأنيث لفظ الملائكة غير حقيقي، ويحتمل أن يكون فعلاً مستقبلاً على معنى تتوفاهم؛ فحذفت إحدى التاءين. وحكى ابن فورك عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار. وقيل: تقبض أرواحهم؛ وهو أظهر. وقيل: المُراد بالملائكة ملك الموت؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ قُلُ يَنُوفُنُكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلّذِى وُكِلَ بِكُمْ ﴾ [السجدة: ١١]. و ﴿ ظَالِمِي ٓ أَنفُسِمٍم ﴾ نصب على الحال؛ أي في حال ظلمهم أنفسهم، والمراد ظالمين أنفسهم فحذف النون استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ هَذَيّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]. وقول الملائكة: ﴿ فِيمَ كُنُكُم ﴾ سؤال تقريع وتوبيخ، أي أكنتم في أصحاب النبي ﷺ أم كنتم مشركين! وقول هؤلاء: ﴿ كُنا مُسْتَضَعُفِينَ فِي ٱلأَرْضُ ﴾ يعني مكة، اعتذار غير صحيح؛ إذ كانوا يستطيعون عباس.

<sup>(</sup>١) أي ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة.

الحيل ويهتدون السبيل، ثم وقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم ﴿ أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةَ ﴾. ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة، وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا، وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة لشدّة ما واقعوه، ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان، واحتمال ردّته. والله أعلم. ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم في ﴿ مَأْوَاهُمْ ﴾ من كان مستضعفاً حقيقة من زمن الرجال وضعفة النساء والولدان؛ كعيّاش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعا لهم الرسول على قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عنى الله بهذه وغيرهم الذين دعا لهم الرسول على قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عنى الله بهذه وهي أخت ميمونة، وأختها الأخرى لبابة الصغرى، وهن تسع أخوات قال النبي على فيهن:

[٢٣٩٤] «الأخوات مؤمنات» ومنهن سلمى والعصماء وحفيدة ويُقال في حفيدة: أُم حفيد، واسمها هزيلة. هن ست شقائق وثلاث لأم؛ وهن سلمى، وسلامة، وأسماء بنت عُميس الخَثْعَمِيّة أمرأة جعفر بن أبي طالب، ثم أمرأة أبي بكر الصدّيق، ثم أمرأة عليّ رضى الله عنهم أجمعين.

قوله تعالىٰ: ﴿ فِيمَ كُنْتُم ﴾ سؤال توبيخ، وقد تقدّم. والأصل «فيما» ثم حذفت الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر، والوقف عليها «فيمه» لئلا تحذف الألف والحركة. والمراد بقوله: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً ﴾ المدينة؛ أي ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كان يستضعفكم! وفي هذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير: إذا عمِل بالمعاصي في أرض فاخرج منها؛ وتلا: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَا جُوا فِيها ﴾. وروي عن النبي عَنْ أنه قال:

[٢٣٩٠] «من فرّ بِدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً ٱستوجب الجنة وكان

<sup>[</sup>٢٣٩٤] أخرجه النسائي في الكبرىٰ ٨٣٨٧ من حديث ابن عباس، ورجاله رجال البخاري ومسلم سوىٰ إبراهيم بن عقبة الأسدي فإنه من رجال مسلم، وذكره الحافظ في الإصابة ٤٨٣/٤ برقم ١٤٤٨ وزاد نسبته للزبير بن بكار .

<sup>[</sup>٢٣٩٥] ضعيف جداً. أخرجه الديلمي في الفردوس ٥٦٥٦ وابن مردويه كما في الدر ١٧٦/٦ من حديث أبي الدرداء. وإسناده ضعيف جداً.

ـ وذكره محمد طاهر الهندي الفتني في تذكرة الموضوعات ص٢٢٢ وقال: فيه مجاشع بن عمرو يضع.

رفيق إبراهيم ومحمدِ عليهما السَّلام». ﴿ فَأُولَتَهُكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ أي مثواهم النار. وكانت الهجرة واجبة على كل من أسلم. ﴿ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ فَ فَا نصب على التفسير. وقوله تعالىٰ: ﴿ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ الحيلة لفظ عام لأنواع أسباب التخلص. والسبيل سبيل المدينة؛ فيما ذكر مجاهد والسديّ وغيرهما، والصواب أنه عام في جميع السبل. وقوله تعالىٰ: ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُم ۗ هذا الذي لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه؛ ولكن المعنى أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة في الهجرة، حتى أن من لم يتحمل تلك المشقة يعاقب فأزال الله ذلك الوهم؛ إذ لا يجب تحمل غاية المشقة، من لم يتحمل تلك المهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية: فأولئك لا يستقصى عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُواً عَفُولًا إِنَا ﴾ والماضي والمستقبل في عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُواً عَفُولًا إِنَا ﴾ والماضي والمستقبل في عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُواً عَفُولًا عَفُولًا إِنَا ﴾ والماضي والمستقبل في عليهم في المحاسبة؛ ولهذا قال: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُواً عَفُولًا عَفُولًا وَاللّه واحد، وقد تقدّم.

قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنُ بَيْتِهِ. مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدٌ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ .

فيه خمس مسائل:

الأولىٰ - قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يَجِدُ ﴾ شرط وجوابه. ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ مُرْغَمًا ﴾ اختلِف في تأويل المراغم؛ فقال مجاهد: المراغَم المتزَحْزَح. وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم: المراغم المتحول والمذهب. وقال ابن زيد: والمراغم المهاجَر؛ وقاله أبو عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال متفِقة المعاني. فالمراغم المذهب والمتحوَّل في حال هجرة، وهو اسم الموضع الذي يُراغَم فيه، وهو مشتق من الرَغام. ورَغِم أنف فلان أي لَصِق بالتراب. وراغمت فلاناً هجرته وعاديته، ولم أبالِ إن رغِم أنف. وقيل: إنما سمي مهاجراً ومراغماً لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومه وهجرهم، فسمّي خروجه مُراغماً، وسمّي مصيره إلى النبي على هجرة. وقال السديّ: المراغم المبتغي للمعيشة. وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: المراغم الذهاب في الأرض. وهذا كله تفسير بالمعنى، وكله قريب بعضه من بعض؛ فأما الخاص باللفظة فإن المراغم موضع المراغمة كما ذكرنا، وهو أن يرغِم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده؛ فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة، فلو هاجر منهم مهاجر على مؤمة أنوف قريش لحصوله في منعة منهم، فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قوله النابغة:

كطَوْدٍ يُسلاذُ بِأركانِه عزين المُراغَمِ والْمَهُ رَبِ

الثانية ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَسَعَةً ﴾ أي في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع والضحاك. وقال قتادة: المعنى سعة من الضلالة إلى الهدى ومن العَيْلَة إلى الغِنىٰ. وقال مالك: السعة سعة البلاد. وهذا أشبه بفصاحة العرب؛ فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون السعة في الرزق، واتساع الصدر لهمومه وفِكره وغير ذلك من وجوه الفرَج. ونحو هذا المعنى قول الشاعر:

وكنـــتُ إذا خلِيـــلٌ رَامَ قَطْعِـــي وجــدتُ ورَاي منْفَسَحــاً عَــرِيضَــا آخر:

لكان لي مُضْطَربٌ وَاسِعٌ في الأرض ذاتِ الطّولِ والعَرْضِ

الثالثة ـ قال مالك: هذه الآية دالة على أنه ليس لأحد المُقام بأرض يُسَبُّ فيها السلفُ ويعملُ فيها بغير الحق. وقال: والمرَاغَم الذهاب في الأرض. والسَّعَةُ سَعَةُ البلاد على ما تقدم. واستدل أيضاً بعض العلماء بهذه الآية على أن للغازي إذا خرج إلى الَغزُو ثم مات قبل القتال له سهمه وإن لم يحضر الحرب؛ رواه ابن لَهِيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أهل المدينة. ورُوي ذلك عن ابن المبارك أيضاً.

الرابعة - قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَعْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ . قال عكرمة مولى ابن عباس: طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. وفي قول عِكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديماً، وأن الاعتناء به حَسنٌ والمعرفة به فضل؛ ونَحْوٌ منه قول ابن عباس: مكثت سنين أُريد أن أسأل عمر عن المرأتينِ اللتينِ تظاهرتا على رسول الله ﷺ، ما يمنعني إلا مهابته. والذي ذكره عِكرمة هو ضَمْرة بن العيص أو العيص بن ضمرة بن زِنْبَاع؛ حكاه الطبريّ عن سعيد بن جبير. ويُقال فيه: ضُميرة أيضاً. ويُقال: أُخرجوني؛ فهيء له فراش ثم وضع عليه وخرج به فمات في أنزل الله في الهجرة قال: أخرجوني؛ فهيء له فراش ثم وضع عليه وخرج به فمات في الطريق بالتنعيم (۱)، فأنزل الله فيه ﴿ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا ﴾ الآية. وذكر أبو عمر أنه قد الطريق بالتنعيم (۱)، فأنزل الله فيه ﴿ وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيه الآية، والله أعلم. وحكى أبو عيد في الطريق فمات قبل أن يبلغ أرض الحبشة؛ فنزلت فيه الآية، والله أعلم. وحكى أبو الفرج الجَوْزِيّ أنه حبيب بن ضمرة. وقيل: ضمرة بن جُنْدب الضمريّ؛ عن السدّيّ. وحكى عن عراب خابر أنه ضمرة بن أنه صبيب بن ضمرة بن ضمرة بن أنه ضمرة بن أنه صبيب بن ضمرة بن أنه ضمرة بن أنه أنه جندب بن ضمرة الجُنْدَعِيّ. وحكي عن ابن جابر أنه ضمرة بن

<sup>(</sup>١) التنعيم: موضع قرب مكة في الحل يعرف بمسجد عائشة منه يحرم بالعمرة المعتمر.

بغيض الذي من بني ليث. وحكى المهَدوِيّ أنه ضمرة بن ضمرة بن نُعيم. وقيل: ضمرة بن خُزَاعة، والله أعلم. وروى معمر عن قتادة قال:

[٢٣٩٦] لما نزلت ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَقَّنَهُمُ ٱلْمَكَتَهِكُهُ ظَالِمِيّ ٱنفُسِمِم ﴾ الآية، قال رجل من المسلمين وهو مريض: واللَّهِ ما لي من عذر! إني لدليل في الطريق، وإني لموسِر، فأحملوني. فحملوه فأدركه الموت في الطريق؛ فقال أصحاب النبي عَلَيْ: لو بلغ إلينا لتَم أجره؛ وقد مات بالتنعيم. وجاء بنوه إلى النبي على وأخبروه بالقصة، فنزلت هذه الآية ﴿ وَمَن يَخُرُحُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا ﴾ الآية. وكان أسمه ضَمْرة بن جُنْدب، ويُقال: جندب بن ضمرة على ما تقدّم. ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا ﴾ لما كان منه من الشرك. ﴿ رَجِيمًا إِنَّ ﴾ حين قبل توبته.

الخامسة \_ قال أبن العربي: قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض قسمين: هرباً وطلباً؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام ـ الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضاً في أيام النبيِّ ﷺ، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبيِّ ﷺ حيث كان؛ فإن بقي في دار الحرب عصى؛ ويُخْتَلف في حاله. الثاني ـ الخروج من أرض البدعة؛ قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يُسَبّ فيها السلف. قال ابن العربي: وهذا صحيح؛ فإن المنكر إذا لم تقدِر أن تغيّره فَزُل عنه، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايِلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ إلى قوله ﴿ ٱلظَّالِمِينَ شَ ۗ [الأنعام: ٦٨]. الثالث \_ الخروج من أرض غلب عليها الحرام: فإنّ طلب الحلال فرض على كل مسلم. الرابع ـ الفرار من الأذية في البدن؛ وذلك فضل من الله أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأوّل من فعله إبراهيم عليه السَّلام؛ فإنه لما خاف من قومه قال: ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٌّ ﴾ [العنكبوت: ٢٦]، وقال: ﴿ إِنِّ ذَاهِبُّ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ شِنَّ﴾ [الصافات: ٩٩]. وقال مخبراً عن موسى: ﴿ فَخَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتُرَقُّبُ ﴾[القصص: ٢١]. الخامس ـ خوف المرض في البلاد الوَخمَة والخروج منها إلى الأرض النَّزهة. وقد أذن على للرَّعاة حين أستَو نُحَموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصِحّوا. وقد أُسُتثني من ذلك الخروج من الطاعون؛ فمنع الله سبحانه بالحديث الصحيح عن نبيه عليه، وقد تقدّم بيانه في «البقرة»(١). بَيْدَ أن علماءنا قالوا: هو [٢٣٩٦] مرسل. أخرجه الطبري ١٠٢٩١ عن قتادة مرسلاً.

<sup>(</sup>١) تقدم.

مكروه. السادس ـ الفرار خوف الأذية في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، والأهل مثله وأوكد. وأما قِسم الطلب فينقسم قسمين: طلب دِين وطلب دُنْيا؛ فأما طلب الدين فيتعدّد بتعدّد أنواعه إلى تسعة أقسام: الأوّل ـ سفر العِبرة؛ قال الله تعالىٰ: ﴿ أُولَمَّ كَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ اللّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ [الروم: ٩] وهو كثير. ويُقال: إن ذا القرنين إنما طاف الأرض ليرى عجائبها. وقيل: لينفذ الحق فيها. الثاني ـ سفر الحج. والأوّل وإن كان ندباً فهذا فرض. الثالث ـ سفر الجهاد وله أحكامه. الرابع ـ سفر المعاش؛ فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه، من صيد أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرض عليه. الخامس ـ سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، وذلك جائز بفضل الله سبحانه وتعالىٰ؛ قال الله تعالىٰ: وهي نِعمة مَن الله بها في سفر الحج، فكيف إذا انفردت. السادس ـ في طلب العِلم وهو مشهور. السابع ـ قصد البقاع؛ قال ﷺ:

[٢٣٩٧] «لا تشدّ الرّحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد». الثامن ـ الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها. التاسع ـ زيارة الإخوان في الله تعالى؛ قال رسول الله ﷺ:

[٢٣٩٨] «زار رجل أخاً له في قريةٍ فأرصد الله له ملكاً على مَدْرَجَتِه (١) فقال أين تريد فقال أريد أخاً لي في هذه القرية قال هل لك من نعمةٍ تَرُبّها (٢) عليه قال لا غير أني أحببته في الله عزّ وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه». رواه مسلم وغيره.

ُ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِن خِفْهُمُ أَن يَقْلِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِن خِفْهُمُ أَن يَقْلِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوا مُبِينَا آلِ ﴾.

فيه عشر مسائل:

<sup>[</sup>۲۳۹۷] صحیح. أخرجه البخاري ۱۱۹۷ و ۱۹۹۵ ومسلم ۸۲۷ والترمذي ۳۲۳ وابن حبان ۱٦۱۷ وأحمد ۷/۳ و ۶۵ و ۷۸ من حدیث أبی سعید الخدري.

\_ وأخرجه البخاري ١١٨٩ ومسلم ١٣٩٧ وأبو داود ٢٠٣٣ وابن ماجه ١٤٠٩ وابن حبان ١٦١٩ وأحمد ٢/ ٢٣٨ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٣٩٨] صحيح. أخرجه مسلم ٢٥٦٧ والبخاري في الأدب المفرد ٣٥٠ وابن حبان ٥٧٢ وأحمد ٢٩٢/٢ و ٤٠٨ و ٤٦٢ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) المدرجة: الطريق.

<sup>(</sup>٢) رببت الأمر: أصلحته ومتّنته.

الأُولى \_ قوله تعالى: ﴿ ضَرَبُهُم ﴾ سافرتم، وقد تقدّم. واختلف العلماء في حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعة أنه فرض. وهو قول عمر بن عبد العزيز والكوفيين والقاضي إسماعيل وحماد بن أبي سليمان؛ واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها:

[٢٣٩٩] "فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» الحديث، ولا حجة فيه لمخالفتها له؛ فإنها كانت تُتمّ في السفر وذلك يُوهِنُه. وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم؛ وقد قال غيرها من الصحابة كعمر وابن عباس وجُبير بن مُطعِم:

[۲٤٠٠] «إن الصلاة فُرِضت في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» رواه مسلم عن ابن عباس. ثم إن حديث عائشة قد رواه ابن عِجْلان عن صالح بن كيْسان عن عُروة عن عائشة قالت: فرض رسول الله ﷺ الصلاة ركعتين ركعتين. وقال فيه الأوزاعيّ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت:

اضطراب. ثم إن قولها: "فرضت الصلاة" ليس على ظاهره؛ فقد خرج عنه صلاة اضطراب. ثم إن قولها: "فرضت الصلاة" ليس على ظاهره؛ فقد خرج عنه صلاة المغرب والصبح؛ فإن المغرب ما زيد فيها ولا نقص منها، وكذلك الصبح، وهذا كله يضعّف متنه لا سنده. وحكى ابن الجَهْم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض، ومشهور مذهبه وجُل أصحابه وأكثر العُلماء من السلف والخلف أن القصر سنَّة، وهو قول الشافعيّ، وهو الصحيح على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ومذهب عامّة البغداديين من المالكيين أن الفرض التخيير؛ وهو قول أصحاب الشافعيّ. ثم اختلفوا في أيهما أفضل؛ وحكى فقال بعضهم: القصر أفضل؛ وهو قول الأبهريّ وغيره، وقيل: إن الإتمام أفضل؛ وحكى غن الشافعيّ. وحكى أبو سعيد الفَرْويّ المالكيّ أن الصحيح في مذهب مالك التخيير عن المسافر في الإتمام والقصر.

<sup>[</sup>٢٣٩٩] صحيح. أخرجه البخاري ١٠٩٠ و ٣٥٠ ومسلم ٦٨٥ وأبو داود ١١٩٨ والنسائي ٢٢٥/١ \_٢٢٦ ـ ٢٢٦ وابن حبان ٢٧٣٦ والدارمي ٢/٥٥١ وأحمد ٦/ ٢٧٢ و٢٣٤ من حديث عائشة بأتم منه وعجزه: «في الحضر والسفر فأمَرَت في صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر».

<sup>[</sup>۲٤٠٠] صحیح. أخرجه مسلم ۲۸۷ وأبو داود ۱۲٤۷ والنسائي ۱۶۸/۳ ـ ۱۲۹ وابن ماجه ۱۰۶۸ وابن خزیمة ۹۶۳ وأبو یعلی ۲۳٤٦ وأحمد ۲/۲۳۷ و ۲۵۶ من حدیث ابن عباس.

<sup>[</sup>٢٤٠١] صحيح. أخرجه النسائي ٢٢٥/١ من حديث عائشة وإسناده على شرطهما، والوليد بن مسلم صرح بالتحديث، فزالت شبهة التدليس، وله طرق أُخرىٰ.

<sup>(</sup>١) هو المتقدم قبل حديثين.

قلت ـ وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُوا مِنَ الوقت الصَّلَوْةِ ﴾ إلا أن مالكاً رحمه الله يستحبّ له القصر، وكذلك يرى عليه الإعادة في السفر إن أتم. وحكى أبو مُصْعَب في «مختصره» عن مالك وأهل المدينة قال: القصر في السفر للرجال والنساء سنة. قال أبو عمر: وحسبك بهذا في مذهب مالك، مع أنه لم يختلف قوله: أنّ من أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت؛ وذلك استحباب عند مَن فَهِم، لا إيجاب. وقال الشافعيّ: القصر في غير الخوف بالسُّنة، وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنَّة؛ ومن صلَّى أربعاً فلا شيء عليه، ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة. وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل للرجل أن يصلي في السفر أربعاً ؟ قال : لا، ما يعجبني، السنة ركعتان. وفي موطأ مالك عن آبن شِهاب عن رجل من آل خالد بن أسِيد، أنه سأل عبد الله بن عمر فقال:

نجد صلاة السفر ؟ فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أخي إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا محمداً ولا نعلم شيئاً، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل ففي هذا الخبر قصر الصلاة في محمداً ولا نعلم شيئاً، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل ففي هذا الخبر قصر الصلاة في السفر من غير خوف، سُنةٌ لا فريضة؛ لأنها لا ذكر لها في القرآن، وإنما القصر المذكور في القرآن إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا؛ فلم يُبح القصر في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله في القرآن: ﴿ وَمَن لَمْ يَسَعَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن بَنكِحَ ﴾ [النساء: ٢٥] الآية، وقد تقدم. ثم قال تعالى: ﴿ فَإِذَا الطَمَأَنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوةُ ﴾ أي فأتموها؛ وقصر رسول الله على من أربع إلى اثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمناً لا يخاف إلا الله تعالى؛ فكان ذلك سُنة مسنونة منه بيني، زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سنه وبينه، مما ليس له في القرآن ذكر. وقوله: «كما رأيناه يفعل» مع حديث عمر حيث سأل رسول الله على القصر في السفر من غير خوف؛ فقال:

[٢٤٠٣] «تلك صدقة تصدّق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته» يدل على أن الله تعالى

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>۲٤٠٢] حسن. أخرجه النسائي ١١٧/٣ وابن ماجه ١٠٦٦ ومالك ١٤٥١ ـ ١٤٦ وابن حبان ٢٧٣٥ والحماكم ١٤٥٨ والبيهقسي ١٣٦/٣ والطبري ١٠٣١٨ وأحمد ٢/٩٤ و ٦٥ ـ ٦٦ من حمديث عبد الله بن عمر قال الحاكم: رواته مدنيون ثقات ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وهو قوي.

<sup>[</sup>٢٤٠٣] صحيح. أخرجه مسلم ٦٨٦ وابن ماجه ١٠٦٥ والنسائي ١١٦/٣ ـ ١١٧ وابن حبان ٢٧٣٩ والطبري الخطاب ١٠٣١٠ والبيهقي ١٣٤/٣ وأحمد ٢٥/١ من حديث يعليٰ بن أمية عن عمر بن الخطاب

قد يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيءَ على لسان نبيه من غير ذلك الشرط. وسأل حنظلةُ ٱبنَ عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان.

قلت: فأين قوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْلُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواً ﴾ ونحن آمنون ؟ قال: سنة رسول الله على فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سُنة؛ وكذلك قال ابن عباس. فأين المذهب عنهما ؟. قال أبو عمر: ولم يُقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يُسَمّ الرجل الذي سأل ابن عمر، وأسقط من الإسناد رجلاً، والرجل الذي لم يسمه هو أُميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، والله أعلم.

الثانية \_ وأختلف العلماء في حدّ المسافة التي تقصر فيها الصلاة؛ فقال داود: تقصر في كل سفر طويل أو قصير، ولو كان ثلاثة أميال من حيث تؤتى الجمعة؛ متمسكاً بما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهُنَائي قال:

[٢٤٠٤] سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله وسيح إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ - شُعْبَة الشاكُ (١) - صلّى ركعتين. وهذا لا حجة فيه الأنه مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما فلعلّه حدّ المسافة التي بدأ منها القصر، وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك، والله أعلم. قال ابن العربي: وقد تلاعب قوم بالدِّين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر وأكل، وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب أو مستخف بالدين، ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمُؤخّر عيني، ولا أفكر فيه بفضول قلبي. ولم يذكر حدّ السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافراً لغة ولا شرعاً، وإن مشى مسافراً ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعاً. كما أنا نحكم على أن من مشى يوماً وليلة كان مسافراً؛ لقول النبي المنه المنه الله كان مسافراً؛ لقول النبي المنه الله كان مسافراً؛ لقول النبي المنه الله كان مسافراً؛ لقول النبي المنه المناه الله كان مسافراً؛ لقول النبي المنه المنه المناه الله كان مسافراً؛ لقول النبي المنه المناه المناه الله كان مسافراً؛ لقول النبي المنه الله كان مسافراً النبي المنه المنه المسافراً النبي المنه المن

[٢٤٠٥] «لا يحِلٌ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرةَ يوم إلا مع ذي مَحْرَم منها» وهذا هو الصحيح؛ لأنه وسط بين الحالين وعليه عوّل مالك، ولكنه لم يجد هذا الحديث متّفَقاً عليه، ورُوى مرة:

<sup>[</sup>۲٤٠٤] صحیح. أخرجه مسلم ۲۹۱ وأبو داود ۱۲۰۱ وابن حبان ۲۷٤٥ وأحمد ۳/۱۲۹ من حدیث أنس بن مالك.

<sup>[</sup>٢٤٠٥] صحيح. أخرجه مسلم ١٣٣٩ ح٤٢٠ وابن حبان ٢٧٢٦ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) هو أحد رواة هذا الحديث.

فعله، فإنه كان يقصر الصلاة إلى رِثْم (")، وهي أربعة بُرُد؛ لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبي على قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شُرع تخفيفاً، وإنما يكون في السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالباً، فراعى مالك والشافعيّ وأصحابهما والليث والأوزاعيّ وفقهاء أصحاب الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوماً تاماً. وقول مالك يوماً وليلة راجع إلى اليوم التام، لأنه لم يُرد بقوله: مسيرة يوم وليلة أن يسير النهار كله والليل كله، وإنما أراد أن يسير سيراً ببيت فيه بعيداً عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم. وفي البخاري: وكان ابن عمر وابن عباس يُفطران ويقصران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً، وهذا مذهب مالك. وقال الشافعيّ والطبريّ: ستة وأربعون مِيلاً. وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضَيعته على خمسة وأربعين مِيلاً قال: يقصر، وهو أمر متقارب. وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين مِيلاً، وهي تقرب من يوم وليلة. وقال يحيى بن عمر ("): يعيد أبداً!. ابن عبد الحكم: في الوقت!. وقال الكوفيون: وليقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام؛ وهو قول عثمان وابن مسعود وحذيفة. وفي صحيح البخاريّ عن ابن عمر أن النبي على قال:

[٢٤٠٧] «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي مَحْرَم». قال أبو حنيفة: ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام. وقال الحسن والزّهْرِي: تقصر الصلاة في مسيرة يومين؛ وروي هذا القول عن مالك، ورواه أبو سعيد الخُدْرِي عن النبي ﷺ قال:

[٢٤٠٨] «لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي مَحْرَم». وقصر ابن عمر في ثلاثين مِيلًا، وأنس في خمسة عشر ميلًا. وقال الأوزاعيّ: عامة العلماء في القصر على اليوم التام، وبه نأخذ. قال أبو عمر: اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها؛ ومَجْمَلُها عندي ـ والله أعلم ـ أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدّث

[٢٤٠٦] صحيح. هو عند البخاري ١٠٨٨ ومسلم ١٣٣٩ ح٤٢١ من حديث أبي هريرة، وصدره: «لا يحل لامرأة تؤمن...».

[۲٤٠٧] صحيح. أخرجه البخاري ١٠٨٦ و ١٠٨٧ ومسلم ١٣٣٨ وأبو داود ١٧٢٧ وابن حبان ٢٧٢٢ و ٢٧٢٩ و ٢٧٣٠ والبيهقي ٣/ ١٣٨ وابن خزيمة ٢٥٢١ وأحمد ١٤٣/٢ من حديث ابن عمر.

[٢٤٠٨] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٩٥ و ١٨٦٤ ومسلم ١٣٣٨ ح٤١٥ \_ ٤١٦.

<sup>(</sup>١) هو الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٢) رئم: واد بالمدينة.

<sup>(\*)</sup> كُذَا في النسخ "عمر" والراجح "يعمر".

كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قيل له على في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير مَحْرَم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير مَحْرَم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة والبريد على ما رُوي، فأدّى كل واحد ما سمع على المعنى، والله أعلم. ويجمع معاني الآثار في هذا الباب \_ وإن اختلفت ظواهرها \_ الحظرُ على المرأة أن تسافر سفراً يخاف عليها فيه الفتنة بغير مَحْرَم، قصيراً كان أو طويلاً. والله أعلم.

الثالثة \_ واختلفوا في نوع السفر الذي تُقصر فيه الصلاة، فأجمع الناس على الجهاد والحج والعُمرة وما ضارعها من صلة رَحِم وإحياء نفس. واختلفوا فيما سوى ذلك، فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح كالتجارة ونحوها. ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد. وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفر طاعة وسبيل من سبل الخير. وروي عنه أيضاً: تقصر في كل السفر المباح مثل قول الجمهور. وقال مالك: إن خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزها، أو خرج لمشاهدة بلدة متنزها ومتلذذاً لم يقصر. والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما. ورُوي عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحة القصر في جميع ذلك، ورُوي عن مالك. وقد تقدّم في «البقرة» وآختُلف عن أحمد، فمرة قال بقول ذلك، ورُوي عن مالك. وقد تقدّم في «البقرة» وآختُلف عن أحمد، فمرة قال بقول الجمهور، ومرة قال: لا يقصر إلا في حج أو عمرة. والصحيح ما قاله الجمهور، لأن القصر إنما شُرع تخفيفاً عن المسافر للمشقات اللاحقة فيه، ومعونته على ما هو بصدده مما يجوز، وكل الأسفار في ذلك سواء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُمُ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ مَا عَلْهِ السلام:

[٢٤٠٩] «خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا». وقال الشعبيّ:

[٢٤١٠] «إن الله يحب أن يعمل برُخَصه كما يحب أن يعمل بعزائمه». وأما سفر المعصية فلا يجوز القصر فيه؛ لأن ذلك يكون عوناً له على معصية الله، والله تعالى يقول: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى اللَّهِ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُلْكُمُ وَلَا نَعَالَى عَلَى اللَّهِ مُلْكُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مُلْكُمُ وَلَا نَعَالَى عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

<sup>[</sup>٢٤٠٩] أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ١٥٧/٢ (٢٩٥٣) من حديث جابر قال الهيثمي: وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام اهـ.

<sup>[</sup>٢٤١٠] ورد مرفوعاً أخرجه ابن حبان ٣٥٤ والطبراني في الكبير ١١٨٨٠ وأبو نعيم في الحلية ٢٧٦/٨ والبزار ٩٩٠ من حديث ابن عباس بسند صحيح.

وذكره البيهقي في المجمع ٣/١٦٢ وقال: ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني أهـ. ـ وأخرجه عبد الرزاق ٢٠٥٦٩ عن الشعبي قوله.

وفي الباب من حديث ابن مسعود وعائشة وابن عمر.

الرابعة واختلفوا متى يقصر، فالجمهور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية، وحينئذ هو ضارب في الأرض، وهو قول مالك في المدوّنة. ولم يَحُدّ مالك في القرب حدّاً. وروي عنه إذا كانت قرية تجمع أهلها فلا يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلاثة أميال، وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا تجمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها. وروي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى.

قلت: ويكون معنى الآية على هذا: ﴿ وَإِذَا ضَرَبَّتُم فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض. والله أعلم. وروي عن مجاهد أنه قال: لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل. وهذا شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك:

[٢٤١١] أن رسول الله ﷺ صلَّى الظهر بالمدينة أربعاً وصلَّى العصر بذي الحُليفة وكعتين. أخرجه الأئمة، وبين ذي الحُليفة والمدينة نحوٌ من ستة أميال أو سبعة.

الخامسة ـ وعلى المسافر أن ينوِي القصر من حين الإحرام؛ فإن افتتح الصلاة بنية القصر ثم عزم على المُقام في أثناء صلاته جعلها نافلة، وإن كان ذلك بعد أن صلّى منها ركعة أضاف إليها أخرى وسلّم، ثم صلّى صلاة مقيم. قال الأَبْهَرِيّ وابن الجلاب: هذا \_ والله أعلم ـ استحباب، ولو بنى على صلاته وأتمها أجزأته صلاته. قال أبو عمر: هو عندي كما قالا؛ لأنها ظُهر، سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس.

السادسة واختلف العلماء من هذا الباب في مدّة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم؛ فقال مالك والشافعيّ واللّيث بن سعد والطبريّ وأبو ثور: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم؛ ورُوي عن سعيد بن المُسَيَّب. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: إذا نوى إقامة خمس عشرة ليلة أتم، وإن كان أقل قصر. وهو قول ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة فيما ذكر الطحاوي، ورُوي عن سعيد أيضاً. وقال أحمد: إذا جمع المسافر مقام إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، وإن زاد على ذلك أتم، وبه قال داود. والصحيح ما قاله مالك، لحديث ابن الحَضْرَميّ:

[٢٤١٢] عن النبيّ بَنْكُمْ أنه جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم معلى المعاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم المعادي ١٩٥١ و النسائي ١٩٧/١ وعبد المرزاق ٤٩١٥ وابن حبان ٢٧٤٣ و ٢٧٤٤ والشافعي في السنن ١٤ وأحمد ١١١/٣ من حديث أنس بن مالك.

[٢٤١٢] صحيح. أخرجه أبو داود ٢٠٢٢ وابن ماجه ١٠٧٣ وأحمد ٥٢/٥ من حديث العلاء الحضرمي لكن=

يُصدر. أخرجه الطحاوي وابن ماجه وغيرهما. ومعلوم أن الهجرة إذْ كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجوز؛ فجعل النبي على للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئة أسبابه، ولم يحكم لها بحكم المقام ولا في حيّز الإقامة، وأبقى عليه فيها حكم المسافر، ومنعه من مقام الرابع، فحكم له بحكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً معتمداً عليه.

[٢٤١٣] ومثله ما فعله عمر رضي الله عنه حين أجلى اليهود لقول رسول الله ﷺ؛ فجعل لهم مقام ثلاثة أيام في قضاء أُمورهم. قال ابن العربيّ: وسمعت بعض أحبار المالكية يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الإقامة؛ لأن الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقّن الخروج عن الدنيا؛ فقال تعالى: ﴿ تَمَتّعُوا فِي دَارِكُمُ ثَلَنْتَهَ أَيّامِ ذَلِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكَذُوبِ ﴿ ) [هود: ٦٥].

وفي المسألة قول غير هذه الأقوال، وهو أن المسافر يقصر أبداً حتى يرجع إلى وطنه، أو ينزل وطناً له. روي عن أنس أنه أقام سنتين بنيْسابور يقصر الصلاة. وقال أبو مجلز: قلت لابن عمر: إنسي آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالباً حاجة؛ فقال: صلّ ركعتين. وقال أبو إسحاق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نُصلّي ركعتين. وأقام ابن عمر بأذربيجان يصلّي ركعتين ركعتين؛ وكان الثلج حال بينهم وبين القُفُول: قال أبو عمر: محمل هذه الأحاديث عندنا على أن لا نية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول: أخرج اليوم، أخرج غداً؛ وإذا كان هكذا فلا عزيمة لههنا على الإقامة.

السابعة ـ روى مسلم عن عُروة عن عائشة قالت:

[٢٤١٤] فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأُقِرّت صلاة

بلفظ: «للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثاً» ورواية: «ثلاثاً للمهاجر بعد الصدر» وذكره الألباني في صحيح ابن ماجه ٨٧٩ وكذا في صحيح أبي داود ١٧٦٣.

<sup>[</sup>٢٤١٣] يشير المصنف لحديث ابن عباس عند البخاري ١١٤ و ٣٠٥٣ و ٣١٦٨ ومسلم ١٦٣٧ وأبي داود ٣٠٢٩ وأبي يعلىٰ ٢٤٠٩ وأحمد ٢/١٣١١ و ٣٢٥ و ٣٥٥ وفيه: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب.

ـ وأخرجه أحمد ١٩٥/١ وأبو يعلىٰ ٨٧٣ من حديث أبي عبيدة وفيه: «أخرجوا يهود الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب...» وقال الهيثمي في المجمع ٣٢٥/٥: رواه أحمد بأسانيد ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما.

<sup>[</sup>٢٤١٤] صحيح. أخرجه البخاري ٣٥٠ و ١٠٩٠ ومسلم ٦٨٥ وأبو داود ١١٩٨ والنسائي ٢٢٥/١ من حديث عائشة وقد تقدم.

السفر على الفريضة الأولى. قال الزهريّ: فقلت لعروة ما بال عائشة تُتمّ في السفر؟ قال: إنها تأوّلت ما تأوّل عثمان. وهذا جواب ليس بمُوعِب. وقد اختلف الناس مي تأويل إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما على أقوال: فقال معمر عن الزهري: إن عثمان رضي الله عنه إنما صلَّى بمنَّى أَربعاً لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. وروى مُغيرة عن إبراهيم أن عثمان صلَّى أربعاً لأنه اتخذها وطناً. وقال يونس عن الزُّهْرِيِّ قال: لما ٱتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلَّى أربعاً. قال: ثم أخذ به الأئمة بعده. وقال أيوب عن الزُّهْرِيّ، إن عثمان بن عفان أتَمّ الصلاة بمنّى من أجل الأعراب؛ لأنهم كثروا عامئذ فصلّى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع. ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود في مصنّفه في كتاب المناسك في باب الصلاة بمنّى. وذكر أبو عمر في (التمهيد) قال ابن جريج: وبلغني أنما أوفاها عثمان أربعاً بِمنَّى من أجل أن أعرابياً ناداه في مسجد الخَيْف بمنَّى فقال: يا أمير المؤمنين، ما زِلتُ أصلِّيها ركعتين منذ رأيتك عامَ الأول؛ فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أنما الصلاة ركعتان. قال ابن جُريج: وإنما أوفاها بِمنَّى فقط. قال أبو عمر: وأما التأويلات في إتمام عائشة فليس منها شيء يُرْوَى عنها، وإنما هي ظنون وتأويلات لا يَصحَبُها دليل. وأضعف ما قيل في ذلك: أنها أُم المؤمنين، وأن الناس حيث كانوا هم بنوها، وكان منازلهم منازلها، وهل كانت أُم المؤمنين إلا أنها زوجُ النبيّ أبي المؤمنين ﷺ، وهو الذي سنِّ القصر في أسفاره وفي غزواته وحجه وعُمَره. وفي قراءة أُبِي بن كعب ومصحفه «النبي أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهُ أُمهاتهُم وهو أبُّ لهم». وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ هَٰٓ كُولَآ بَنَاقِ هُنَّ أَطُّهُرُ لَكُمٌّ ﴾ [هود: ٧٨] قال: لم يكنَّ بناته ولكن كن نساءَ أُمَّته، وكل نبيّ فهو أبو أُمِّته.

قلت: وقد أعترض على هذا بأن النبيّ يَكُلُّ كان مُشَرِّعاً، وليست هي كذلك فانفصلا. وأضعف من هذا قولُ من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز؛ وهذا باطل قطعاً، فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرج في سفر لا يرضاه. وهذا التأويل عليها من أكاذيب الشّيعة المبتدِعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتان عظيم! وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة محتسبة تريد أن تطفىء نار الفتنة، إذ هي أحق أن يُستحيا منها فخرجت الأمور عن الضبط. وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وقيل: إنها أتمّت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحج والعمرة والغزوة. وهذا باطل؛ لأن ذلك لم يُنقل عنها ولا عُرف من مذهبها، ثم هي قد أتمت في سفرها إلى عليّ. وأحسن ما قيل في قصرها وإتمامها أنها أخذت برخصة الله؛ لتري الناس أن الإتمام ليس في حرج وإن غيره أفضل. وقد قال عطاء: القصر سُنة ورُخصة، وهو الراوي عن عائشة:

[٢٤١٥] أن رسول الله ﷺ صام وأفطر وأتم الصلاة وقصر في السفر، رواه طلحة بن عمر. وعنه قال: كل ذلك كان يفعل رسول الله ﷺ، صام وأفطر وقصر الصلاة وأتم. وروى النّسائيّ بإسناد صحيح:

[٢٤١٦] أن عائشة اعتمرت مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنتَ وأُمِّي! قصرتَ وأتممتُ وأفطرتَ وصمتُ؟ فقال: «أحسنتِ يا عائشة» وما عاب عليّ. كذا هو مقيَّد بفتح التاء الأُولى وضم الثانية في الكلمتين. وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن عائشة:

[٧٤١٧] أن النبي ع كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم؛ قال إسناده

الثامنة ـ قوله تعالى: ﴿ أَن نَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ ﴾ «أن» في موضع نصب، أي في أن تُقْصروا. قال أبو عبيد: فيها ثلاث لغات: قَصَرتُ الصلاة وقصّرتها وأقصرتها. وأختلف العلماء في تأويله، فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى أثنتين من أربع في الخوف وغيره؛ لحديث يَعْلَى بن أُميّة على ما يأتي. وقال آخرون: إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة، والركعتان في السفر إنما هي تمام، كما قال عمر رضي الله عنه: تمام غير قصر، وقصرُها أن تصير ركعة. قال السُّدِّيّ: إذا صلّيت في السفر ركعتين فهو تمام، والقصر لا يحلِّ إلا أن تخاف، فهذه الآية مبيحة أن تصلّي كلُّ طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئاً، ويكون للإمام ركعتان. وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب، وفعله حذيفة بطبرستان وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك. وروى ابن عباس:

[۲٤۱۸] أن النبي ﷺ صلّى كذلك في غزوة ذي قَرَد (۱) ركعة لكل طائفة ولم يقضوا. وروى جابر بن عبد الله:

[٢٤١٩] أن النبيّ ﷺ صلّى كذلك بأصحابه يوم مُحارب خَصَفَة وبني ثعلبة. وروى

[٢٤١٥] صحيح. أخرجه الدارقطني ١٨٩/٢ من حديث عائشة من عدة طرق وقال عند الرواية الثانية: وهذا إسناد صحيح اهـ وله شواهد كثيرة.

[٢٤١٦] صحيح. أخرجه النسائي في الكبرى ١٩١٤ من حديث عائشة بهذا اللفظ. وإسناده صحيح كما ذكر القرطبي.

[٢٤١٧] هو المتقدم قبل حديث واحد.

[٢٤١٨] صحيح. أخرجه البخاري ٤١٢٥ بإثر حديث جابر والنسائي ١٦٩/٣ وابن حبان ٢٨٧١ مطولاً وأحمد ١٩٣٢/١ والطبري ١٠٣٣٩ من حديث ابن عباس.

[٢٤١٩] صحيح. أخرجه البخاري ٤١٢٥ و ٤١٢٦ والطبري ١٠٣٤٦ وابن حبان ٢٨٨٣ مطوّلًا.

<sup>(</sup>١) ﴿ ذُو قُرد: مُوضَع عَلَى نَحُو يُومُ مِنَ الْمَدْيَنَةُ .

## أبو هريرة:

[٢٤٢٠] أن النبي ﷺ صلّى كذلك بين ضَجَنَان وعُسْفان (١١).

قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال:

[٢٤٢١] فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم ﷺ في الحَضَر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي النفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وهذا يؤيد هذا القول ويَعْضُده، إلا أن القاضي أبا بكر بن العربيّ ذكر في كتابه المسمى (بالقبس): قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديث مردود بالإجماع.

قلت: وهذا لا يصح، وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع وبالله التوفيق. وحكى أبو بكر الرازيّ الحنفي في (أحكام القرآن) أن المراد بالقصر ههنا القصر في صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإيماء، وبترك القيام إلى الركوع. وقال آخرون: هذه الآية مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال الحرب، فأبيح لمن هذه حاله أن يصلي إيماءً برأسه، ويصلّي ركعة واحدة حيث توجه، إلى تكبيرة (\*) على ما تقدّم في «البقرة». ورجح الطبريّ هذا القول وقال: إنه يعادله قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَطْمَأْنَنَتُم فَأَقِيمُوا الصّلَوة ﴾ أي بحدودها وهيئتها الكاملة.

قلت: هذه الأقوال الثلاثة في المعنى متقاربة، وهي مبنية على أن فرض المسافر القصر، وأن الصَّلاة في حقه ما نزلت إلاَّ ركعتين، فلا قصر. ولا يُقال في العزيمة لا

من حديث جابر «أن النبي على صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع».
 قال البخاري: غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان.

<sup>[</sup>٢٤٢٠] حسن. أخرجه الترمذي ٣٠٣٥ والنسائي ٣/ ١٧٤ وابن حبان ٢٨٧٢ والطبري ١٠٣٤٢ وأحمد٢/ ٢٥٢ من حديث أبي هريرة مطولاً. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه ا هـ. وحسنه الشيخ شعيب في صحيح ابن حبان وله شواهد.

<sup>[</sup>۲۲۲۱] صحیح. أخرجه مسلم ۲۸۷ وأبو داود ۱۲۲۷ والنسائي ۱۸۸۴\_۱۱۹۱ و ۱۱۸ وابن حبان ۲۸۲۸ وأحمد ۲/۷۳۷ و ۲۵۶ من حدیث ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) ضجنان: جبل بتهامة، وقيل: جبيل على بريد من مكة. وعسفان: منهلة بالطريق بين الجحفة ومكة، أو قرية جامعة بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلاً من مكة وهي حد تهامة.

<sup>(\*)</sup> تقدم في سورة البقرة آية: ٢٣٩: قال الضحاك بن مزاحم: يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه.

جناح، ولا يُقال فيما شرع ركعتين إنه قصر، كما لا يُقال في صلاة الصبح ذلك. وذكر الله تعالىٰ القصر بشرطين والذي يعتبر فيه الشرطان صلاة الخوف؛ هذا ما ذكره أبو بكر الرازيّ في (أحكام القرآن) واحتج به، ورُدّ عليه بحديث يَعْلَىٰ بن أُمية على ما يأتي آنفاً إن شاء الله تعالىٰ.

التاسعة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ إِنْ خِفَاتُم ﴾ خرج الكلام على الغالب، إذ كان الغالب على المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أُمية قلت لعمر: مالنا نقصر وقد أُمِنّا. قال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه فسألت رسول الله على عن ذلك فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(١).

قلت: وقد استدل أصحاب الشافعيّ وغيرُهم على الحنفية بحديث يَعْلَىٰ بن أُمية هذا فقالوا: إن قوله: «ما لنا نقصر وقد أمِنّا» دليل قاطع على أن مفهوم الآية القصر في الركعات. قال الكيا الطبريّ: ولم يذكر أصحاب أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي الذّكر؛ ثم إن صلاة الخوف لا يعتبر فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضرب في الأرض ولم يوجَد السفر بل جاءنا الكفار وغزونا في بلادنا فتجوز صلاة الخوف؛ فلا يعتبر وجود الشرطين على ما قاله. وفي قراءة أُبيّ «أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ أَن يَفْتِنكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ» بسقوط «إن خفتم». والمعنى على قراءته: كراهية أن يفتنكم الذين كفروا. وثبت في مصحف عثمان رضي الله عنه «إن خفتم». وذهب جماعة إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدّو؛ فمن كان آمناً فلا قصر له.

[٢٤٢٢] روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في السفر: أتموا صلاتكم: فقالوا: إن رسول الله على كان يقصر، فقالت: إنه كان في حرب وكان يخاف، وهل أنتم تخافون؟. وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول الله على عائشة وسعد بن أبي وقاص وأتم عثمان، ولكن ذلك معلّل بعلل تقدّم بعضها. وذهب جماعة إلى أن الله تعالىٰ لم يُبح القصر في كتابه إلا بشرطين: السفر والخوف، وفي غير الخوف بالسنّة، منهم الشافعي وقد تقدّم. وذهب آخرون إلى أن قوله تعالىٰ: ﴿ إِنْ خِفْتُمُ ۖ ليس متصلاً بما قبلُ، وأن الكلام تَمَ عند قوله: ﴿ مِنَ الصَّلَوَ ﴾ ثم افتتح فقال: ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُواً ﴾ فأقم لهم يا محمد صلاة الخوف. وقوله: ﴿ إِنَّ الْكَلُونِينَ كَانُوا لَكُوعُدُوا مُهِينًا ﴿ إِنَّ كَانُوا لَكُوعُ مُدُوّا مُهِينًا ﴿ فَاللَّمُ عَدُوا مُهِينًا اللَّهِ كلام معترض،

[٢٤٢٢] أخرجه الطبري ١٠٣٢٢ عن عائشة، وفيه انقطاع بين عبد الله بن محمد وعائشة.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم: ۲٤٠٣.

قاله الجُرْجاني وذكره المهدويّ وغيرهما. وردّ هذا القول القُشَيْرِيُّ والقاضي أبو بكر بن العربي. قال القُشَيْرِيِّ أبو نصر: وفي الحمل على هذا تكلّف شديد، وإن أطنب الرجل يريد الجرجانيّ في التقدير وضرب الأمثلة. وقال ابن العربيّ: وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ولا أبنه ولا يَعْلَى بن أُميّة معهما.

قلت: قد جاء حديث بما قاله الجُرْجاني ذكره القاضي أبو الوليد بن رشد في مقدّماته، وابن عطية أيضاً في تفسيره عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال:

[٢٤٢٣] سأل قوم من التجار رسول الله ﷺ فقالوا: إنا نضرب في الأرض فكيف نصلِّي ؟ فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ ﴾ ثم انقطع الكلام، فلما كان بعد ذلك بِحَوْل غزا رسول الله على فصلَّى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هَلّا شددتم عليهم ؟ فقال قائل منهم : إن لهم أُخرىٰ في أثرها، فأنزل الله تعالىٰ بين الصلاتين: ﴿ إِنَّ خِفْئُمُ أَنَّ يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ إلى آخر صلاة الخوف. فإن صح هذا الخبر فليس لأحد معه مقال، ويكون فيه دليل على القصر في غير الخوف بالقرآن. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثله، قال: إن قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُّمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَاةِ ﴾ نزلت في الصَّلاة في السفر، ثم نزل ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ في الخوف بعدها بعام. فالآية على هذا تضمنت قضيتين وحكمين. فقوله ﴿ وَإِذَا ضَرَبُّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقَصُرُوا مِنَ ٱلصَّكَوٰةِ ﴾ يعني به في السفر؛ وتم الكلام، ثم ابتدأ فريضة أُخرىٰ فقدم الشرط؛ والتقدير: إنْ خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصَّلاة. والواو زائدة، والجواب ﴿ فَلَنَقُمْ طَلَّ إِفَكُةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ﴾. وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَاثُواْ لَكُمْ عَدُّوًّا مُّبِينًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَّا مُبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَاثُواْ لَكُمْ عَدُّوًّا مُّبِينًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّوا مُّبِينًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّوا مُّبِينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَدُّوا مُبْعِينًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ اعتراض. وذهب قوم إلى أن ذكر الخوف منسوخ بالسنة، وهو حديث عمر إذْ رَوي أن النبيِّ عَلَيْهُ قاله له: «هذه صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(١). قال النحاس: من جعل قصر النبيِّ ﷺ في غير خوف وفعله في ذلك ناسخاً للآية فقد غلِط؛ لأنه ليس في الآية منع للقصر في الأمن، وإنما فيها إباحة القصر في الخوف فقط.

العاشرة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواً ﴾ قال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل. وفرَّقَ الخليل فتنت الرجل. وفرَّقَ الخليل الحديث الرجل. وفرَّقَ الخليل الحديث الرجل. وفرَّقَ الخليل الخليل المنظ. وإسناده ضعيف جداً، فيه سبف بن عمر، وهو متروك.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ۲٤٠٣.

وسيبويه بينهما فقالا: فتنته جعلت فيه فتنة مثل أكحلته، وأفتنته جعلته مُفْتَتِناً. وزعم الأصمعي أنه لا يعرف أفتنته. ﴿ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُرَّعَدُوًّا مُبِينًا شِبَ﴾ ﴿عَدُوّاً﴾ لههنا بمعنى أعداء. والله أعلم.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَكُمْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَوْ كُنتُم وَأَمْتِعَتِكُمْ فَي اللهَ عَلَيْكُمْ أَن تَصَعْوا أَسْلِحَتَكُمْ أَن تَصَعْوا أَسْلِحَتَكُمْ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَصَعْوا أَسْلِحَتَكُمْ أَوْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ أَعَدَ لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَنْ ﴾.

فيه إحدى عشرة مسألة:

الأُولىٰ ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ ﴾ روى الدَّارَقُطْنِيّ عن أبي عيّاش الزرقيّ قال:

وهم بيننا وبين القبلة، فصلّىٰ بنا النبيّ الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا وهم بيننا وبين القبلة، فصلّىٰ بنا النبيّ الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم؛ قال: ثم قالوا تأتي الآن عليهم صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم؛ قال: فنزل جبرائيل عليه السّلام بهذه الآية بين الظهر والعصر ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهم فَأَقَمَت لَهُمُ فَنزل جبرائيل عليه السّلام بهذه الآية بين الظهر والعصر ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهم فَأَقَمَت لَهُمُ الصّكلوة ﴾. وذكر الحديث. وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالىٰ. وهذا كان سبب إسلام عالد رضي الله عنه. وقد أتصلت هذه الآية بما سبق من ذكر الجهاد. وبيّن الرب تبارك وتعالىٰ أن الصّلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر الجهاد وقتال العدق، ولكن فيها رُخص على ما تقدم في «البقرة» وهذه السورة، بيانه من اختلاف العلماء. وهذه الآية خطاب للنبيّ على وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة، ومثله قوله تعالىٰ: ﴿ فُذُ مِنَ أَمَولِكُمُ النبيّ عَلَى النبو وسف وإسماعيل بن عُليَة فقالا: ﴿ مُنتَ فِيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأن النبيّ على ليس كغيره في ذلك، كُنتَ فِيهم في وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأن النبيّ على الفضل مقامه، وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلّي خلفه، وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه،

<sup>[</sup>٢٤٢٤] صحيح. أخرجه الحاكم ٣٣٧/١ ٣٣٠\_ ٣٣٨ والدارقطني ٢٠،٥٩/٢ وأحمد ٥٩/٤ من حديث أبي عياش الزرقي. صححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وكذا صححه الدارقطني.

والناس بعده تستوي أحوالهم وتتقارب؛ فلذلك يصلّي الإمام بفريق ويأمر من يصلّي بالفريق الآخر، وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا. وقال الجمهور: إنا قد أمرنا باتباعه والتأسّي به في غير ما آية وغير حديث، فقال تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَا أَن تُصِيبَهُمْ فِي فَيْر ما آية وقير حديث، فقال تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ آَن تُصِيبَهُمْ فِي فَيْر ما آية وقير حديث، فقال تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ النّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الخصوص؛ ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوص للزم قصر الخطابات على من الخصوص؛ ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوص للزم قصر الخطابات على من توجهت له، وحينئذ كان يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بها؛ ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أطّرحوا توهم الخصوص في هذه الصّلاة وعَدَّوْه إلى غير النبي على، وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقد قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَلَيْهِمُ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَرَّمٍ ﴾ [الأنعام: ٢٨] وهذا خطاب له، وأمّته داخلة فيه، ومثله كثير. وقال تعالىٰ: ﴿ خُذْ مِن المَوْلِمِمْ صَدَقَةٌ ﴾ وذلك لا يوجب الاقتصار عليه وحده، وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه؛ فكذلك في قوله: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾. ألا ترى أن أبا بكر الصديق في جماعة الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من تأوّل في الزكاة مثل ما تأوّلتموه في صلاة الخوف. قال أبو عمر: ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي على ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبي على وصلى خلف عيره؛ لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين، وليس فيها فضل للمعطي كما في غيره؛ لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين، وليس فيها فضل للمعطي كما في غيره؛ لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين، وليس فيها فضل للمعطي كما في الصَّلاة فضل للمعطى خلف.

الثانية ـ قوله تعالىٰ: ﴿ فَلْنَقُمْ طَآبِهَ مُعَكَ ﴾ يعني جماعة منهم تقف معك في الصّلاة . ﴿ وَلَيَأْخُدُوا السّلاة . ﴿ وَلَيَأْخُدُوا السّلاة . ﴿ وَلَيَأْخُدُوا السّلاة . ﴿ وَلَيَأْخُدُوا السّلِحَةُ مُ الذين هم بإزاء العدوّ، على ما يأتي بيانه . ولم يذكر الله تعالىٰ في الآية لكل طائفة إلا ركعة واحدة ، ولكن رُوي في الأحاديث أنهم أضافوا إليها أخرى ، على ما يأتي . وحذفت الكسرة من قوله : ﴿ فَلَلْكُونُوا ﴾ لثقلها . وحكى الأخفش والفرّاء والكسائي أن لام الأمر ولام كي ولام الجحود يُفتَحْن . وسيبويه يمنع من ذلك لعلة موجبة ، وهي الفرق بين لام الجر ولام التأكيد . والمراد من هذا الأمر الانقسام ، أي وسائرهم وجاه (١) العدوّ حَذَراً من توقع حملته .

<sup>[</sup>٢٤٢٥] صحيح. أخرجه البخاري ٢٠٠٨ ومسلم ٢٧٤ وأبو داود ٥٨٩ والنسائي ٩/٢ والترمذي ٢٠٥ وابن ماجه ٩٧٩ وابن حبان ١٦٥٨ و ٢١٣١ وأحمد ٥٣٥٠ و ٤٣٦ من حديث مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>١) وجاه: أي مقابلتهم وحذاءهم.

وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاة الخوف، واختلف العلماء لاختلافها؛ فذكر ابن القَصَّار أنه ﷺ صلاها في عشرة مواضع. قال ابن العربي: رُوي عن النبيِّ ﷺ أنه صلَّىٰ صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرّة. وقال الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام أهل الحديث والمقدَّم في معرفة علل النقل فيه: لا أعلم أنه رُوي في صلاة الخوف إلاَّ حديث ثابت. وهي كلها صحاح ثابتة، فعلى أي حديث صلّى منها المصلّى صلاة الخوف أجزأه إن شاء الله. وكذلك قال أبو جعفر الطبري. وأما مالك وسائر أصحابه إلا أشهب فذهبوا في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حَثْمَة، وهو ما رواه في موطَّتُه عن يحيي بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خَوات الأنصاريّ أن سهل بن أبي حَثْمة حدّثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجَهة العدوّ، فيركع الإمام ركعة ويسجدُ بالذين معه ثم يقوم، فإذا أستوى قائماً ثبت، وأتَّموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم يُسلمون وينصرفون والإمام قائم، فيكونون وجاه العدوّ، ثم يُقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبّرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم، فيقومون ويركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال ابن القاسم صاحب مالك: والعمل عند مالك على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات. قال ابن القاسم: وقد كان يأخذ بحديث يزيد بن رُومان ثم رجع إلى هذا. قال أبو عمر: حديث القاسم وحديث يزيد بن رُومان كلاهما عن صالح بن حوّات: إلا أن بينهما فصلاً في السّلام، ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعة، وفي حديث يزيد بن رُومان أنه ينتظرهم ويسلّم بهم. وبه قال الشافعيّ وإليه ذهب؛ قال الشافعيّ: حديث يزيد بن رُومان عن صالح بن خوّات هذا أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله، وبه أقول. ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم القياسُ على سائر الصلوات، في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحداً سبقه بشيء منها، وأن السنّة المجتمع عليها أن يقضى المأمومون ما سبقوا به بعد سَلام الإمام. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك، وقال أحمد كقول الشافعيّ في المختار عنده؛ وكان لا يعيب من فعل شيئاً من الأوجه المروية في صلاة الخوف. وذهب أشهب من أصحاب مالك إلى حديث ابن عمر قال:

[7٤٢٦] صلّى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفةُ الأُخرى مواجهة العدو، وجاء أُولئك ثم مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أُولئك ثم صلّىٰ بهم النبي ﷺ، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وقال

<sup>[</sup>٢٤٢٦] صحيح. أخرجه البخاري ٩٤٢ و٩٤٣ و ١٣٣٧ ومسلم ٨٣٩ من حديث ابن عمر.

ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك صلّى راكباً أو قائماً يوميء إيماء، أخرجه البخاريّ ومسلم ومالك وغيرهم. وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعيّ، وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد البر، قال: لأنه أصحّها إسناداً، وقد ورد بنقل أهل المدينة وبهم الحجة على من خالفهم، ولأنه أشبه بالأصول، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج النبيّ على من الصّلاة، وهو المعروف من سنته المجتمع عليها في سائر الصلوات. وأما الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف القاضي يعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن مسعود، أخرجه أبو داود والدارقطني قال:

وصفاً مستقبل العدق، فصلى بهم النبي على ركعة، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل وصفاً مستقبل العدق فصلى بهم النبي على ركعة، وجاء الآخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلاء العدق فصلى بهم رسول الله على ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدق، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وهذه الصفة والهيئة هي الهيئة المذكورة في حديث ابن عمر إلا أن بينهما فرقاً؛ وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمر يظهر أنه في حالة واحدة ويبقى الإمام كالحارس وحده، ولههنا قضاؤهم متفرق على صفة صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم حديث ابن عمر على ما جاء في حديث ابن مسعود. وقد ذهب إلى حديث ابن مسعود الثوريّ في إحدى الروايات الثلاث عنه وأشهب بن عبد العزيز فيما ذكر أبو الحسن اللخمي عنه، والأوّل ذكره أبو عمر وابن يونس وابن حبيب عنه. وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابن عمر:

[٢٤٢٨] أنه عليه السَّلام صلّى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا، وهو مقتضى حديث ابن عباس «وفي الخوف ركعة» (١). وهذا قول إسحاق. وقد تقدّم في «البقرة» الإشارة إلى هذا، وأن الصَّلاة أولىٰ بما اُحتيط لها، وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجة، وقوله في حديث حذيفة وغيره: «لم يقضوا» أي في علم من روى ذلك، لأنه قد رُوي أنهم قضوا

<sup>[</sup>٢٤٢٧] أخرجه أبو داود ١٢٤٤ والدارقطني ٢/ ٦٢ من حديث عبد الله بن مسعود، وخصيف الجزري فيه كلام. وكذا في سماع أبي عبيدة من أبيه ابن مسعود اختلاف، فالإسناد ضعيف لكن لأصله شواهد. وقد ذهب إليه الثوري.

<sup>[</sup>٢٤٢٨] صحيح. أخرجه أبو داود ١٣٤٦ من حديث حذيفة، وقال أبو داود: ورواه مجاهد عن ابن عباس وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة، وسماك الحنفي عن ابن عمر اهـ وإسناد الحديث إلى حذيفة صحيح. وهو في صحيح أبي داود ١١٠٩ من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>١) هو الحديث المتقدم برقم: ٢٤١٨.

ركعة في تلك الصَّلاة بعينها، وشهادة من زاد أوْلى. ويحتمل أن يكون المراد لم يقضوا، الله الله الله الله يقضوا إذا أمنوا، وتكون فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلّى على تلك الهيئة من الصلوات في الخوف، قال جميعه أبو عمر. وفي صحيح مسلم عن جابر:

[۲٤۲۹] أنه عليه السَّلام صلّىٰ بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلّىٰ بالطائفة الأُخرىٰ ركعتين. قال: فكان لرسول الله ﷺ أربع ركعات وللقوم ركعتان. وأخرجه أبو داود والدّارقطنى من:

[٢٤٣٠] حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلم من كل ركعتين. وأخرجه الدّارقطني أيضاً عن الحسن عن جابر «أن رسول الله ﷺ صلّىٰ بهم ركعتين ثم سلّم، ثم صلّى بالآخرين ركعتين ثم سلّم، (). قال أبو داود: وبذلك كان الحسن يفتي، وروي عن الشافعيّ. وبه يحتج كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصّلاة، وهو مذهب الشافعيّ والأوزاعيّ وابن عُليّة وأحمد بن حنبل وداود. وعَضَدُوا هذا بحديث جابر: أن معاذاً كان يصلّي مع النبيّ شَيْ العشاء ثم يأتي فيؤمُّ قومه، الحديث. وقال الطحاويّ: إنما كان هذا في أول الإسلام إذ كان يجوز أن تصلّىٰ الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك، والله أعلم. فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف.

الثالثة ـ وهذه الصَّلاة المذكورة في القرآن إنما يُحتاج إليها والمسلمون مستدبرون القبلة ووجه العدق القبلة، وإنما اتفق هذا بذات الرِّقاع، فأما بعُسْفان والموضع الآخر فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة. وما ذكرناه من سبب النزول في قصة خالد بن الوليد لا يلائم تفريق القوم إلى طائفتين، فإن في الحديث بعد قوله ﴿ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكُونَ ﴾ قال:

[٢٤٣١] فحضرت الصَّلاة فأمرهم النبيِّ ﷺ أن يأخذوا السلاح وصَفَّنا خلفه صفين،

<sup>[</sup>۲٤۲۹] صحيح. أخرجه مسلم ٨٤٣ وعلقه البخاري ١٣٦٦ وأخرجه ابن حبان ٢٨٨٢ ـ ٢٨٨٢ وابن خزيمة ١٣٥٣ وأحمد ٣/ ٣٦٤ من حديث جابر.

<sup>[</sup>٢٤٣٠] هذا الحديث أخرجه أبو داود ١٢٤٨ والنسائي ٣/١٧٨ و ١٧٩ والدارقطني ٢/ ٦١ وابن حبان ٢٨٨١ وأحمد ٣٩/٥ عن أبي بكرة مرفوعاً ورجاله ثقات كما قال الشيخ شعيب.

<sup>[</sup>٢٤٣١] صحيح. أخرجه أبو داود ١٢٣٦ والنسائي ١٧٦/٣ - ١٧٨ وابن حبان ٢٨٧٦ والطيالسي ١٣٤٧ والله الميه الميه

<sup>(</sup>١) هو عند الدارقطني ٦١/١ (١٣) عن الحسن عن جابر مرفوعاً.

قال: ثم ركع فركعنا جميعاً، قال: ثم رفع فرفعنا جميعاً، قال: ثم سجد النبي بي بالصف الذي يليه قال: والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، قال: ثم تقدّم هؤلاء في مَصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مَصاف هؤلاء، قال: ثم ركع فركعوا جميعاً، ثم رفع فرفعوا جميعاً، ثم سجد النبي فوالصف الذي يليه، والآخرون قيام، يحرسونهم فلما جلس الآخرون سجدوا ثم سلم عليهم. قال: فصلاها رسول الله في مرتين: مرة بعُسفان ومرة في أرض بني سليم. وأخرجه أبو داود من حديث أبي عياش الزُّرَقيّ وقال: وهو قول الثوريّ وهو أحوطها. وأخرجه أبو عيسى الترمذيّ من حديث أبي هريرة:

قلت: ولا تعارض بين هذه الروايات، فلعله صلّىٰ بهم صلاة كما جاء في حديث أبي عياش مجتمعين، وصلّىٰ بهم صلاة أُخرى متفرقين كما جاء في حديث أبي هريرة، ويكون فيه حجة لمن يقول صلاة الخوف ركعة. قال الخطابيّ: صلاة الخوف أنواع صلاها النبيّ في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتوخّى فيها كلها ما هو أحوط للصّلاة وأبلغ في الحراسة.

الرابعة ـ واختلفوا في كيفية صلاة المغرب، فروى الدَّارَقُطُنِيّ عن الحسن عن أبي بكرة:

[٢٤٣٣] أن النبي ﷺ صلّىٰ بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفوا، وجاء الآخرون فصلّىٰ بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبيّ ﷺ ستاً وللقوم ثلاثاً ثلاثاً، وبه قال

[٢٤٣٢] صحيح. أخرجه الترمذي ٣٠٣٥ والنسائي ٣/ ١٧٤ وابن حبان ٢٨٧٢ والطبري ١٠٤٢ وأحمد ٢/ ٥٢٢ من حديث أبي هريرة.

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه أبو داود ١٢٤١ والنسائي ٣/١٧٣ وابن خزيمة ١٣٦١ وابن حبان ٢٨٧٩ وأحمد ٢/٣٢٠ من طريق آخر من حديث أبي هريرة بنحوه.

[٢٤٣٣] جيد. أخرجه الدارقطني ٢/ ٦٦ والحاكم ٢/٣٣٧ من حديث أبي بكرة.

قال الحاكم: سمعت أبا على الحافظ يقول: هذا حديث غريب أشعث الحمراني لم يكتبه إلا بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي، وقواه الحافظ في التلخيص. الحسن. والجمهور في صلاة المغرب على خلاف هذا، وهو أنه يصلّي بالأُولىٰ ركعتين وبالثانية ركعة، وتُقضى على اختلاف أُصولهم فيه متى يكون ؟ هـل قبـل سلام الإمام أو بعده. هذا قول مالك وأبي حنيفة، لأنه أحفظ لهيئة الصَّلاة. وقال الشافعيّ: يُصلّي بالأُولى ركعة، لأن عَلِيّاً رضي الله عنه فعلها ليلة الهَرير(١)، والله تعالىٰ أعلم.

الخامسة واختلفوا في صلاة الخوف عند التحام الحرب وشدة القتال وخَيْف (٢) خروج الوقت، فقال مالك والثّوريّ والأوزاعِيّ والشافعي وعامة العلماء: يصلّي كيفما أمكن، لقول ابن عمر: فإن كان خوف أكثر من ذلك فيصلّي راكباً أو قائماً يوميء إيماء. قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وقد تقدّم في «البقرة» قول الضحاك وإسحاق. وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصَّلاة صلّوا إيماء كلُّ امرىء لنفسه؛ فإن لم يقدروا على الإيماء أخرّوا الصَّلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلّوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلّوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا؛ وبه قال مَكْخُول.

قلت: وحكاه الكِيًا الطبري في «أحكام القرآن» له عن أبي حنيفة وأصحابه، قال الكِيا: وإذا كان الخوف أشد من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يصلّون على ما أمكنهم مستقبلي القبلة ومستدبريها؛ وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة متفقون على أنهم لا يصلون والحالة هذه بل يؤخرون الصّلاة. وإن قاتلوا في الصَّلاة قالوا: فسدت الصَّلاة وحُكي عن الشافعيّ أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته.

قلت: وهذا القول يدل على صحة قول أنس: حضرت مناهضة حِصن تُسْتَر (٢) عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصَّلاة إلاَّ بعد ارتفاع النهار؛ فصلّيناها ونحن مع أبي موسى ففتُح لنا. قال أنس: وما يَسُرّني بتلك الصَّلاة الدنيا وما فيها، ذكره البخاريّ وإليه كان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد القَيْسي القرطبي المعروف بأبي حجة؛ وهو اختيار البخاريّ فيما يظهر؛ لأنه أردفه بحديث جابر، قال:

<sup>(</sup>١) ليلة الهرير: ليلة من ليالي صفين.

<sup>(</sup>٢) خيف: من الخوف.

<sup>(</sup>٣) تستر: اسم بلد بالأهواز.

صليتُ العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبيّ ﷺ: «وأنا والله ما صلّيتها» قال: فنزل إلى بُطْحان (١) فتوضأ وصلّىٰ العصر بعدما غربت الشمس ثم صلّىٰ المغرب بعدها.

السادسة \_ واختلفوا في صلاة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك وجماعة من أصحابه هما سواء، كلّ واحد منهما يصلّي على دابته. وقال الأوزاعيّ والشافعيّ وفقهاء أصحاب الحديث وابن عبد الحكم: لا يصلّي الطالب إلاَّ بالأرض وهو الصحيح؛ لأن الطلب تطوعٌ، والصَّلاة المكتوبة فرضها أن تصلّى بالأرض حيثما أمكن ذلك، ولا يصلّيها راكب إلاً خائف شديدٌ خوفهُ وليس كذلك الطالب. والله أعلم.

السابعة - واختلفوا أيضاً في العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً فصلّوا صلاة الخوف ثم بان لهم أنه غير شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهما يعيدون، وبه قال أبو حنيفة. والثانية لا إعادة عليهم، وهو أظهر قولي الشافعيّ. ووجه الأولىٰ أنهم تبيّن لهم الخطأ فعادوا إلى الصواب كحكم الحاكم. ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز لهم كما لو أخطأوا القبلة؛ وهذا أولىٰ لأنهم فعلوا ما أمروا به. وقد يُقال: يعيدون في الوقت، فأما بعد خروجه فلا. والله أعلم.

الشامنة ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَيَأْخُذُوا السّلِحَهُمُ ﴾ وقال: ﴿ وَلَيَأْخُذُوا حِذْرَهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيَأُخُذُوا حِذْرَهُمُ وَاللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَدَرَكُ فَرْصَتُهُ. وَالسّلَاحِ مَا يَدْفَعُ بِهُ المَّمَ عَنْ نَفْسَهُ فِي الْحَرْبِ، وقال عنترة:

كَسَوْتُ الْجَعْـدَ جعـد بنـي أَبـانٍ سِــلاحـي بعــد عُــرْيِ وأفتضــاح

يقول؛ أعرته سلاحي ليمتنع بها بعد عُريهِ من السلاح. قال ابن عَباس: ﴿ وَلَيَأْخُذُوا السَّلِحَتُهُمُ ﴾ يعني الطائفة التي وُجاه العدق، لأن المُصَلّية لا تحارب. وقال غيره: هي المُصَلّية أي وليأخذ الذين صلّوا أوّلاً أسلحتهم، ذكره الزجاج. قال: ويحتمل أن تكون الطائفة الذين هم في الصلاة أمروا بحمل السلاح؛ أي فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإنه أرهَبُ للعدو. النحاس: يجوز أن يكون للجميع؛ لأنه أهيبُ للعدو. ويحتمل أن يكون للجميع؛ لأنه أهيبُ للعدو. ويحتمل أن يكون للتي وجاه العدق خاصة. قال أبو عمر: أكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه إذا صلى في الخوف، ويحملون قوله ﴿ وَلَيَأْخُذُوا أَسَلِحَتُهُمُ ﴾ على الندب على الندب أخذه؛ فكان الأمر به ندباً. وقال أهل الظاهر:

<sup>=</sup> حبان ۲۸۸۹ من حدیث عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>١) بطحان: واد بالمدينة.

أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب لأمر الله به، إلا لمن كان به أذًى من مَطَر، فإن كان ذلك جاز له وضع سلاحه. قال أبن العربي إذا صلّوا أخذوا سلاحهم عند الخوف، وبه قال الشافعي وهو نصّ القرآن. وقال أبو حنيفة: لا يحملونها؛ لأنه لو وجب عليهم حملها لبطّلت الصلاة بتركها. قلنا: لم يجب حملها لأجل الصلاة وإنما وجب عليهم قوّة لهم ونظراً.

التاسعة \_ قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا ﴾ الضّمير في «سَجَدُوا» للطائفة المصلّية فلينصرفوا؛ هذا على بعض الهيئات المرويّة. وقيل: المعنى فإذا سَجَدُوا ركعة القضاء وهذا على هيئة سهل بن أبي حَثْمَة. ودلت هذه الآية على أن السجود قد يعبر به عن جميع الصلاة؛ وهوكقوله عليه السلام:

[٢٤٣٥]: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين». أي فليصل ركعتين وهو في السنَّة. والضمير في قوله: ﴿ فَلَيكُونُوا ﴾ يحتمل أن يكون للذين سَجدُوا، ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أوَّلاً بإزاء العدّو.

العاشرة \_ قوله تعالى: ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أي تمنّى وأحبّ الكافرون غفلتكم عن أخذ السّلاح لِيَصلوا إلى مقصودهم؛ فبين الله تعالى بهذا وَجْهَ الحكمة في الأمر بأخذ السلاح، وذكر الحِذْر في الطائفة الثانية دون الأولى \_ لأنها أولى بأخذ الحِذْر، لأن العدّو لا يؤخّر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة؛ وأيضاً يقول العدُوُّ قد أثقلهم السلاح وكلّوا. وفي هذه الآية أدلّ دليل على تعاطى الأسباب، وأتخاذ كل ما يُنجي ذوي الألباب، ويوصّل إلى السّلامة، ويبلغ دار الكرامة. ومعنى ﴿ مَيّلَةً وَحِدَةً ﴾ مبالغة، أي مستأصلة لا يُحتاج معها إلى ثانية.

الحادية عشرة ـ قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرٍ ﴾ الآية. للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قد أشرنا إليه، فإن لم يجب فيستحب للاحتياط. ثم رخص في المطر وضعه؛ لأنه تبتل المبطّنات وتثقل ويصدأ الحديد. وقيل:

<sup>[727]</sup> صحيح. أخرجه البخاري ٤٤٤ و ١١٦٣ ومسلم ٧١٤ وأبو داود ٤٦٧ و ٤٦٨ والترمذي ٣١٦ والنسائي ٥٣/٢ و ١٩٦ وابن ماجه ١٠١٣ وابن حبان ٢٤٩٥ و ١٦٢ و ١٩٦ و ٣٠٦ و

[٢٤٣٦]: نزلت في النبي ﷺ يوم بطن نَخْلة (١) لما انهزم المشركون وغنم المسلمون؛ وذلك أنه كان يوماً مَطِيراً وخرج ﷺ لقضاء حاجته واضعاً سلاحه، فرآهُ الكفار منقطعاً عن أصحابه فقصده غورث بن الحارث فانحدر عليه من الجبل بسيفه. فقال: من يمنعك مني اليوم ؟ فقال: «الله» ثم قال: «اللهُمّ اكفني الغورث بما شئت». فأهوى بالسيف إلى النبي ﷺ ليضربه، فانكب لوجهه لزلقة زلقها. وذكر الواقدي.

[٢٤٣٧] أن جبريل عليه السلام دفعه في صدره على ما يأتي في المائدة، وسقط السيف من يده فأخذه النبي ﷺ وقال: «من يمنعك مني يا غورث»؟ فقال: لا أحد. فقال «تشهد لي بالحق وأعطيك سيفك»؟ قال: لا، ولكن أشهد ألا أقاتلك بعد هذا ولا أعين عليك عَدُوَّا؛ فدفع إليه السيف:

ونزلت الآية رخصة في وضع السلاح في المطر. ومَرض (٢) عبد الرحمن بن عَوْف من جسرح كما في صحيح البخاري، فرخص الله سبحانه لهم في تبرك السلاح والتأهّب للعَدُوِّ بعذر المطر، ثم أمرهم فقال: ﴿ وَخُذُواْ حِدَّرَكُمْ ﴾ أي كونوا متيقظين، وضعتم السلاح أو لم تضعوه وهذا يدل على تأكيد التأهّب والحذر من العدوّ في كل الأحوال وترك الاستسلام؛ فإن الجيش ما جاءه مَصابٌ قطّ إلا من تفريط في حذر. وقال الضحاك في قوله تعالى: ﴿ وَخُدُواْ حِدَّرَكُمْ ﴾ يعني تقلدوا سيوفكم فإن ذلك هيئة الغزاة.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا الطَّمَأُننَتُمْ فَأَقِيمُواْ اللَّهَ وَيَنمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا الطَّمَأُننَتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنبًا مَّوْقُوتَا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي الْمَوْنَ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ أَلْمُونَ أَلْهُ مَا لَا يَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ فَيَالُمُونَ أَلِنَهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا عَرِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا عَرِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا عَرِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا عَالَمُ عَلَيمًا عَلَى اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا ع

## فيه خمس مسائل:

[٢٤٣٦] هذه القصة أخرجها البيهقي في الدلائل ١٦٨/٣ من طريق الواقدي عن عبد الله بن أبي بكر وانظر ما بعده.

[٢٤٣٧] أخرجه الواحدي في «المغازي» ١/١٩٥ بإسناده ضعيف، وأصله عند البخاري ٤١٣٦ ومسلم ٨٤٣ من حديث جابر، وليس فيه ذكر جبريل.

<sup>(</sup>١) قرية قريبة من المدينة.

<sup>(</sup>٢) عبارة المصنف غير واضحة. وفي صحيح البخاري ٤٥٩٩ عن ابن عباس ﴿إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضي﴾ قال عبد الرحمن بن عوف: كان جريحاً، اهـ.

الأولى \_ ﴿ قَضَيَّتُمُ ﴾ معناه فرغتم من صلاة الخوف وهذا يدل على أن القضاء يستعمل فيما قد فُعل في وقته؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيَّتُم مَّنَاسِكَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٠٠] وقد تقدّم.

الثانية ـ قوله تعالى: ﴿ فَأَذَّكُرُواْ اللّهَ قِينَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ ﴿ ذهب الجمهور إلى أن هذا الذّكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف؛ أي إذا فرغتم من الصلاة فأذكروا الله بالقلب واللسان، على أي حال كنتم ﴿ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ وأديموا ذكره بالتكبير والتهليل والدعاء بالنصر لا سيما في حال القتال. ونظيره ﴿ إِذَا لَقِينَّمُ فَاتَبُتُوا وَاذَكُرُوا اللّهَ كَيْبِرًا لَعَلَّكُمُ لُقُلِحُونَ ﴿ ﴾ [الأنفال: ٤٥] . ويقال: ﴿ فَإِذَا فَضَيّتُمُ الصَّلَوٰةَ ﴾ بمعنى إذا صليتم في دار الحرب فصلوا على الدواب، أو قياماً أو قعوداً أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام، إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فِيجَالًا أَوْ رُكِّبَانًا ﴾ [البقرة: ٢٣٩] وقال قوم: هذه الآية نظيرة التي في «آل عمران»؛ فروي أن عبدالله بن مسعود رأى الناس يَضِجّون في المسجد فقال: ما هذه الضجة ؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول ﴿ فَأَذْكُرُواْ أَللّهَ قِيكُما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ ﴾ وقال: إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة إن لم تستطع قائماً فقاعداً، وإن لم تستطع فصَل على جنبك. فالمراد نفس الصلاة؛ لأن الصلاة ذكر الله تعالى، وقد اشتملت على الأذكار على والمسنونة؛ والقول الأوّل أظهر. والله أعلم.

الثالثة - قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ ﴾ أي أمنتم. والطمأنينة سكون النفس من الخوف. ﴿ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ أي فأتوها بأركانها وبكمال هيئتها في السفر، وبكمال عددها في الحضر. ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبًا مَّوقُوتًا ﴿ أَي مؤقتة مفروضة. وقال زيد بن أسلم. ﴿ مَّوقُوتًا ﴿ مُنجَماً، أي تؤدّونها في أنجمها؛ والمعنى عند أهل اللغة: مفروض لوقت بعينه؛ يقال: وقّته فهو موقوت. ووقّته فهو مؤقت. وهذا قول زيد بن أسلم بعينه. وقال: ﴿ كَتَنبًا ﴾ والمصدر مذكر فلهذا قال: ﴿ مَّوقُوتًا ﴿ كَتَنبًا ﴾ والمصدر مذكر فلهذا قال: ﴿ مَّوقُوتًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

الرابعة \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ ﴾ أي لا تَضْعفُوا، وقد تقدّم في «آل عمران». ﴿ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَّرِ ﴾ طلبهم. قيل: نزلت في حرب أُحُد حيث أمر النبي ﷺ بالخروج في آثار المشركين. وكان بالمسلمين جراحات، وكان أمر ألا يخرج معه إلا من كان في

الوقعة، (١) كما تقدّم في «آل عمران» وقيل: هذا في كل جهاد.

المخامسة \_ قوله تعالى؛ ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ ﴾ أي تتألمون مما أصابكم من الجراح فهم يتألمون أيضاً مما يصيبهم، ولكم مَزِيّة وهي أنكم ترجون ثواب الله وهم لا يرجونه؛ وذلك أن من لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيئاً. ونظير هذه الآية ﴿ إِن يَمْسَسَّكُمْ قَرْحُ فَقَدٌ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرَحُ مِّتَ لُمُ ﴾ [الأنعام؛ ١٤٠] وقد تقدّم. وقرأ عبدالرحمن الأعرج «أن تكونوا» بفتح الهمزة، أي لأن وقرأ منصور بن المعتمر «إن تكونوا تِنْلَمُون» بكسر التاء. ولا يجوز عند البصريين كسر التاء لثقل الكسر فيها. ثم قيل: الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ لأن من رجا شيئاً فهو غير قاطع بحصوله فلا يخلو من خوف فوت ما يرجو. وقال الفرّاء والزجاج: لا يُطلق الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي؛ كقوله تعالى: ﴿ مَّالَكُمُ لا يَرْجُونَ لِلهِ وَقَالُونَ ﴾ [نوح: ١٣] أي لا تخافون لله عَظَمةً. وقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِلهِ وَقَالُمُ اللَّهِ ﴾ [الجاثية: ١٤] أي لا يخافون. قال القشيري: ولا يبعد ذكر الخوف من غير أن يكون في الكلام نفي، ولكنهما أدّعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النفي. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحَكُّمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآمِنِينَ خَصِـيمًا ﴿﴾.

فيه أربع مسائل:

الأولى - في هذه الآية تشريف للنبي على وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفويضٌ إليه، وتقويمٌ أيضاً على الجادة في الحكم، وتأنيبٌ على ما رُفع إليه من أمر بني أبيرَقَ:

[۲٤٣٨] وكانوا ثلاثة إخوة: بِشْر وبَشير ومُبَشِّر، وأُسَيْر بن عروة آبن عم لهم؛ نقبوا مَشْربةً لرِفاعة بن زيد في الليل وسرقوا أدراعاً له وطعاماً، فَعُثِرَ على ذلك. وقيل: إن السارق بشير وحده، وكان يُكْنى أبا طعمة أخذ دِرعاً؛ قيل: كان الدّرع في جِراب فيه دقيق، فكان الدقيق ينتثر من خرق في الجِراب حتى انتهى إلى داره، فجاء ابن أخي رفاعة وأسمه قتادة بن النعمان يشكوهم إلى النبي عِيْدُ؛ فجاء أسير بن عروة إلى النبي عِيْدُ فقال: يا رسول الله، إن هؤلاء عمدوا إلى بيت هم أهل صلاح ودِين فأنبوهم بالسرقة ورموهم بها من غير بينة؛ وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله على قتادة ورفاعة؛ فأنزل الله من غير بينة؛ وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله بَيْدُ على قتادة ورفاعة؛ فأنزل الله

<sup>[</sup>٢٤٣٨] حسن. أخرجه الترمذي ٣٠٣٦ والحاكم ٣٨٥/٤ من حديث ابن عباس. صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب اهـ. وفيه عنعنه ابن إسحاق، وهو مدلس، لكن وره مرسلاً من وجوه، وقد حسنه الألباني في «صحيح الترمذي» ٢٤٣٢.

<sup>(</sup>۱) راجع آل عمران ۲۱۲/۶ والطبري ۱۰٤۱۲.

تعالى: ﴿ وَلَا نَجُكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ [النساء: ١٠٧] الآية. وأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيْعَةٌ أَوْ إِنْمَا لُمْ يَرُمِ بِهِ عَرِيَتًا ﴾ وكان البريء الذي رموه بالسرقة لبيد بن سهل. وقيل: زيد بن السّمين وقيل: رجل من الأنصار. فلما أنزل الله ما أنزل، هرب ابن أبيرَق السارق إلى مكة، ونزل على سُلافة بنت سعد بن شهيد؛ فقال حسان بن ثابت بيتاً يُعرِّض فيه بها، وهو:

وقد أنزَلتُه بنتُ سعد وأصبحت ينازعها جلد آستها وتنازعه ظننتم بأن يَخْفَى الذي قد صنعتمو وفين نبيٌّ عنده الوَحْيُ واضعه

فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج المنزل، فهرب إلى خيبر وارتدًّ. ثم إنه نقب بيتاً ذات ليلة ليَسْرق فسقط الحائط عليه فمات مرتداً. ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحرَّاني. وذكره [أبو](۱) الليث والطبري بألفاظ مختلفة. وذكر قصة موته يحيى بن سلام في تفسيره، والقشيري كذلك وزاد ذكر الرّدة، ثم قيل: كان زيد بن السمين ولبيد بن سهل يهوديين. وقيل: كان لبيد مسلماً. وذكره المهدوي، وأدخله أبو عمر في كتاب الصحابة له. فدل ذلك على إسلامه عنده. وكان بشير رجلا منافقاً يهجو أصحاب النبي في وينحل الشعرَ غيره، وكان المسلمون يقولون: والله ما هو إلا شعر الخبيث. فقال شعراً يتنصّل فيه؛ فمنه قوله:

أو كُلَمَا قَالَ الرجَالُ قصيدةً نُحِلَتْ وقالوا أبنُ الأُبَيْرَق قالها وقال الضحاك: أراد النبي ﷺ أن يقطع يده وكان مطاعاً، فجاءت اليهود شاكين في السلاح فأخذوه وهربوا به؛ فنزل ﴿ هَآأَنتُم هَآوُلآء﴾ يعني اليهود (٢). والله أعلم.

الثانية معناه على قوانين الشرع؛ إمّا بوَحْي ونَص، أو بنظر جارٍ على سنن الوَحي. وهذا أصل في القياس؛ وهو يدل على أن النبي على إذا رأى شيئاً أصاب؛ لأن الله تعالى أراه ذلك، وقد ضمن الله تعالى لأنبيائه العِصْمَة؛ فأما أحدنا إذا رأى شيئاً يظنه فلا قطع فيما رآه، ولم يُرد رؤية العين هنا؛ لأن الحكم لا يرى بالعين. وفي الكلام إضمار، أي بما أراكه الله، وفيه إضمار آخر. وأمض الأحكام على ما عرّفناك من غير اغترار باستدلالهم.

الثالثة \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُن لِلَّخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿ ﴾ اسم فاعل؛ كقولك:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو الليث السمرقندي في «تفسيره» ١/٣٨٦ عن الضحاك بدون إسناد.

جالسته فأنا جليسه، ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك ﴿ وَلا تُجَكِدِلُ ﴾ فالخصيم هو المجادل وجمع الخصيم خصماء. وقيل: خصيماً مخاصِماً اسم فاعل أيضاً. فنهى الله عز وجل رسوله عن عَضْدِ أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة. وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمثّهم في الخصومة لا تجوز. فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه مُحِقّ. ومشى الكلام في السورة على حفظ أموال اليتامى والناس؛ فبيّن أن مال الكافر محفوظ عليه كمال المسلم، إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى.

المسألة الرابعة ـ قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقُ قوم أن يُجادل فريق منهم فريقاً عنهم ليحموهم ويدفعوا عنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي على وفيهم نزل قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيماً ﴿ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ وَوَله: ﴿ وَلا تُجَدِلُ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَهُ وَلَهُ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ وَالمرادُ منه الذين كانوا يفعلونه من المسلمين دونه لوجهين: أحدهما ـ أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعدُ بقوله: ﴿ هَا أَنتُم هَا وَلا يُعتَدر عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ وَاللَّ عَلَى أَن النبي عَلَيْ كَان حكماً فيما بينهم، ولذلك كان يُعتَدر إليه ولا يَعتذر هو إلى غيره، فدل على أن القصد لغيره.

قوله تعالى: ﴿ وَٱسۡـتَغۡفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾.

فيه مسألة واحدة.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَكَدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ ﴾ .

أي لا تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم؛ نزلت في أُسَيْر بن عُروة كما تقدّم.

والمجادلة المخاصمة. من الجدل وهو الفتل، ومنه رجل مجدول الخلق، ومنه الأجدل للصقر. وقيل: هو من الجدالة وهي وجه الأرض، فكل واحد من الخصمين يريد أن يُلقي صاحبه عليها قال العجّاج:

## قد أركب الحالة بعد الحاله وأترك العاجز بالجَدَاله ما منعَفِراً ليست له محاله

الجَدَالة الأرض؛ من ذلك قولهم: تركته مُجَدَّلاً؛ أي مطروحاً على الجَدَالة.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبِّ ﴾ أي لا يَرضَى عنه ولا يُنوِّه بذكر. ﴿ مَن كَانَ خَوَّانًا ﴾ خَوَّانًا ﴾ خائناً. ﴿ وخوّانا ﴾ أبلغ ؛ لأنه من أبنية المبالغة ؛ وإنما كان ذلك لعظم قدر تلك الخيانة. والله أعلم.

قال الضحاك: لما سرق الدرع اتخذ حفرة في بيته وجعل الدرع تحت التراب؛ فنزلت ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسَتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ ﴾ يقول: لا يخفى مكان الدرع على الله ﴿ وَهُو مَعَهُم ﴾ أي رقيب حفيظ عليهم. وقيل: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ ﴾ أي يستترون من كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ هُو مُستَخْفُ بِالنِّيلِ ﴾ [الرعد: ١٠] أي مستتر. وقيل: يستحيون من الناس، وهذا لأن الاستحياء سبب الاستتار. ومعنى ﴿ وَهُو مَعَهُم ﴾ أي بالعلم والرّؤية والسمع، هذا قول أهل السنة. وقالت الجهمية والقدرية والمعتزلة: هو بكل مكان، لأنه تمكن بهذه الآية وما كان مثلها، قالوا: لما قال ﴿ وَهُو مَعَهُم ﴾ ثبت أنه بكل مكان، لأنه قد أثبت كونه معهم تعالى الله عن قولهم، فإن هذه صفة الأجسام والله تعالى متعالى عن ذلك ألا ترى مناظرة بِشْر (٢) في قول الله عز وجل: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَنكَةٍ إِلّا هُو كَايُحُونُ مِن نَجْوَى ثَلَنكَةٍ إِلّا هُو كَايَحُونُ مِن فَقال له خصمه: هو في رَايِعُهُمْ ﴾ [المجادلة: ٧] حين قال: هو بذاته في كل مكان فقال له خصمه: هو في كَايْسُونَكَ وفي حَشُوكُ وفي جوف حِمارك. تعالى الله عما يقولون! حكى ذلك وَكيعٌ رضي وَلَيْ عَن أبي صالح عن أبن عباس. ﴿ مَا لا يَرْضَى ﴾ أي ما لا يرضاه الله لأهل طاعته. ﴿ مِنَ ٱلْقُولُ ﴾ أي من الرأي والاعتقاد، ﴿ مِنَ ٱلْقُولُ ﴾ أي ما لا يرضاه الله لأهل طاعته. ﴿ مِنَ ٱلْقُولُ ﴾ أي من الرأي والاعتقاد،

<sup>(</sup>١) مجدول الخلق: لطيف القصب محكم الفتل.

<sup>(</sup>٢) هو بشر المريسي وللإمام الدارمي ردُّ عليه، وهو مطبوع متداول.

كقولك: مذهب مالك والشافعي. وقيل: «القول» بمعنى المقول؛ لأن نفس القول لا يبيّت.

قوله تعالى: ﴿ هَمَّاَنْتُمْ هَلُوُلَاءِ ﴾ يريد قوم بشير السارق لما هربوا به وجادلوا عنه. قال الزجاج: ﴿ هَلَوُلَاءِ ﴾ بمعنى الذين. ﴿ جَلَالْتُمْ ﴾ حاججتم. ﴿ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا فَحَمَن يُجَدِدُ لَ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ ﴾ استفهام معناه الإنكار والتوبيخ. ﴿ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَحَكِيلًا فَنَ ﴾ الوكيل: القائم بتدبير الأمور، فالله تعالى قائم بتدبير خلقه. والمعنى: لا أحد لهم يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُم ثُمَّ يَسْتَغَفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَـفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّ﴾.

قال أبن عباس: عرض الله التوبة على بني أبيْرِق بهذه الآية، أي ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّءًا ﴾ بأن يسرق ﴿ أَوْ يَظْلِم نَقْسَهُ ﴾ بأن يشرك ﴿ ثُمَّ يَسَتَغْفِر اللّه ﴾ يعني بالتوبة، فإن الاستغفار باللسان من غير توبة لا ينفع، وقد بيّناه في «آل عمران» وقال الضحاك: نزلت الآية في شأن وحشي قاتِل حمزة أشرك بالله وقتل حمزة، ثم جاء إلى رسول الله على وقال: إني لنادِم فهل لي من توبة ؟ فنزل: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوّءًا أَوْ يَظْلِم نَقْسَهُ ﴾ الآية. وقيل: الممراد بهذه الآية العموم والشمول لجميع الخلق. وروى سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة قالا: قال عبدالله بن مسعود من قرأ هاتين الآيتين من سورة «النساء» ثم أستغفر غفر له: ﴿ وَمَن يَعْمَلَ سُوّءًا أَوْ يَظْلِم نَقْسَهُم خَاوُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّه يَحِدِ اللّه عَنْوراً للله عَنْه ألرّ سُولًا وَلَيْهُم الرّسُولُ وَحَدُوا اللّه تَوَاباً رَحِيماً ﴿ وَروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت حديثاً وصدق أبو بكر: قال:

[٢٤٣٩]: ما من عبد يذنب ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غَفَر له، ثم تلا هذه الآية ﴿ وَمَن يَعْمَلُ شُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَحِدِ اللَّهَ عَـُـفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ثُلُكُ عَلَا هَذِهِ اللَّهَ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَ

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ ، وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيمًا أَنَّ يَرُهِ بِهِ ، بَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُتَنَا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيمَةً أَوْ إِثْمًا ثُمِينًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيمَةً أَوْ إِثْمًا ثُمُ يَدُهُ عِلَيمًا اللَّهِ ﴾ .

<sup>[</sup>۲٤٣٩] تقدم .

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا ﴾ أي ذنباً ﴿ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُم عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ أي عاقبته عائدة عليه. والكسب ما يجرّ به الإنسان إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنه به ضرراً؛ ولهذا لا بسمى فعل الرب تعالى كسباً.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْ إِنَّمَا ﴾ قيل: هما بمعنى واحد كرر لاختلاف اللفظ تأكيداً. وقال الطبري: إنما فرق بين الخطيئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد. وقيل: الخطيئة ما لم تتعمده خاصة كالقتل بالخطأ. وقيل: الخطيئة الصغيرة، والإثم الكبيرة، وهذه الآية لفظها عام يندرج تحته أهل النازلة وغيرهم.

قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ يَرِهِ بِهِ عَرِيَكُ ﴾ قد تقدّم أسم البريء في البقرة. والهاء في «به» للإثم أو للخطيئة. لأن معناها الإثم، أو لهما جميعاً. وقيل: ترجع إلى الكسب. ﴿ فَقَدِ الْحَتَمَلَ بُهُتَنَا وَإِثْمَا شَبِينَا آنِ ﴾ تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر فهي كالمحمولات. وقد قال تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُكُ أَنْقَالُهُم وَأَثْقَالًا مَّع أَثْقَالِهم ﴾ [العنكبوت: ١٦]. والبُهتان من البَهْت، وهو أن تستقبل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه بريء. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي على قال:

[۲٤٤٠] «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: ذِكْرُك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد آغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته». وهذا نَصِّ ؛ فرمي البريء بهت له. يقال: بَهته بَهْتاً وَبَهُتاناً إذا قال عليه ما لم يفعله. وهو بَهّات والمقول له مَبْهُوت. ويقال: بهت الرجل (بالكسر) إذا دُهِش وتحيّر. وبَهُت (بالضم) مثله، وأفصح منهما بُهِت، كما قال الله تعالى: ﴿ فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرِّ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] لأنه يقال: رجل مبهوت ولا يقال: باهِت ولا بَهيت، قاله الكسائي.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لِمَنَّمَت ظَاآبِفَتُهُ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَّمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ إِلَيْ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ إِلَيْ اللّ

على الحق، وقيل: بالنبوءة والعِصمة. ﴿ لَهُمَّت طَّآبِفَ أُمِّنَهُمْ أَن يُضِلُوكَ ﴾ عن الحق؛ لأنهم سألوا رسول الله ﷺ أن يبرىء أبن أُبيرِق من التُهمَة ويُلحقها اليهوديَّ، فتفضل الله عز وجل على رسوله عليه السلام بأن نبّهه على ذلك وأعلمه إياه. ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَا الفُسُهُمُ ۗ لأنهم يعملون عمل الضالين، فوباله لهم راجع عليهم. ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيَّءٍ ﴾ لأنك معصوم. ﴿ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبَ وَالْحِكَمَةَ ﴾ هذا ابتداء كلام. وقيل: الواو للحال، كقولك: جئتك والشمس طالعة؛ ومنه قول أمرىء القيس:

## وقد أغتدِي والطيرُ في وُكُناتها

فالكلام متصل، أي ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليك القرآن. ﴿ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾ القضاء بالوحي. ﴿ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ ﴾ يعني من الشرائع والأحكام. و ﴿ تَعْلَمُ ﴾ في موضع نصب؛ لأنه خبر كان. وحذفت الضمة من النون للجزم، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ نَ ﴾.

أراد ما تفاوض به قوم بني أبيرق من التدبير، وذكروه للنبيّ ﷺ. والنَّجُوى: السر بين الاثنين، تقول: ناجيت فلاناً مناجاة ونجاء وهم ينتجون ويتناجون. ونَجَوْت فلاناً أنجوهُ نجواً، أي ناجيته، فنجوى مشتقة من نجوت الشيء أنجوه، أي خلصته وأفردته، والنجوة من الأرض المرتفع لانفراده بارتفاعه عمّا حوله، قال الشاعر(١١):

فَمَـنْ بِنَجْـوَتِـهِ كَمَـن بِعَقـوتِـهِ والمُسْتكِنّ كمن يَمْشِي بِقِرُواح (٢)

فالنجوى المسارّة، مصدر، وقد تُسمَّى به الجماعة، كما يقال: قومٌ عدلٌ ورضاً. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْهُمُ بَجُوى ﴾ [الإسراء: ٤٧]، فعلى الأول يكون الأمر أمر استثناء من غير الجنس، وهو الاستثناء المنقطع. وقد تقدم، وتكون ﴿ مَن ﴾ في موضع رفع، أي لكن من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ودعا إليه ففي نجواه خير. ويجوز أن تكون ﴿ مَن ﴾ في موضع خفض ويكون التقدير: لا خير في كثير مِن نجواهم إلا نجوى من أمر بصدقة ثم حذف. وعلى الثاني وهو أن يكون النجوى اسماً للجماعة المنفردين، فتكون ﴿ مِن ﴾ في موضع خفض على البدل، أي لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر

<sup>(</sup>١) الشاعر هو: أوس بن حجر.

 <sup>(</sup>۲) العقوة: الساحة وما حول الدار والمحلة. والقرواح: البارز الذي ليس يستره من السماء شيء.
 وقيل: الناقة الطويلة. وكذلك النخلة الطويلة يقال لها: قرواح.

بصدقة. أو تكون في موضع نصب على قول من قال: ما مررت بأحد إلا زيداً. وقال بعض المفسرين منهم الزجاج: النَّجْوَى كلام الجماعة المنفردة أو الاثنين كان ذلك سِرّاً أو جهراً، وفيه بُعْدٌ. والله أعلم. والمعروف لفظ يَعُمّ أعمالَ البِرِّ كلُّها. وقال مقاتِل: المعروف هنا الفرض، والأول أصح. وقال ﷺ:

[٢٤٤١] «كيل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخماك بوجه طَلْق». وقال ﷺ:

[٢٤٤٢] «المعروف كآسمه وأول من يدخل الجنة يوم القيامة المعروف وأهله». وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يزهدنّك في المعروف كفر من كفره، فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر. وقال الحُطَيئة:

من يفعل ٱلخير لا يعدم جوازِيَه لا يذهبُ العُرْفُ بين الله والناس

وأنشد الريّاشيي:

يَدُ المعروفِ غُنْمٌ حيث كانت تحمّلها كَفور أو شكور أ ففي شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما كفر الكفور

وقال الماوردِي: «فينبغي لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته، ويبادر بِهِ خِيفةَ عجزه، وليعلم أنه من فُرَصِ زمانه، وغنائم إمكانه، ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه، فكم من واثق بالقدرة فاتت فأعقبت نَدَماً، ومعوّل على مِكْنَة زالت فأوْرثَتْ خجلاً، كما قال الشاعر:

ما زلت أسمع كم من واثق خجل حتى أبتليت فكنت الواثق الخجلا ولو فطِن لنوائب دهره، وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغانمه مذخورة، ومغارمه مجبورة، فقد روي عن النبيِّ ﷺ أنه قال:

<sup>[</sup>٢٤٤١] صحيح. أخرجه بهذا اللفظ الترمذي ١٩٧٠ والديلمي ٤٧٢٨ وأحمد ٣٤٤/٣ من حديث جابر، حسّنهٔ الترمذي، وله شواهد، فقد.

ـ أخرج صدرهُ البخاري ٦٠٢١ وابن حبان ٣٣٧٩ من حديث جابر، وأخرجه مسلم ١٠٠٥ والبخاري في الأدب المفرد ٣٣٣ وأبو داود ٤٩٤٧ من حديث حذيفة.

\_ وأخرج عجزه مسلم ٢٦٢٦ والترمذي ١٨٣٣ وابن ماجه ٣٣٦٢ وابن حبان ٤٦٨ و ٥٢٣ وأحمد ٥/ ١٧٣ من حديث أبي ذر بلفظ: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق».

<sup>[</sup>٢٤٤٢] ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٦٣٩) كما في المجمع ١١٥/٣ بأتم منه من حديث أم سلمة وفيه: «وأول من يدخل الجنة أهل المعروف» وليس فيه: «المعروف كأسمه». وقال الهيثمي: فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي، وهو ضعيف.

[٢٤٤٣] «مَن فُتح عليه باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه». وروي عنه ﷺ أنه قال:

[٢٤٤٤] «لكل شيء ثمرة وثمرة المعروف السراح»(١). وقيل لأنُو شِرُوان: ما أعظم المصائب عندكم ؟ قال: أن تقدر على المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت. وقال عبد الحميد: من أخّر الفُرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. وقال بعض الشعراء:

إذا هبّت رياحُك فَأَغْتَنِمها فَإِنّ لكل خَافِقَة سُكونُ ولا تغفيل عن الإحسان فيها فما تدري السكون متى يكون

وكتب بعض ذوي الحرمات إلى وال قصّر في رعاية حُرْمته:

أعَلَى الصراط تريد رِعْية حرمتي أم في الحساب تمن بالإنعام للنفع في الدنيا أريدك، فأنتبه لحوائجي من رقدة النوام

وقال العباس رضي الله عنه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال: تعجيله وتصغيره وستره، فإذا عجلته هنأته، وإذا صغرته عظّمته، وإذا سترته أتممّته. وقال بعض الشعراء:

زاد معروفُك عندي عظماً إنه عندك مستور حقير تتناساه كأنْ لم تأتِه وهو عند الناس مشهور خطير

ومن شرط المعروف تركُ الامتنان به، وترك الإعجاب بفعله، لما فيهما من إسقاط الشكر وإحباط الأجر. وقد تقدّم في «البقرة» بيانه.

قوله تعالى: ﴿ أَوَّ إِصَّلَنج بَيْنَ كَ النَّاسِّ﴾ عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين، وفي كل كلام يراد به وجه الله تعالى. وفي الخبر:

[٧٤٤٥] «كلام أبنِ آدم كله عليه لا له إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر

<sup>[</sup>٢٤٤٣] أخرجه البيهقي في «الشعب» ١١٢٤٤ عن عائشة مرفوعاً مع اختلاف يسير فيه، وإسناده ضعيف. وكرره ١٢٤١ من حديث أنس بإسناد ضعيف أيضاً.

<sup>[</sup>٢٤٤٤] لم أجده مسنداً، وذكره العراقي في تخريج «إحياء علوم الدين» ٣/ ٢٤٥ وقال: لم أقف له على أصل.

<sup>[</sup>٢٤٤٥] أخرجه الترمذي ٢٤١٢ وابن ماجه ٣٩٧٤ وابن أبي الدنيا ١٤ والحاكم ٢/٥١٢ ـ ٥١٣ والخطيب ٢٤ [٢٤٤٥] أخرجه الترمذي ٤٣٣ وأحمد في زوائد الزهد ٢٢ ـ ٢٣ من حديث أم حبيبة رواه بعضهم مطوّلاً=

<sup>(</sup>١) السراح: التعجيل.

أو ذكر لله تعالى». فأما من طلب الرياء والترؤس فلا ينال الثواب. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه: ردّ الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. وسيأتي في «المجادلة» ما يحرم من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من أصلح بين أثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وقال النبيّ على لأبي أيوب:

[٢٤٤٦] «ألا أدُلُك على صدقة يحبها الله ورسوله، تصلح بين أناس إذا تفاسدوا، وتقرّب بينهم إذا تباعدوا». وقال الأوزاعيّ: ما خطوة أحبّ إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. وقال محمد بن المُنْكَدِر: تنازع رجلان في ناحية المسجد فمِنْت إليهما، فلم أزل بهما حتى اصطلحا؛ فقال أبو هريرة وهو يراني: سمعت رسول الله على يقول:

[٢٤٤٧] «مَنْ أصلح بين ٱثنين استوجب ثواب شهيد». ذكر هذه الأخبار أبو مطيع مكحول بن المفضّل النسفيّ في كتاب اللؤلؤيّات له، وجدته بخط المصنف في وريقة ولم ينبه على موضعها رضي الله عنه. و ﴿ ٱبْتِغَآهَ ﴾ نصب على المفعول من أجله.

## فيه مسألتان:

الأُولى \_ قال العلماء: هاتان الآيتان نزلتا بسبب ابن أَبَيْرِق السارق، لما حكم النبي ﷺ عليه بالقطع وهرب إلى مكة وآرتذ؛ قال سعيد بن جبير: لما صار إلى مكة نقب بيتاً بمكة فلحقه المشركون فقتلوه؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وبعضهم مختصراً. سكت عليه الحاكم والذهبي، وقال الترمذي: حسن غريب اهـ. ومحمد بن يزيد
 المخزومي مقبول. فالإسناد لين، وانظر ضعيف ابن ماجه ٨٦١.

<sup>[</sup>٢٤٤٦] ضعيف. أخرجه اليهقي في الشعب ١١٠٩٣ و ١١٠٩٤ والطبراني كما في المجمع ٧٩/٨ من حديث أبى أبوب.

ـ قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة متروك.

\_ وقال البيهقي: تفرد به الوازع عن أبي سلمة وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي أيوب ا هـ. [٢٤٤٧] عزاه المصنف لأبي مكحول النسفي في «اللؤلؤيّات»، ولم أره عندغيره، وتفرده به دليل علىٰ وهنه.

وأسلموا ثم أنقلبوا إلى مكة مرتدين فنزلت هذه الآية ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾. والمشاقة المعاداة. والآية وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره فهي عامة في كل من خالف طريق المسلمين. و ﴿ اللهدَى ﴾: الرشد والبيان، وقد تقدّم. وقوله تعالى: ﴿ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّى ﴾ يقال: إنه نزل فيمن أرتد؛ والمعنى: نتركه وما يعبد؛ عن مجاهد. أي نكله إلى الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؛ وقاله مقاتل. وقال الكلبي؛ نزل قوله تعالى: ﴿ نُولِهِ مَا تَوَلَّى ﴾ في أبن أُبيرق؛ لما ظهرت حاله وسرقته هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطاً لرجل بمكة يقال له: حجّاج بن علاط، فسقط فبقي في النقب حتى وُجد على حاله، وأخرجوه من مكة؛ فخرج إلى الشام فسرق بعض أموال القافلة فرجموه وقتلوه، فنزلت: ﴿ نُولِهُ مَا تَوَلَّى ﴾ فخرج إلى الشام فسرق بعض أموال القافلة فرجموه وقتلوه، فنزلت: ﴿ نُولِهُ مَا تَوَلَّى ﴾ وقرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو «نُولَه» «ونُصْلِه» بجزم الهاء، والباقون بكسرها، وهما لغتان.

الثانية ـ قال العلماء في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾ دليل على صحة القول بالإجماع، وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ﴾ ردّ على الخوارج؛ حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. وقد تقدّم القول في هذا المعنى. وروى الترمذِيّ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال:

ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَمُ ﴾ قال: هذا حديث غريب (١). قال ابن فُورَك: وأجمع أصحابنا على أنه لا تخليد إلا للكافر، وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تائب فإنه إن عُذب بالنار فلا مَحالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؛ أو بأبتداء رحمةٍ من الله تعالى. وقال الضحاك:

[٢٤٤٨] إن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا، إلا أني لم أُشرِك بالله شيئاً منذ عرفته وآمنت به، فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن بَشَاءً ﴾.

" فوله تعالى: ﴿إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانُنَا مَرِيدًا اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) موقوف. أخرجه الترمذي ٣٠٣٧ عن علي موقوفاً واستغربه.

أهل مكة إذ عبدوا الأصنام و ﴿إِنْ انفية بمعنى «ما». و ﴿ إِنَكُ أَصناماً، يعني اللّات والعُزَّى ومَنَاةَ. وكان لكل حيِّ صنم يعبدونه ويقولون: أنثى بني فلان، قاله الحسن وابن عباس، وأتى مع كل صنم شيطانه يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم؛ فخرج الكلام مخرج التعجب؛ لأنّ الأنثى من كل جنس أخسّه؛ فهذا جهل ممن يشرك بالله جماداً فيسميه أنثى، أو يعتقده أنثى. وقيل: ﴿إِلّا إِنَكُ مُواتاً؛ لأن الموات لا روح له، كالخشبة والحجر. والموات يخبر عنه كما يخبر عن المؤنث لاتضاع المنزلة؛ تقول: الأحجار تعجبني، كما تقول: المرأة تعجبني. وقيل: ﴿إِلاَ إِنَاناً ملائكة؛ لقولهم: الملائكة بنات الله، وهي شفعاؤنا عند الله؛ عن الضحاك. وقراءة ابن عباس «إلا وَثَناً» بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الجنس؛ وقرأ أيضاً "وُثُناً» بضم الثاء والواو، جمع وثن. وأوثان أيضاً جمع وَثَن مثل أسد وآساد. النحاس: ولم يقرأ به فيما علمت.

قلت: قد ذكر أبو بكر الأنباري ـ حدّثنا أبي حدّثنا نصر بن داود حدّثنا أبو عبيد حدّثنا حجاج عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ: "إِن يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاّ أَوْثَاناً». وقرأ آبن عباس أيضاً "إلا أثّناً» كأنه جمع وَثَنا على وثان؛ كما تقول: مثال ومُثُل؛ على وثان؛ كما تقول: مثال ومُثُل؛ ثم أبدل من الواو همزة لما أنضمت؛ كما قال عز وجل: ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ إِلَى ﴾ ثم أبدل من الواو همزة لما أنضمت؛ كما قال عز وجل: ﴿ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ إِلَى ﴾ ثنيث، المرسلات: ١١] من الوقت؛ فأثنُ جمع الجمع. وقرأ النبي ﷺ "إلا أَنْثاً» أن جمع أنيث، كغَدير وغُدُر. وحكى الطبري أنه جمع إناث كثمار وثُمُر. حكى هذه القراءة عن النبي ﷺ أبو عَمرو الدّانِيّ؛ قال: وقرأ بها ابن عباس والحسن وأبو حَيْوة.

قوله تعالى : ﴿ لِّعَكَنَّهُ ٱللَّهُ مُوقَاكَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ لَّعَـنَهُ ٱللَّهُ ﴾ أصل اللعن الإبعاد، وقد تقدّم. وهو في العرف إبعاد

<sup>(</sup>١) لا أصل له عن رسول الله ﷺ، وإنما ورد عن بعضهم، وهو شاذ، وقد رده الطبري ٤/٢٧٩.

مقترن بسخط وغضب؛ فلعنة الله على إبليس \_ عليه لعنة الله \_ على التعيين جائزة، وكذلك سائر الكفرة الموتى كفرعون وهامان وأبي جهل؛ فأما الأحياء فقد مضى الكلام فيه في «البقرة».

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَكَ لَأَ يَخَذُنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ أَي وقال الشيطان؛ والمعنى: لأستخلصنهم بغوايتي وأضلنهم بإضلالي، وهم الكفرة والعصاة. وفي الخبر «من كل ألف واحد لله والباقى للشيطان» (١٠).

قلت: وهذا صحيح معنى؛ يعضده قوله تعالى لآدم يوم القيامة:

[٢٤٤٩] «ابعث بعث النار» فيقول: وما بعث النار؟ فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين». أخرجه مسلم. وبعث النار هو نصيب الشيطان. والله أعلم. وقيل: من النصيب طاعتهم إياه في أشياء، منها أنهم كانوا يضربون للمولود مسماراً عند ولادته، ودورانهم به يوم أسبوعه، يقولون: ليعرفه العُمَّار(٢).

قوله تعالى: ﴿ وَلَأَضِلَنَهُمْ وَلَأَمُنِيّنَهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَابُتِكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ
وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّسِينًا إِنَ ﴾.

فيه تسع مسائل:

الأولى - قبوله تعالى: ﴿ وَلَأَضِلَنَهُمْ ﴾ أي لأصرفنهم عن طريق الهدى. ﴿ وَلَأَصِنْيَنَهُمْ ﴾ أي لأصرفنهم عن طريق الهدى. ﴿ وَلَأَمُنِيّنَهُمْ ﴾ أي لأسوّلن لهم، من التّمنّي، وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنية، لأن كل واحد في نفسه إنما يمنّيه بقدر رغبته وقرائن حاله. وقيل: لأمنينهم طول الحياة الخير والتوبة والمعرفة مع الإصرار. ﴿ وَلَآمُرنّهُمْ فَلَيُبَرّبَكُنّ ءَاذَاتَ ٱلأَنْعَامِ ﴾ البتك القطع، ومنه سيف باتِك. أي أحملهم على قطع آذان البَحيرة والسائبة ونحوه. يقال: بتكه وبتكه، (مخففاً ومشدّداً) وفي يده بِتُكة أي قطعة، والجمع بتك، قال زهير:

طارت وفي كفِّه من ريشها بِتكُ

[٢٤٤٩] صحيح. أخرجه البخاري ٢٥٣٠ ومسلم ٢٢٢ من حديث أبي سعيد الخدري بأتم منه وصدره: «يقول الله عز وجل: يا أدم. فيقول: لبيك وسعديك....وهو حديث طويل.

<sup>(</sup>۱) قال السيوطي في الدر ٣٩٤/٢ (النساء: ١١٧): وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: هذا قول إبليس يقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار، وواحد إلى الجنة.

<sup>(</sup>٢) عمّار البيوت: سكانها من الجن.

الثانية \_ قوله تعالى: ﴿ وَلَا مُنَا اللّهُ مَا لَكُ عَبِرُتُ خَلْقَ اللّهِ ﴾ اللّمات كلها للقسم. واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع، فقالت طائفة: هو الخِصَاء وفَقْء الأعين وقطع الآذان، قال معناه ابن عباس وأنس وعِكرمة وأبو صالح. وذلك كله تعذيب للحيوان، وتحريم وتحليل بالطغيان، وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان في الأنعام جَمال ومنفعة، وكذلك غيرها من الأعضاء، فلذلك رأى الشيطان أن يغيّر بها خلق الله تعالى. وفي حديث عِياض بن حِمار المجاشعيّ:

[۲٤٥٠] "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أتتهم فأجتالتهم (١) عن دينهم فحرّمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً وأمرتهم أن يغيروا خلقي». الحديث، أخرجه القاضي إسماعيل ومسلم أيضاً. وروى إسماعيل قال حدّثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب قالا حدّثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبه قال:

[٢٤٥١] أتيت رسول الله ﷺ وأنا قَشِف الهيئة، قال: «هل لك من مال»؟ قال قلت: نعم. قال «من أي المال»؟ قلت: من كل المال، من الخيل والإبل والرقيق - قال أبو الوليد: والغنم - قال: «فإذا آتاك الله مالا فلْيُرَ عليك أثره» ثم قال: «هل تُنتِجُ (٢) إبل قومِك صحاحاً آذانها فتعمِد إلى موسى فتشق آذانها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم (٣) لتحرّمها عليك وعلى أهلك» ؟ قال: قلت أجَلْ. قال: «وكل ما آتاك الله حِل ومُوسَى الله أحد من مُوسِك، وساعد الله أشد من ساعدك». قال قلت: يا رسول الله، أرأيت رجلاً نزلْتُ به فلم يَقْرِني ثم نزل بي أفاقْرِيه أم أكافئه ؟ فقال: بل أقْرِه».

الثالثة \_ ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرَنا رسولُ الله ﷺ:

<sup>[</sup> ۲۲۵۰] صحيح. أخرجه مسلم ۲۸۹۰ وأحمد ۲۲۲٪ من حديث عياض بن حمار مطوّلاً وصدره عند مسلم: «ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم. . » وعند أحمد: "إن الله عز وجل أمرني ».

<sup>[</sup>٢٤٥١] أخرجه الترمذي ٢٠٠٦ والنسائي في الكبرى ٩٥٥٩ والحاكم ١٨١/٤ وأحمد ٢٧٣/٣ (١٥٤٥٨) و ١٥٤٦) من حديث أبي الأحوص عن أبيه (مالك بن نضلة) مطوّلاً ومختصراً واللفظ للحاكم وأحمد. وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو كما قالوا.

<sup>[</sup>٢٤٥٢] أخرجه أبـو داود ٢٨٠٤ والتـرمـذي ١٤٩٨ والنسـائـي ٢١٧/٧ وابـن مـاجـه ٣١٤٢ وابـن حبـانــــ

<sup>(</sup>١) فاجتالتهم: استخفتهم فجالوا معهم في الضلال.

<sup>(</sup>٢) نتجت الناقة: إذا ولدتها ووليت نتاجها.

<sup>(</sup>٣) دابة صرم: أي مقطوعة الأذن.

<sup>(</sup>٤) أي تأمل سلامتها من آفة تكون بها.

خرقاء ولا شرقاء الخرجه أبو داود عن عليّ قال: أمرَنا؛ فذكره. المقابلة: المقطوعة طرف الأذن. والمدابرة المقطوعة مؤخّر الأذن. والشرقاء: مشقوقة الأذن. والخرقاء التي تخرِق أُذنَها السِّمةُ. والعيب في الأذن مراعي عند جماعة العلماء. قال مالك والليث: المقطوعة الأذن أو جُلّ الأذن لا تجزىء، والشق للميسَم يجزىء، وهو قول الشافعيّ وجماعة الفقهاء. فإن كانت سَكّاء، وهي التي خُلقت بلا أذن فقال مالك والشافعي: لا تجوز. وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت، ورُوي عن أبي حنيفة مثل ذلك.

الرابعة \_ وأما خِصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إما لسمن أو غيره. والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يُضحّى بالخصي، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره. ورخص في خِصاء الخيل عمرُ بن عبد العزيز. وخصى عروة بن الزبير بغلاً له. ورخص مالك في خِصاء ذكور الغنم، وإنما جاز ذلك لأنه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدين لصنم يُعبد، ولا لرب يوحّد، وإنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل، وتقوية الذكر إذا أنقطع أمله عن الأُنثى. ومنهم من كره ذلك، لقول النبيّ على:

[٢٤٥٣] «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». واختاره ابن المنذر وقال: لأن ذلك ثابت عن ابن عمر، وكان يقول: هو نماء خلق الله؛ وكره ذلك عبد الملك بن مروان. وقال الأوزاعيّ: كانوا يكرهون خِصاء كل شيء له نسل. وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: أحدهما عن ابن عمر:

[٢٤٥٤] أن النبي ﷺ نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل. والآخر حديث ابن عباس:

<sup>= 09</sup>۲۰ والحاكم ٢٢٤/٤ و ٢/٨٦١ وابن خزيمة ١٩١٤ و ١٩١٥ بسند جيد، وأحمد ٢/٥١١ و ١٤٩ من حديث علي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقواه الشيخ شعيب، انظر الإحسان ٢٤٢/١٣.

<sup>[</sup>٢٤٥٣] صحيح. أخرجه أبو داود ٢٥٦٥ والنسائي ٢/ ٢٢٤ وابن حبان ٤٦٨٢ والبيهقي ٢٠/١٠ و أحمد ١٠٠/١ واحمد ١٠٠/١ من حديث علي بإسناد صحيح. وله شواهد منها حديث دحية الكلبي عند أحمد ١٠٠/٤ وعن ابن عباس عند البيهقي.

<sup>[</sup>٢٤٥٤] أخرجه البيهقي ١٠/٢٤ من طريق جّبارة بن مُغَلِّس، وضعفه، وصوب وقفه.

<sup>[</sup>٢٤٥٥] أخرجه البيهقي ٢٠/ ٢٤ من حديث ابن عباس، واستغربه، وصوب كونه مرسلًا.

<sup>(</sup>١) صَبْرُ الإنسان وغيره على القتل: هو أن يحبس ثم يرمى بشيء حتى يموت.

من هذا الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول: فيه تمام الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق، وروي نماء الخلق.

قلت: أسنده أبو محمد عبد الغني من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله على يقول:

[٢٤٥٦] «لا تخصوا ما ينمى خلق الله». رواه عن الدارقطنيّ شيخِه، قال: حدّثنا أبو عبد الله المعدل حدثنا عباس بن محمد حدّثنا أبو مالك النخعيّ عن عمر بن إسماعيل، فذكره. قال الدارقطني: ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك.

الخامسة \_ وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة، فإنه إذا خُصي بطل قلبه وقوته، عكس الحيوان، وأنقطع نسله المأمور به في قوله عليه السَّلام:

[٢٤٥٧] تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأُمم» ثم إن فيه ألماً عظيماً ربما يفضِي بصاحبه إلى الهلاك، فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس، وكل ذلك منهيٌّ عنه. ثم هذه مُثلة، وقد:

[٢٤٥٨] نهى النبي ﷺ عن المثلة، وهو صحيح. وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيّين والكوفيّين شراء الخصيّ من الصقالبة وغيرهم وقالوا: لو لم يُشْتَروا منهم لم يُخصوا. ولم يختلفوا أن خِصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز؛ لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حَدِّ ولا قَوَد، قاله أبو عمر.

السادسة \_ وإذا تقرر هذا فأعلم أن الوَسْم والإشعار مستثنى من:

[٢٤٥٩] نهيه عليه السَّلام عن شريطة الشيطان، وهي ما قدّمناه من نهيه عن تعذيب

[٢٤٥٦] إسناده ضعيف لضعف أبي مالك النخعي، واسمه. عبد الملك. والصواب عن عمر من قوله. انظر سنن البيهقي ٢٤/١٠.

[٢٤٥٧] ذكره العراقي في الإحياء ٢/٢٢ من حديث ابن عمر وقال: أخرجه ابن مردويه.

ـ وذكره ابن حجر في الفتح ١١١/ وقال: ذكره الشافعي بلاغاً عن ابن عمر.

وورد بلفظ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة» أخرجه ابن حبان ٤٠٢٨ وأحمد ٣/ ١٥٨ و البيهقي ٧/ ٨١ \_ ٨٦ من حديث أنس، وله شواهد.

[٢٤٥٨] صحيح. أخرجه البخاري ٢٤٧٤ و ٢٥١٦ وأحمد ٣٠٧/٤ من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري.

[٢٤٥٩] ضعيف. أخرجه أبو داود ٢٨٢٦ وابن حبان ٥٨٨٨ والحاكم ٤/ ١١٣ والبيهقي ٢٧٨/٩ وأحمد ١٢٥/١ من حديث أبي هريرة صححه الحاكم، ووافقه الذهبي! مع أن مداره على عمرو بن عبد الله، وهو ضعيف، وضعفه الشيخ شعيب في «الإحسان».

والشريطة: شق الجلد بالمبضع ونحوه دون ذبحه والإتيان بالقطع على حلقه.

الحيوان بالنار، والوَسم: الكَيِّ بالنار وأصله العلامة، يُقال: وَسَم الشيء يسمه إذا علّمه بعلامة يُعرف بها، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم ﴾ [الفتح: ٢٩]. فالسِّيما العلامة والمِيسَم المِكْوَاة. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال:

[۲٤٦٠] رأيت في يد رسول الله ﷺ المِيسَم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك حتى يعرف كلّ مال فيؤدّى في حقه، ولا يتجاوز به إلى غيره.

السابعة ـ والوَسْم جائز في كل الأعضاء غير الوجه، لما رواه جابر قال: نهى رسول الله على الضرب في الموجه وعن الوسم في الوجه (١)، أخرجه مسلم. وإنماكان ذلك نشرفه على الأعضاء، إذْ هو مَقَرّ الحسن والجمال، ولأن به قِوام الحيوان، وقد مرّ النبيّ على برجل يضرب عبده فقال:

[٢٤٦١] «أتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته». أي على صورة المضروب؛ أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم، فينبغي أن يحترم لشبهه. وهذا أحسن ما قيل في تأويله والله أعلم. وقالت طائفة: الإشارة بالتغيير إلى الوشم وما جرى مجراه من التصنع للحسن؛ قاله ابن مسعود والحسن. ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبد الله قال قال رسول الله على:

[٢٤٦٢] «لعن الله الواشمات والمُسْتَوْشِمَات والنامِصَات والمتنمِّصات والمُتفلِّجات للحسْن، المغيِّرات خلق الله» الحديث. أخرجه مسلم، وسيأتي بكماله في الحشر إن شاء الله تعالىٰ. والوشم يكون في اليدين، وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشىٰ بالكحل أو بالنَّوْو(٢) فيخْضَرّ. وقد وشمت تشم وشماً فهي واشمة. والمستوشمة التي يفعل ذلك بها؛ قاله الهرويّ. وقال ابن العربيّ: ورجال صِقِلية وإفريقية يفعلونه؛ ليدل كل واحد منهم على رُجْلته في حداثته. قال القاضي عِياض: ووقع في رواية الهَرَوِيّ – أحد رواة مسلم – مكان «الواشمة والمستوشمة» «الواشية والمستوشية» (بالياء مكان الميم) وهو من الوَشْي وهو التزيُّن؛ وأصل الوشي نسج الثوب على لونين،

<sup>[</sup>٢٤٦٠] صحيح. أخرجه البخاري ٥٥٤٢ ومسلم ٢١١٩ واللفظ له من حديث أنس.

<sup>[</sup>٢٤٦١] صحيح. أخرجه البخاري ٢٥٥٩ ومسلم ٢٦١٢ ح ١١٥ من حديث أبي هريرة. مع اختلاف يسير. وانظر «المجمع» ١٠٦/٨.

<sup>[</sup>٢٤٦٢] صحيح. أخرجه البخاري ٥٩٣ و ٥٩٣٩ ومسلم ٢١٢٥ وأبو داود ٤١٦٩ وابن حبان ٥٥٠٥ والبيهةي ٧/٣١٢ من حديث عبد الله بن مسعود بأتم منه.

<sup>(</sup>۱) هو عند مسلم ۲۱۱۲ من حدیث جابر.

<sup>(</sup>٢) النئور: دخان الشحم.

وثور مُوشَّى في وجهه وقوائمه سواد؛ أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج والأشْر. والمتنمصات جمع متنمّصة وهسي التي تقلع الشعـر مـن وجههـا بالمِنْمَاص، وهو الذي يقلع الشعر: ويُقال لها النامصة. ابن العربي: وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه؛ فإن السُّنّة حلق العانة ونَتْف الإبط، فأما نتف الفرج فإنه يُرخيه ويؤذيه، ويبطل كثيراً من المنفعة فيه. والمُتَفَلِّجات جمع متفلِّجة، وهي التي تفعل الفلَّج في أسنانها؛ أي تعانيه حتى ترجع المُصْمَتة الأسنان خِلْقة فَلْجَاء صَنْعَة. وفي غير كتاب مسلم: «الوَاشِرَات»، وهي جمع وَاشِرة، وهي التي تَشِر أسنانها؛ أي تصنع فيها أشراً، وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبان؛ تفعل ذلك المرأة الكبيرة تَشَبّها بالشابة. وهذه الأُمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها؛ فقيل: لأنها من باب التدليس. وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالىٰ؛ كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأوّل. ثم قيل: هذا المنهى عنه إنما هو فيما يكون باقياً؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالىٰ، فأما ما لا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالكٌ وغيره، وكرهه مالكٌ للرجال. وأجاز مالك أيضاً أن تَشِي المرأة يديها بالحنّاء. ورُوي عن عمر إنكار ذلك وقال: إمّا أن تخضب يديها كلُّها وإما أن تَدَع. وأنكر مالك هذه الرواية عن عمر، ولا تدع الخضاب بالحنّاء؛ فإن النبيّ بَيْئَةُ رأى أمرأة لا تختضب فقال:

[٢٤٦٣] «لا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل» فما زالت تختضب وقد جاوزت التسعين حتى ماتت. قال القاضي عياض: وجاء حديث بالنهي عن تسويد الحناء، ذكره صاحب المصابيح<sup>(۱)</sup> ولا تتعطّل، ويكون في عنقها قِلادة من سَيْر في خرز؛ فإنه يروى عن النبيّ بَيْنِيُّ أنه قال لعائشة رضي الله عنها:

[٢٤٦٤] «إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما بخيط وإما بسير». وقال أنس: يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها في الصَّلاة ولو سيراً. قال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان، التماس الحسن لزوج أو غيره، سواء فلجت أسنانها أو وَشَرتها، أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطارفها. وكذا لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها؛ لأن كل ذلك تغيير خلق الله. قال عياض: ويأتي على ما ذكره أن

<sup>[</sup>٢٤٦٣] لم أجده. [٢٢٦٤] لم أجده.

<sup>(</sup>۱) هو البغوى صاحب «مصابيح السنة».

من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالىٰ، إلاَّ أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره.

الثامنة ـ قلت: ومن هذا الباب قوله عَلَيْ:

[٢٤٦٥] «لعن الله الواصلة والمستوصِلة والواشِمة والمستوشِمة» أخرجه مسلم. فنهى ﷺ عن وصل المرأة شعرها؛ وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به، والواصلة هي التي تفعل ذلك، والمستوصِلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. مسلم عن جابر قال:

[٢٤٦٦] زجر النبيّ ﷺ أن تُصِلَ المرأة بشعرها شيئاً. وخرّج عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت أمرأة إلى النبيّ ﷺ فقالت:

[٢٤٦٧] يا رسول الله، إن لي أبنة عُريّساً (١) أصابتها حِصْبة فتمرّق (٢) شعرها أفأصِله ؟ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصِلة». وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر، وبه قال مالك وجماعة العلماء. ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخِرق وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. وشذ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر؛ وهذا أشبه بمذهب أهل الظاهر. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى. وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقاً، وهو قول باطل قطعاً ترده الأحاديث. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح. وروي عن ابن سيرين أنه سأله رجل فقال: إن أمي كانت تصل فلا. ولا يدخل في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملوّنة على وجه الزينة والتجميل، والله أعلم.

التاسعة \_ وقالت طائفة: المراد بالتغيير لخلق الله هو أن الله تعالىٰ خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات؛ ليعتبر بها وينتفع بها، فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. قال الزجاج: إن الله تعالىٰ خلق الأنْعام لتُركب وتؤكل فحرّموها على

[٢٤٦٧] صحيح. أخرجه البخاري ٥٩٤١ ومسلم ٢١٢٢ من حديث أسماء بنت أبي بكر.

<sup>[</sup>٢٤٦٥] صحيح. أخرجه البخاري ٥٩٤٧ و ٥٩٣٧ و ٥٩٤٠ ومسلم ٢١٢٤ وأبو داود ٤١٦٨ والترمذي ٢٧٥٣ وريد ٢١٢٨ وابن ماجه ١٩٨٧ وابن حبان ٥٥١٣ وأحمد ٢١/٢ من حديث ابن عمر. [٢٤٦٦] صحيح. أخرجه مسلم ٢١٢٦ وابن حبان ٥٥١٥ وأحمد ٢٩٦/٣ من حديث جابر.

<sup>(</sup>١) غُرَيِّسا: تصغير عروس.

<sup>(</sup>٢) تمرق: انتثر وتساقط.

أنفسهم، وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخَّرة للناس فجعلوها آلهة يعبدونها، فقد غيّروا ما خلق الله. وقاله جماعة من أهل التفسير: مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة. وروي عن ابن عباس ﴿ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللهِ ﴾ دين الله؛ وقاله النخعيّ، واختاره الطبري قال: وإذا كان ذلك معناه دخل فيه فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ووشم وغير ذلك من المعاصي؛ أي فليغيرن ما خلق الله في دينه. وقال مجاهد أيضاً: ﴿ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللهِ ﴾ فطرة الله التي فطر الناس عليها؛ يعني أنهم ولدوا على الإسلام فأمرهم الشيطان بتغييره، وهو معنى قوله عليه السَّلام:

[٢٤٦٨] «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصّرانه ويمجّسانه». فيرجع معنى البخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذَّرِّ من الإيمان به في قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُّ وَالْحِالَ إِلَى ما أوجده فيهم يوم الذَّرِّ من الإيمان به في قوله تعالىٰ: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُ قَالُواْ بَلَيْ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]. قال أبن العربيّ: روي عن طاوس أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود، ويقول؛ هذا من قول الله ﴿ فَلَيُعَيِّرُنَكَ خَلَق كَ اللّهِ ﴾. قال القاضي: وهذا وإن كان يحتمله اللفظ فهو مخصوص بما أنفذه النبيّ على من نكاح مَوْلاه زيد وكان أبيض، وهذا مما خفي على طاوس مع علمه.

قلت: ثم أنكح أُسامة فاطمةَ بنت قيس وكانت بيضاء قرشية. وقد كانت تحت بِلال أُختُ عبد الرّحمن بن عوف زُهْريَّة. وهذا أيضا يخص، وقد خفي عليهما.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَنْجِـٰذِ ٱلشَّـيْطَانَ وَلِيَّـا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي يطيعه ويدع أمر الله. ﴿ فَقَـٰذُ خَسِـٰرَ ﴾ أي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالىٰ فيه وتركه من أجله.

<sup>(</sup>١) الظثر: الحاضنة والمُرضعة.

وأن لا بعث ولا عقاب، ويوهمهم الفقر حتى لا ينفقوا في الخير ﴿ وَيُمَنِّيهِم ﴾ كذلك ﴿ وَمَا يَعِدُهُم الشَّيَطِكُ إِلَّا عُهُولًا ﴿ إِنَّ خَدِيعة. قال ابن عرفة: الغرور ما رأيت له ظاهراً تحبه وفيه باطن مكروه أو مجهول. والشيطان غَرور؛ لأنه يحمل على مَحاب النفس، ووراء ذلك ما يسوء. ﴿ أُولَيَتِكَ ﴾ أبتداء ﴿ مَأْوَلَهُم ﴾ أبتداء ثان ﴿ جَهَنَمُ ﴾ خبر الثاني والجملة خبر الأول. و ﴿ يَحيصًا ﴿ إِنَّ مَلجاً، والفعل منه حاص يحيص. ﴿ وَمَنَ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا ﴿ إِنَّ اللهِ وقو لا وقالاً ، وقد مضى الكلام على ما تضمنته هذه الآي من الله. وقد مضى الكلام على ما تضمنته هذه الآي من المعانى والحمد لله.

قُولُه تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِنْ ﴾.

قوله تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾. وقرأ أبو جعفر المدنِيّ «لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلاَ أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ » بتخفيف الياء فيهما جميعاً. ومن أحسن ما روي في نزولها ما رواه الحكم بن أبّان عن عِكرمة عن أبن عباس قال:

[٢٤٦٩] قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان منّا. وقالت قريش: ليس نبعث، فأنزل الله ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلا آمَانِي آهَـٰلِ ٱلۡكِتَابِ ﴾. وقال قتادة والسديّ: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أحق بالله منكم. وقال المؤمنون: نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الكتب (١)، فنزلت الآية.

قوله تعالىٰ: ﴿ مَن يَعُمَلُ سُوّءُا يُجَزّ بِهِ ٤٠٠ السوء له الشرك قال الحسن: هذه الآية في الكافر، وقرأ ﴿ وَهَلْ بُجَازَىٰ إِلاَّ الْكَفُورُ ﴾ (٢) . وعنه أيضاً ﴿ مَن يَعُمَلُ سُوّءُا يُجُزّ بِهِ ٤٠ قال : قال : ذلك لمن أراد الله هَوانه، فأما من أراد كرامته فلا، قد ذكر الله قوماً فقال : ﴿ أُولَكِيكَ النِّينَ نَنَقَبّلُ عَنَهُم أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيّعَاتِهم فِي أَصْحَبِ الْمَعْتُ وَعَدَ الصِّدِقِ اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي الله و المحوس كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ ﴾ [الأحقاف: ١٦]. وقال الضحاك : يعني اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب. وقال الجمهور: لفظ الآية عام، والكافر والمؤمن مجاز بعمله السوء، فأما مجازاة الكافر فالنار؛ لأن كفره أَوْبَقَه، وأما المؤمن فبنكبات الدنيا، كما روى مسلم في مجازاة الكافر فالنار؛ لأن كفره أَوْبَقَه، وأما المؤمن فبنكبات الدنيا، كما روى مسلم في وهو ضعيف، وقد ورد مرسلاً انظر الواحدي ٣٦٢ وابن كثير ١/٧٠٥.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري ١٠٤٩٩ عن السدي وهذا معضل.

<sup>(</sup>٢) قراءة نافع.

صحيحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت ﴿ مَن يَعُمَلُ سُوَّءَا يُجَرَّ بِهِ عَ بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله ﷺ:

[٢٤٧٠] «قاربوا وسَدِّدوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها والشوكة يشاكها». وخرّج الترمذي الحكيم في (نوادر الأُصول، في الفصل الخامس والتسعين) حدّثنا إبراهيم بن المستمرّ الهذلي قال حدّثنا عبد الرحمن بن سليم بن حياذ أبو زيد قال:

سمعت أبي يذكر عن أبيه قال صحبت ابن عمر من مكة إلى المدينة فقال لنافع:

الليل أن صك محملَه جِنعُه؛ فجلس فمسح عينيه ثم قال: فما فجِئه (١) في جوف الليل أن صك محملَه جِنعُه؛ فجلس فمسح عينيه ثم قال: يرحمك الله أبا خبيب أن كنتَ وأن كنتَ! ولقد سمعت أباك الزبير يقول: قال رسول الله الله الله الله الله على الله النيل أو في الآخرة» فإن يك هذا بذاك فهيه. قال الترمذي أبو عبد الله: فأما في التنزيل فقد أجمله فقال: ﴿ مَن يَعَمَلُ سُوّهُ اللهُ يَجُرُ بِهِ وَلا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّا وَلا نَصِيرًا الله فقد أجمله فقال: ﴿ مَن يَعَملُ سُوّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله الله الله الله الموطنين فقال: ﴿ يَعِم الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الموطنين؛ ألا ترى أن ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهيه؛ معناه أنه قاتل في حرم في الموطنين؛ ألا ترى أن ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهيه؛ معناه أنه قاتل في حرم حتى ضُبّب بالفضة فهو إلى يومنا هذا كذلك؛ وسمع للبيت أنيناً: آه آه! فلما رأى ابن عمر فعله ثم رآه مقتولاً مصلوباً ذكر قول رسول الله الله عن يزيد بن يعمل سوءاً يجز بِهِ". ثم قال: إن يك هذا القتل بذاك الذي فعله فهيه؛ أي كأنه جوزي بذلك السوء هذا القتل والصلب. رحمه الله! ثم مَيْز رسول الله الله عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الله قال حدّثنا أبو نعيم قال حدّثنا محمد بن مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي قال:

<sup>[</sup>٢٤٧٠] صحيح. أخرجه مسلم ٢٥٧٤ والترمذي ٣٠٣٨ والنسائي في الكبرىٰ ١١١٢٢ وأحمد ٢٤٨/٢ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٢٤٧١] أخرجه الحكيم الترمذي ١/ ٢٨٨ (الأصل ٩٥) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ. وأصله عند الحاكم ٣/ ٢٤٧١) والطبري ٦٣٤٠ ـ ١٠٥٢٨.

<sup>(</sup>١) فجئه الأمر: هجم عليه من غير أن يشعر به.

<sup>(</sup>٢) كذا وقع في نوادر الأصول للحكيم الترمذي ٢٨٨/١ والصواب أن الذي أحرق البيت ورمى الحجر الأسود بالمنجنيق إنما هو الحجاج. أو لعل الحكيم ذكر ذلك لأن ابن الزبير كان المتسبب في ذلك.

[٢٤٧٢] لما نزلت ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُرَبِهِ عَهِ قَالَ أَبُو بَكُرُ الصدّيق رضي الله عنه: ما هذه بمبقية مِنا؛ قال: «يا أبا بكر إنما يجزى المؤمن بها في الدنيا ويجزى بها الكافر يوم القيامة». حدّثنا الجارود قال حدّثنا وكيع وأبو معاوية وعبدة (١) عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيّ قال: لما نزلت ﴿ مَن يَعَمَلُ سُوّءًا يُجُرَبِهِ عَهِ قَالَ أَبُو بكر:

[۲٤٧٣] كيف الصلاح يا رسول الله مع هذا ؟ كل شيء عملناه جزينا به ؛ فقال : «غفر الله لك يا أبا بكر ألست تنصب، ألست تَحزَن، ألست تصيبك اللَّأُوَاء»(١٠) قال : بلى. قال : «فذلك مما تجزون به» ففسر رسول الله على ما أجمله التنزيل من قوله : ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّعًا يُجُرِّ بِهِهِ ﴾. وروى الترمذيّ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنها لما نزلت قال له النبي على :

[٢٤٧٤] «أمّا أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة». قال: حديث غريب: وفي إسناده مقال، وموسى بن عُبَيْدة يضعّف في الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. ومولى بن سباع مجهول، وقد روي هذا من غير وجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضاً؛ وفي الباب عن عائشة.

قلت: خرّجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدّثنا سليمان بن حرب قال حدّثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد<sup>(٣)</sup> عن أُمّه أنها سألت عائشة عن هذه الآية ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي اللّهِ اللّهِ عَن سَلَمة عَن هَذَه الآية ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُمَزُ بِهِ عَن فَقَالَ : فقالت عائشة: ما سألني أحد منذ سألت رسول الله ﷺ عنها؛ فقال:

<sup>[</sup>٢٤٧٢] أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادره» ص ١٣٢ وإسناده ضعيف.

<sup>[</sup>٢٤٧٣] ضعيف. أخرجه الطبري ١٠٥٣١ و ١٠٥٣ وأبو يعلىٰ ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ وأحمد١١/١١ من حديث أبي بكر الصديق، وإسناده ضعيف لانقطاعه أبو بكر بن أبي زهير لم يدرك أبا بكر .

<sup>[</sup>٢٤٧٤] ضعيف. أخرجه الترمذي ٣٠٣٩ من حديث أبي بكر الصديق مطولاً، وقال: حديث غريب، وفي إسناده مقال وموسى بن عبيدة يُضعَف، ومولىٰ ابن سَبَّاع مجهول اهـ. وانظر ضعيف الترمذي ٣٢٤٣.

<sup>(</sup>١) هو ابن سليمان الكلابي.

<sup>(</sup>٢) الشدة والمحنة.

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل «علي بن يزيد» والتصويب من كتب الحديث.

[٧٤٧٥] «يا عائشة، هذه مبايعة الله بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في كمه فيفقدها فيفزع فيجدها في عَيْبَته، حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكير». واسم «ليس» مضمر فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقدير: ليس الكائن من أُموركم ما تتمنونه، بل من يعمل سوءاً يجز به، وقيل: المعنى ليس ثواب الله بأمانيكم؛ إذ قد تقدّم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ﴾.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَنَ ﴾ يعني المشركين؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّا لَنَنصُمُ رُسُلَنَا وَٱلدَّينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ﴾ [غافر: تعالىٰ: ﴿ إِنَّا لَنَنصُم رُسُلَنَا وَٱلدَّينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ﴾ [غافر: ٥]. وقيل: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزُ بِهِ ﴾ إلا أن يتوب. وقراءة الجماعة "وَلا يَجِدْ لَهُ اللَّهِ على «يُجْزَ بِهِ » وروى ابن بكّار عن ابن عامر «وَلاَ يَجِدُ » بالرفع استئنافاً. فإن بالجزم عطفاً على «يُجْزَ بِهِ » وروى ابن بكّار عن ابن عامر «وَلاَ يَجِدُ » بالرفع استئنافاً. فإن حملت الآية على المؤمن فليس له وليّ ولا نصير. وإن حملت على المؤمن فليس له وليّ ولا نصير دون الله.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَكَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

شرط الإيمان لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقِرَى الأضياف، وأهل الكتاب بسبقهم، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى أن الأعمال الحسنة لا تقبل من غير إيمان. وقرأ «يُدْخَلُونَ الْجَنَّة» الشيخان أبو عمرو وأبن كثير (بضم الياء وفتح الخاء) على ما لم يسم فاعله. الباقون بفتح الياء وضم الخاء؛ يعني يدخلون الجنة بأعمالهم. وقد مضى ذكر النّقير وهي النكتة في ظهر النواة.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ آحَسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ خَنِيفًا وَأَتَّبَعَ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنَ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ فضل دين الإسلام على سائر الأديان و﴿ أَسَلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ ﴾ معناه أخلص دينه لله وخضع له وتوجه إليه بالعبادة. قال ابن عباس: أراد أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وانتصب ﴿ دِينًا ﴾ على البيان. ﴿ وَهُو مُحْسِنُ ﴾ ابتداء وخبر في موضع الحال، أي موحد فلا يدخل فيه أهل الكتاب، لأنهم تركوا الإيمان بمحمد عليه السَّلام. والمِلّة الدين، والحنيف المسلم وقد تقدم.

<sup>[</sup>٢٤٧٥] ضعيف. أخرجه الترمذي ٣٩٩١ والطيالسي ١٥٨٤ وأحمد ٢١٨/٦ من حديث عائشة، وقال الترمذي: حسن غريب اهـ في إسناده علي بن زيد ضعفه الحافظ في التقريب.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ قَالَ ثَعَلَبَ: إنما سمي الخليل خليلًا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللًا إلاًّ ملأته؛ وأنشد قول بشار:

[٢٤٧٦] «وقد اتخذ الله صاحبكم خليلًا» يعني نفسه. وقال ﷺ:

[٢٤٧٧] "لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أباً بكر خليلاً» أي لو كنت مختصاً أحداً بشيء لاختصصت أبا بكر رضي الله عنه. وفي هذا رد على من زعم أن النبي على أختص بعض أصحابه بشيء من الدين. وقيل: الخليل المحتاج؛ فإبراهيم خليل الله على معنى أنه فقير محتاج إلى الله تعالىٰ؛ كأنه الذي به الاختلال. وقال زُهير يمدح هَرِمَ بن سِنان:

وإن أتاه خليلٌ يسوم مَسْغَبَة يقول لا غائبٌ مالِي ولا حَرمُ أَي لا ممنوع. قال الزجاج: ومعنى الخليل؛ الذي ليس في محبته خلل؛ فجائز أن يكون سمي خليلاً لله بأنه الذي أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز أن يسمى خليل الله أي فقيراً إلى الله تعالىٰ؛ لأنه لم يجعل فقره ولا فاقته إلاً إلى الله تعالىٰ مخلصاً في ذلك. فقيراً إلى الله تعالىٰ؛ فروي (۱) أنه لما رمى بالمنجنيق وصار في الهواء أتاه جبرائيل عليه السَّلام فقال: ألك حاجة ؟ قال: أمّا إليك فلا. فخلة الله تعالىٰ لإبراهيم نصرته إياه. وقيل: سمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليل له بمصر، وقيل (۱): بالموصل ليمتار من عنده طعاماً فلم يجد صاحبه، فملاً غرائره رملاً وراح به إلى أهله فحطه ونام؛ ففتحه أهله فوجدوه دقيقاً يبعد صاحبه، فلما قدّموه إليه قال: من أين لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئت به من عند خليلك المصري؛ فقال: هو من عند خليلي؛ يعني الله تعالىٰ، فسمِّي خليل الله بذلك. خليلك المصري؛ فقال: هو من عند خليلي؛ يعني الله تعالىٰ، فسمِّي أني قد فعلت ما وقيل (۱): إنه أضاف رؤساء الكفار وأهدى لهم هذايا وأحسن إليهم فقالوا له: ما حاجتك؟

<sup>[</sup>۲٤٧٦] صحيح. أخرجه مسلم ۲۳۸۳ وابن حبان ٦٨٥٦ والطيبالسي ٣١٤ وأبـو يعلىٰ ٥١٤٩ والطبـرانـي ١٠١٠٦ وأحمد ٢/٤٣٩ من حديث عبد الله بن مسعود وصدره: «لو كنت متخذاً خليلاً...».

<sup>[</sup>٢٤٧٧] صحيح. أخرجه البخاري ٤٦٧ و ٣٦٥٦ والنسائي في الكبرىٰ ٨١٠٢ وابن حبان ٦٨٦٠ وأبو يعلىٰ ٢٥٨٤ وأحمد ٢٧٠/١ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) هذه الأقوال مصدرها الإسرائيليات، لا حجة في شيء منها.

أمكنني فافعل اللَّهْمَّ ما أنت أهل لذلك؛ فوفقهم الله تعالىٰ للإسلام فاتخذه الله خليلًا لذلك. ويُقال: لما دخلت عليه الملائكة بشبه الآدميّين وجاء بعجل سمين فلم يأكلوا منه وقالوا: إنا لا نأكل شيئاً بغير ثمن فقال لهم: أعطوا ثمنه وكلوا، قالوا: وما ثمنه ؟ قال: أن تقولوا في أوّله باسم الله وفي آخره الحمد لله، فقالوا فيما بينهم: حق على الله أن يتخذه خليلًا؛ فاتخذه الله خليلًا. وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله عني قال:.

[٢٤٧٨] «اتخذ الله إبراهيم خليلًا لإطعامه الطعام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناسُ نيام». وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبيّ ﷺ قال:

[٢٤٧٩] «يا جبرائيل لِم أتخذ الله إبراهيم خليلاً؟ قال: لإطعامه الطعام يا محمد» وقيل: معنى الخليل الذي يوالي في الله ويعادي في الله. والخُلَّة بين الآدميِّينُ الصداقة؛ مشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالّين. وقيل: هي من الخَلّة فكل واحد من الخليلين يسدّ خَلّة صاحبه. وفي مصنّف أبي داود عن أبي هريرة أن النبيّ ﷺ قال:

[٧٤٨٠] «الرجل على دين حليله فلينظر أحدكم من يخاللُ». ولقد أحسن من قال:

إذا ما كنت متّخذا خليلاً فإن خيرت بينه ما فالصق فإن العقل ليس له إذا ما وقال حسان بن ثابت رضى الله عنه:

أخلله الرجال هم كثير ف لا تغرر (ل خُلّه من ترواخسي وكـــل أخ يقـــول أنـــا وفِـــيُّ

من لم تكن في اللَّه خُلَّتُه فخليله منه على خطرر

فلا تَثِقَنْ بكلِّ أخسى إخاء ب\_أهل العقل منهم والحياء تفاضلت الفضائل من كفاء

ولكن في البلاء هُممُ قليلُ فمالك عند نائبة خليل ولكنن ليسس يفعل ما يقول

[٢٤٧٨] ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب ٩٦١٦ من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه ابن لهيعة والراوي عنه ليس من العبادلة، فالحديث ضعيف.

[٢٤٧٩] ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب ٩٦١٦ من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة، وهو

[٢٤٨٠] حسن. أخرجه أبو داود ٤٨٣٣ والترمذي ٢٣٧٨ والطيالسي ٢١٠٧ والقضاعي ١٨٧ و ١٨٨ والحاكم ٤/ ١٧١ والبيهقي في الآداب ص٥٧ وأحمد ٣٠٣/٢ و ٣٣٤ من حديث أبي هريرة ، صححه الحاكم، وقال الترمذي: حسن غريب.

وهو كما قال الترمذي حسن لأجل موسىٰ بن وردان وبقية رجاله ثقات مشهورين.

سوى خِلِّ له حسَبٌ ودِينٌ فَذَاكُ لما يَقُولُ هُو الفَعُولِ وَلَا يَقُولُ هُولُ هُو الفَعُولِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَءٍ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَءٍ مَعَالَى اللهُ بِكُلِّ شَيَءٍ مَعَالَى اللهُ بِكُلِّ شَيءٍ مَعَالَى اللهُ بِكُلِّ شَيءٍ مَعَالَى اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ ﴾ أي مِلكاً واختراعاً. والمعنى إنه اتخذ إبراهيم خليلًا بحسن طاعته لا لحاجته إلى مخالته ولا للتكثير به والاعتضاد؛ وكيف وله ما في السموات وما في الأرض؟ وإنما أكرمه لامتثاله لأمره.

قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجْمِيطًا ﴿ إِنَّا ﴾ أي أحاط علمه بكل الأشياء.

نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث وغير ذلك؛ فأمر الله نبيه عليه السلام أن يقول لهم : الله يفتيكم فيهن؛ أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وهذه الآية رجوع إلى ما أفتتحت به السورة من أمر النساء، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوها فسألوا فقيل لهم: إن الله يفتيكم فيهن. روى أشهب عن مالك قال: كان النبي على يُسأل فلا يُجيب حتى ينزل عليه الوَحْيُ، وذلك في كتاب الله ويَستَفُونَكَ فِي النِسَاءَ قُلِ اللهُ يُفتِيكُم فِيهِنَ ﴾. ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَكَيّ ﴾ [البقرة: ٢١٩]. ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجَبَالِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]. ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْجَبَالِ ﴾ [طه: ٢١٥].

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾ ﴿ وَمَا ﴾ في موضع رفع، عطف على اسم الله تعالى. والمعنى: والقرآن يفتيكم فيهن، وهو قوله: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣] وقد تقدّم. وقوله تعالى: ﴿ وَرَعْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ أي وترغبون عن أن تنكحوهن ثم حذفت «في». قال تنكحوهن ثم حذفت «في». قال سعيد بن جبير ومجاهد: ويرغب في نكاحها إذا كانت كثيرة المال. وحديث عائشة يقوي حذف «عن» فإن في حديثها: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال؛ وقد تقدّم أوّل السورة.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾.

فيه سبع مسائل:

الأُولى - قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ آمَرَا أَهُ ﴾ رفع بإضمار فعل يفسره ما بعده. و ﴿ خَافَتُ ﴾ بمعنى توَقّعت. وقول من قال: خافت تيَقّنت خطأ. قال الزجاج: المعنى وإن امرأة خافت من بعلها دوام النشوز. قال النحاس: الفرق بين النشوز والإعراض أن النشوز التباعد، والإعراض ألا يكلمها ولا يأنس بها. ونزلت الآية بسبب سَوْدَة بنت زَمْعَة. روى الترمذيّ عن ابن عباس قال:

[۲٤۸۱] خَشِيَتْ سَودة أن يطلقها رسول الله ﷺ فقالت: لا تطلِّقني وأمسكني، وأجعل يومي منك لعائشة؛ ففعل فنزلت: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّالُحَا<sup>(۱)</sup> بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ فَما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز، قال: هذا حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيب:

[٢٤٨٢] أن رافع بن خَديج كانت تحته خَوْلَة ابنة محمد بن مسلمة، فكره من أمرها إمّا كبراً وإمّا غيره، فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلّقني وأقسم لي ما شئت؛ فجرت السنّةُ بذلك ونزلت ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعّلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾. وروى البخاريُ عن عائشة رضى الله عنها ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعّلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ قالت:

[٢٤٨٣] الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني في حِلّ؛ فنزلت هذه الآية. وقراءة العامة «أَنْ يَصَّالَحَا». وقرأ الجَحْدَرِيّ وعثمان البتي «أَنْ يَصَّلِحَا» والمعنى يصطلحا ثم أَدْغِم.

الثانية \_ في هذه الآية من الفقه الردّ على الرُّعْن الجهال الذين يَرَوْن أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنّت لا ينبغي أن يتبدّل بها. قال ابن أبي مُليكة: إن سَوْدَة بنت زَمْعَة

[٢٤٨١] حسن. أخرجه الترمذي. ٣٠٤٠ والطبري ١٠٦١٣ من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، وقال الترمذي: حسن غريب وفيه سماك بن حرب فيه كلام.

وأخرجه بهذا المعنى أبو داود ٢١٣٥ والحاكم ١٨٦/٢ من حديث عائشة. وصححه، ووافقه الذهبي، وإسناده على شرط مسلم.

[٢٤٨٢] مرسل. أخرجه البيهقي ٢٩٦/٧ والواحدي ٣٧٠ عن سعيد بن المسيب مرسلاً.

[٢٤٨٣] صحيح. أخرجه البخاري ٢٤٥٠ و ٢٦٩٤ و ٤٦٠١ ومسلم ٣٠٢١ والبيهقي ٢٩٦/٧ والواحدي ٣٦٩ عن عائشة موقوفاً عليها.

<sup>(</sup>١) قراءة نافع، وهي قراءة المصنف.

لما أسنّت أراد النبيّ ﷺ أن يطلّقها، فآثرت الكون معه، فقالت له: أمسكني واجعل يومي لعائشة؛ ففعل ﷺ، وماتت وهي من أزواجه (١٠).

قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خُديج أنه تزوّج بنت محمد بن مسلمة الأنصارية، فكانت عنده حتى كبرت، فتزوّج عليها فتاة شابّة، فآثر الشابّة عليها، فناشدته الطلاق، فطلّقها واحدة، ثم أهملها حتى إذا كانت تَحِلُّ راجعها، ثم عاد فآثر الشابة عليها فشاشدتهُ الطلاق فطلقها واحدة، ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال:ما شئت إنما بقِيت واحدة، فإن شئت أستقررتِ على ما تَرَيْن من الأَثَرة، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقرّ على الأثرة. فأمسكها على ذلك؛ ولم يَرَ رافعٌ عليه إثْماً حين قرّت عنده على الأثرة. رواه مَعْمر عن الزهريّ بلفظه ومعناه وزاد: فذلك الصلح الذي بلغنا أنه نزِل فيه ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةً خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيِّرٌ ﴾. قال أبو عمر بن عبد البر: قوله والله أعلم: «فآثرالشائّة عليها» يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعم وملبس ومَبِيت؛ لأن هذا لا ينبغي أن يُظَنّ بمثل رافع، والله أعلم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّثنا أبو الأحْوص عن سِمَاك بن حرب عن خالد بن عَرْعَرَة عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلاً سأله عن هذه الآية فقال: هي المرأة تكون عند الرَّجل فَتَنْبُو عيناه عنها من دَمامتها أو فقرها أو كِبَرها أو سوء خُلُقها وتكره فراقه؛ فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل لــه أن يـأخــذ وإنجعلت له من أيامها فلا حرج. وقال الضحاك: لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوّج من هي أشَبّ منها وأعجب إليه. وقال مُقاتل بن حيان: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوّج عليها شابّة؛ فيقول لهذه الكبيرة: أعطيك من مالي على أن أقسم لهذه الشابة أكثر مما أقسم لك من الليل والنهار؛ فترضى الأُخرى بما أصطلحا عليه؛ وإن أبَتْ ألاّ ترضى فعليه أن يَعْدِل بينهما في القَسْم.

الثالثة ـ قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلّها مباحة في هذه النازلة؛ بأن يُعطي الزوج على أن تصبر هي، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج، أو على أن يؤثر ويتمسّك بالعِصْمة، أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح. وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن يومها بشيء تعطيها، كما فعل أزواج النبي على وذلك أن رسول الله على كان غضب على صَفِيّة، فقالت لعائشة: أصلحي بيني وبين رسول الله على على عَفِيّة، فقالت لعائشة: أصلحي بيني وبين رسول الله على على عَفِيّة، فقالت لعائشة أصلحي بيني وبين رسول الله على عنه على عنه على صَفِيّة عنه أحكامه عن عائشة قالت:

<sup>(</sup>١) انظر الحديث ٢٤٨١.

آ [٢٤٨٤] وَجَد رسول الله على على صفية في شيء، فقالت لي صفية: هل لكِ أن تُرضِين رسول الله على عني ولك يومي ؟ قالت: فلبست خماراً كان عندي مصبوغاً بزعفران ونضحته، ثم جئت فجلست إلى جنب رسول الله على فقال: «إليكِ عني فإنه ليس بيومك». فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ وأخبرته الخبر، فرضي عنها. وفيه أن ترك التسوية بَيْن النساء وتفضيل بعضهن على بعض لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها.

الرابعة ـ قرأ الكوفيون «يُصْلِحَا». والباقون «أَنْ يَصَّالَحَا». الجَحْدَرِي «يَصَّلِحَا» فمن قرأ «يَصَّالَحَا» فوجهه أن المعروف في كلام العرب إذا كان بين قوم تشاجر أن يقال: تصالح القوم، ولا يقال: أصلح القوم؟ ولو كان أصلح لكان مصدره إصلاحاً. ومن قرأ «يُصْلِحَا» فقد استعمل مثله في التشاجر والتنازع؛ كما قال ﴿ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُم ﴾. ونصب قوله: ﴿ صُلْحًا ﴾ على هذه القراءة على أنه مفعول، وهو اسم مثل العطاء من أعطيت. فأصلحت صلحاً مثل أصلحت أمراً؛ وكذلك هو مفعول أيضاً على قراءة من قرأ «يَصَّالَحَا» لأن تفاعل قد جاء متعدياً؛ ويحتمل أن يكون مصدراً حذفت زوائده. ومن قرأ «يَصَّلِحَا» فالأصل «يصتلحا» ثم صار إلى يصطلحا، ثم أبدلت الطاء صاداً وأدغمت فيها الصاد؛ ولم تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الزفير.

الخامسة ـ قوله تعالى: ﴿وَالصُّلَحُ خَيِّ ﴾ لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الإطلاق. ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وأمرأته في مال أو وَطْء أو غير ذلك. ﴿ خَيِّ ﴾ أي خير من الفرقة؛ فإن التمادي على الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشر، وقال عليه السلام في البغضة:

[٢٤٨٥] «إنها الحالقة» يعني حالقة الدِّين لا حالقة الشعر.

السادسة ـ قوله تعالى: ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحَ ﴾ إخبار بأن الشح في كل أحد. وأن الإنسان لا بد أن يشح بحكم خلقته وجِبلّته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره؛

<sup>[</sup>٢٤٨٤] أخرجه النسائي في الكبرى ٨٩٣٣ وأحمد ٢/ ٩٥ و ١٤٥ من حديث عائشة. ورجاله ثقات غير سمية البصرية فهي مقبولة كما في التقريب فالإسناد ليّن.

<sup>[</sup>٢٤٨٥] حسن، أخرَجه الترمذي ٢٥١٠ وأحمد ١٦٥/١ ـ ١٦٧ والديلمي ٣٠٧١ والبزار ٤١١/٢ من حديث الزبير، وقال الهيثمي في المجمع ٨/٣٠: إسناد البزار جيد اهـ وله شاهد بسند ضعيف ذكره الزيلمي في نصب الراية ٣٠٥/٤ من حديث ابن عباس. وصدر حديث الزبير «دبَّ إليكم داء الأمم من قبل.....».

يقال: شَحّ يَشِح (بكسر الشين) قال ابن جُبير: هو شُحّ المرأة بالنفقة من زوجها وبقَسْمه لها أيامها. وقال ابن عطية: وهذا أحسن؛ فإن الغالب على المرأة الشح بنصيبها من زوجها، والغالب على الزوج الشّحّ بنصيبه من الشّابّة. والشّح الضبط على المعتقدات والإرادة وفي الهمم والأموال ونحو ذلك، فما أفرط منه على الدين فهو محمود، وما أفرط منه في غيره ففيه بعض المذمّة، وهو الذي قال الله فيه: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفّسِكِه فَأُولَئِه كُمُ ٱلمُقلِحُون ﴿ الله المروءة فهو البخل وهي رذيلة. وإذا آل البخل إلى هذه الأخلاق المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرجو ولا صلاح مأمول.

قلت: وقد روي أن النبي ﷺ قال للأنصار:

[٢٤٨٦] «من سيِّدكم» ؟ قالوا: الجَدِّ بن قيس على بُخُل فيه. فقال النبي بَيْنَةُ: «وأيّ داء أَدْوَى من البخل»! قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال: «إن قوماً نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف ببعد النساء وتعتذر النساء ببعد الرجال، ففعلوا وطال ذلك بهم، فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء». وقد تقدّم، ذكره الماوردي.

السابعة ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَقُواْ ﴾ شرط ﴿ فَإِنَ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ فَإِنَ اللَّهِ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ فَإِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلا يَشِع وَلا يَصِدنَ اللَّهُ عَلَى إِنْ تَحْسَنُوا وَتَقُوا فِي عَشْرة النساء بإقامتكم عليهن مع كراهيتكم لصحبتهن وأتقاء ظلمهن فهو أفضل لكم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَّصْتُمُّ فَكَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَامِ وَلَوَ حَرَّصْتُمُّ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْلِ﴾ أخبر تعالى بنفي الإستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب. فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه السلام يقول:

<sup>[</sup>۲٤٨٦] تقدم تخريجه.

[٢٤٨٧] «اللهم إن هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». ثم نهى فقال: ﴿ فَلَا تَمِيلُوا حَكُلَ ٱلْمَيْلِ ﴾. قال مجاهد: لا تتعمدوا الإساءة بل الزموا التسوية في القسم والنفقة؛ لأن هذا مما يستطاع. وسيأتي بيان هذا في «الأحزاب» مبسوطاً إن شاء الله تعالى. وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَيْنُ:

[٢٤٨٨] «من كانت له أمرأتان فلم يعدِل بينهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل».

قول ه تعالى: ﴿ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةَ ﴾ أي لا هي مطلقة ولا ذات زوج؛ قاله الحسن. وهذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء؛ لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما عُلَق عليه انحمل؛ وهذا مطّرد في قولهم في المثل: «أَرْضَ من المركب بالتعلِيق». وفي عرف النحويين فمن تعليق الفعل. ومنه في حديث أم زَرْع في قول المرأة:

[٢٤٨٩] زوجي العَشَنَق (١)، إن أَنْطِقْ أُطَلَقْ، وإن أسكت أُعَلَقْ. وقال قتادة: كالمسجونة؛ وكذا قرأ أُبيّ «فَتَذَرُوهَا كَالْمَسْجُونَةِ». وقرأ ابن مسعود «فَتَذَرُوها كأنها معلقة». وموضع «فتذروها» نصب؛ لأنه جواب النهي. والكاف في «كالمعلقة» في موضع نصب أيضاً.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱللَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلشَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا جَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ عَلَيْهُ وَكِيلًا ﴿ إِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ وَكِيلًا ﴿ إِنَا لَكُونَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ وَلِيلَةً عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللْكُولُ اللَّهُ عَلَالْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّ اللْكُولُ اللْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الللْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْكُلُولُ اللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْلِيْلُولُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُولُولُ ا

<sup>[</sup>٢٤٨٧] أخرجه أبو داود ٢١٣٤ والترمذي ١١٤٠ والنسائي ٦٤/٧ وابن ماجة ١٩٧١ وابن حبان ٤٢٠٥ وابن عائشة وصححه والدارمي ٢/ ١٤٤ وأحمد ١٤٤/٦ والحاكم ٢/ ١٨٧ والبيهقي ٢٩٨/٧ من حديث عائشة وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: روي عن عائشة مرفوعاً وعن أبي قلابة مرسلاً اهـ. فالحديث غير قوي لعلة الإرسال.

<sup>[</sup>٢٤٨٨] صحيح. أخرجه أبو داود ٢١٣٣ والترمذي ١١٤١ والنسائي ٢٣/٧ وابن ماجه ١٩٦٩ وابن حبان ٤٢٠٧ والدارمي ٢/٣٤ والطيالسي ٢٤٥٤ وأحمد ٢/٤٧١ من حديث أبي هريرة. صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث همام،وهو ثقة. اهـ والحديث صحيح.

<sup>[</sup>٢٤٨٩] صحيح. أخرجه البخاري ٥١٨٩ ومسلم ٢٤٤٨ والترمذي في الشمائل ٢٥١ والنسائي في الكبرى ٩١٣٨ وابن حبان ١٤٠١ من حديث عائشة مطوّلاً.

<sup>(</sup>١) العُشَنَّق: الطويل الممتد القامة، أرادت أن له منظراً بلا مخبر.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَنَفَرَقَا يُغَنِ ٱللّهُ كُلّا مِن سَعَتِهِ اللهِ وَإِن لَم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل أمرأة تقرّ بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. وروي عن جعفر بن محمد أن رجلاً شكا إليه الفقر، فأمره بالنكاح، فذهب الرجل وتزوّج؛ ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر، فأمره بالطلاق؛ فسئل عن هذه الآية فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية: ﴿ إِن يَكُونُواْ فُقَراءً يُغْنِهِمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النور: ٣٧] فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته بالطلاق فقلت: فلعله من أهل هذه الآية. ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِهُمُ ٱللّهُ مِن أَهل هذه الآية. ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِيهُمُ ٱللّهُ مِن أَهل هذه الآية. ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِيهُمُ ٱللّهُ مِن أَهل هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْكِ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ أي الأمر بالتقوى كان عاماً لجميع الأُمم: وقد مضى القول في التقوى. ﴿ وَإِيَّاكُمْ ﴾ عطف على ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾. ﴿ أَنِ اتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ في موضع نصب؛ قال الأخفش: أي بأن اتقوا الله. وقال بعض العارفين: هذه الآية هي رَحَى آي القرآن، لأن جميعه يدور عليها.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَكُفُّرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَينًا حَمِيدًا إِنَّ ﴾ ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿ إِن يَشَأُ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا اللَّهُ﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمُ ﴾ يعني بالموت ﴿ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ . يريد المشركين والمنافقين . ﴿ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ﴾ يعني بغيركم . ولما نزلت هذه الآية ضرب رسول الله ﷺ على ظهر سلماذ وقال:

 أَطُوع لله منكم. وهذا كما قال في آية أُخرى: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَـ تَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمَّ ثَلَكُمْ (مَ ) ﴾ [محمد: ٣٨]. وفي الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته، أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس، أن يُذهبه ويأتي بغيره. ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا شِنَ ﴾ والقدرة صفة أزلية، لا تتناهى مقدوراته، كما لا تتناهى معلوماته، والماضي والمستقبل في صفاته بمعنى واحد، وإنما خص الماضي بالذكر لئلا يتوهم أنه يحدث في ذاته وصفاته. والقدرة هي التي يكون بها الفعل ولا يجوز وجود العجز معها.

قوله تعالى: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ .

أي من عمل بما افترضه الله عليه طلباً للآخرة آتاه الله ذلك في الآخرة، ومن عمل طلباً للدنيا آتاه بما كتب له في الدنيا وليس له في الآخرة من ثواب؛ لأنه عمل لغير الله كما قال تعالى: ﴿ وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿ وَالشورى: ٢٠]. وقال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ ٱلّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلّا ٱلنّارَ ﴾ [الهود: ١٦]. وهذا على أن يكون المراد بالآية المنافقون والكفار، وهو اختيار الطبري. وروي أن المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة، وإنما يتقربون إلى الله تعالى ليوسع عليهم في الدنيا ويرفع عنهم مكروهها؛ فأنزل الله عز وجل ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوا كِ ٱلدُّنِيا فَعِينَدُ ٱللهُ شَولُونَهُ ويبصر ما يسرونه.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَمَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ فَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقَرَ بِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَّا فَلَا تَتَبِعُواْ الْمُوَى آن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُوءُ الْ أَوْ لَكُ بِهِمَّا فَلَا تَتَبِعُواْ الْمُوَى آن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُوءُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى بِهِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿ ﴾ .

فيه عشر مسائل:

الأُولى \_ قوله تعالى: ﴿ كُونُواْ قَوَرَمِينَ ﴾ ﴿ قَوَرَمِينَ ﴾ بناء مبالغة، أي ليتكرر منكم القيام بالقسط، وهو العدل في شهادتكم على أنفسكم، وشهادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق عليها. ثم ذكر الوالدين لوجوب بِرِّهما وعِظم قدرِهما، ثم ثنّى بالأقربين إذ هم

دینه... په ورأیت نحوه عند البخاري ٤٨٩٧ من حدیث أبي هریرة عند قوله تعالیٰ ﴿وآخرین منهم لما يلحقوا بهم ﴾ قیل: من هم یا رسول الله، وفینا سلمان فوضع یده علی سلمان، وقال: لو کان الإیمان عند الثریا... ». وهذا أصح ما ورد في الباب.

مظنة المودّة والتعصب؛ فكان الأجنبي من الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه، فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في الأموال.

الثانية ـ لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآية، وأن شهادة الولد على الوالدين الأب والأم ماضية، ولا يمنع ذلك من برّهما، بل من برّهما أن يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل، وهو معنى قوله تعالى: ﴿ قُواً أَنفُسَكُمْ وَأَهَلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦] فإن شهد لهما أو شهدا له وهي:

الثالثة ـ فقد اختلف فيها قديماً وحديثاً؛ فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ، ويتأوّلون في ذلك قول الله تعالىٰ: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ فلم يكن أحد يُتَهم في ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتّهم، وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة؛ وهو مذهب الحسن والنخعيّ والشعبيّ وشريح ومالك والثوريّ والشافعيّ وابن حنبل. وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً. وروي عن عمر بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النسب. وروى عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال يرثه. وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزوج لزوجته لا في عياله أو في نصيب من مال يرثه. وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزوج لزوجته لا الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان، وإنما بينهما عقد الزوجية وهو مُعرّض للزوال. الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان، وإنما بينهما عقد الزوجية وهو مُعرّض للزوال. والأصل قبول الشهادة إلاً حيث خص فيما عدا المخصوص فيقي على الأصل؛ وهذا والأصل قبول الشهادة إلاً حيث خص فيما عدا المخصوص فيقي على الأصل؛ وهذا ضعيف ؛ فإن الزوجية توجب الحَنَان والمواصلة والألفة والمحبة، فالتهمة قوية ظاهرة: وقد روى أبو داود من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

[٢٤٩١] أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغِمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال الخطابيّ: ذو الغِمْر هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة، فتردّ شهادته عليه للتهمة. وقال أبو حنيفة: شهادته على العدوّ مقبولة إذا كان عدلاً. والقانع السائل والمستطعم وأصل القنوع السؤال. ويُقال في القانع: إنه المنقطع إلى القوم يخدِمُهم ويكون في حوائجهم؛ وذلك مثل الأجِير أو الوكيل ونحوه.

<sup>[</sup>٢٤٩١] أخرجه أبو داود ٣٦٠٠ و ٣٦٠١ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه سليمان بن موسىٰ لين الحديث كما في التقريب. ومع ذلك حسنه الألباني في صحيح أبي داود ٣٠٦٧ و ٣٠٦٨.

ومعنى ردّ هذه الشهادة التّهْمَةُ في جر المنفعة إلى نفسه؛ لأن القانع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع. وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادته مردودة؛ كمن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعها، أو كمن حكم له على رجل بدّين وهو مفلس، فشهد المفلس على رجل بدّين ونحوه. قال الخطّابي: ومن ردّ شهادة القانع لأهل البيت بسبب جر المنفعة فقياس قوله أن يردّ شهادة الزوج لزوجته؛ لأن ما بينهما من التهمة في جر المنفعة أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. والحديث حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه؛ لأنه يجرّ به النفع لما جُبِل عليه من حبه والميل إليه؛ ولأنه يتملك عليه ماله، وقد قال ﷺ:

ُ [٢٤٩٢] «أنت ومالك لأبيك». وممن ترد شهادته عند مالك البدويّ على القرَوِيّ؛ قال: إلاَّ أن يكون في بادية أو قرية، فأما الذي يُشهد في الحضر بدَوِيّاً ويدع جِيرتَه من أهل الحضر عندي مُريب. وقد روى أبو داود الدارقطنيّ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول:

«لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»(١). قال محمد بن عبد الحكم: تأوّل مالك هذا الحديث على أن المراد به الشهادة في الحقوق والأموال، ولا ترد الشهادة في الدماء وما في معناها مما يطلب به الخلق. وقال عامة أهل العلم: شهادة البَدَوِي إذا كان عدلاً يقيم الشهادة على وجهها جائزة؛ والله أعلم. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»، ويأتى في «براءة» تمامها إن شاء الله تعالىٰ.

الرابعة - قوله تعالىٰ: ﴿ شُهَدَآهُ لِلّهِ ﴾ نصب على النعت لـ ﴿ قَوّامِين ﴾ ، وإن شئت كان خبراً بعد خبر . قال النحاس : وأجود من هذين أن يكون نصباً على الحال بما في ﴿ قَوّامِين ﴾ من ذكر الذين آمنوا ؛ لأنه نفس المعنىٰ ، أي كونوا قوّامين بالعدل عند شهادتكم . قال ابن عطية : والحال فيه ضعيفة في المعنى ؛ لأنها تخصيص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقط . ولم ينصرف ﴿ شهداء ﴾ لأن فيه ألف التأنيث .

الخامسة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ لِللَّهِ ﴾ معناه لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه. ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ النَّهُ الله الله الله الله الله الناس، وأن هذه الشهادة المذكورة هي في الحقوق فيُقرّ بها لأهلها، فذلك قيامه بالشهادة على نفسه؛ كما تقدّم.

<sup>[</sup>۲٤٩٢] صحيح. أخرجه أبو داود ٣٥٣٠ وابن ماجه ٢٢٩٢ وابن الجارود ٩٩٥ وأحمد ١٧٩/٢ و ٢٠٤ من حديث عبدالله بن عمرو، وسنده حسن. وله شواهد كثيرة منها حديث جابر عند ابن حبان ٢٢٩١ وحديث وعائشة عند ابن حبان ٤١٠. راجع الإحسان.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

أدّب الله جلّ وعزّ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس: أمروا أن يقولوا الحق ولو على أنفسهم. ويحتمل أن يكون قوله: ﴿ شُهَدَآءَ لِلَّهِ ﴾ معناه بالوحدانية لله، ويتعلق قوله: ﴿ وَلَوْ عَلَى آَنفُسِكُمْ ﴾ بـ ﴿ قَوَرَمِينَ ﴾ والتأويل الأوّل أَبْيَن.

السادسة \_ قوله تعالىٰ: ﴿إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا ﴾ في الكلام إضمار وهو اسم كان؛ أي إن يكن الطالب أو المشهود عليه غنِياً فلا يُراعى لغناه ولا يُخاف منه، وإن يكن فقيراً فلا يُراعى إشفاقاً عليه. ﴿ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا ﴾ أي فيما اختار لهما من فقر وغنى. قال السدّى:

[٢٤٩٣] اختصم إلى النبيّ ﷺ غنيّ وفقير، فكان ضَلْعه (١) صلّىٰ الله عليه وسلّم مع الفقير، ورأى أن الفقير لا يظلم الغنيّ؛ فنزلت الآية.

السابعة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَلِنَّهُ أُولَىٰ بِهِمَّا ﴾ إنما قال ﴿ بِهِمَّا ﴾ ولم يقل «به» وإن كانت ﴿ أُو ﴾ إنما تدل على الحصول الواحد؛ لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما. وقال الأخفش: لا تكون ﴿ أُو ﴾ بمعنى الواو؛ أي إن يكن غنياً وفقيراً فالله أولى بالخصمين كيفما كانا؛ وفيه ضعف. وقيل: إنما قال ﴿ بِهِمَّا ﴾ لأنه قد تقدّم ذكرهما؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَهُ مُ أَنُّ أُو أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُ مَا السُّدُسُ ﴾ [النساء؛ ١٢].

الثامنة \_ قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ اَلْمَوَىٰ فَيهِ ، فإن اتباع الهوى مُرْدٍ ، أي مهلك ؟ قال الله تعالىٰ: ﴿ فَاَحْمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْخَقِّ وَلَا تَنَبِع الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [صّ : ٢٦] فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق ، وعلى الجور في الحكم ، إلى غير ذلك . وقال الهوى يحمل على الشهادة بغير الحكام ثلاثة أشياء في العكم ، وألا يخشوا الناس الشعبيّ : أخذ الله عزّ وجل على الحكام ثلاثة أشياء في أن تَعْدِلُواً ﴾ في موضع نصب .

التاسعة ـ قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن تَلَوُهُ اللَّهُ عَرْضُوا ﴾ قرىء ﴿ وَإِن تَلُوهُ اللَّهُ مِن لويت فلاناً حقه ليّاً إذا دفعته به، والفعل منه (لَوَى) والأصل فيه (لَوَىٰ) قلبت الياء ألفاً لحركتها وحركة ما قبلها، والمصدر (لَيّاً) والأصل لَوْياً، ولِيّاناً والأصل لِوْياناً، ثم أدغمت الواو في الياء. وقال الفتبيّ: ﴿ تَلُوهُ أَ مَن اللَّي في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. وقرأ ابن عامر والكوفيون «تَلُوا» أراد قمتم بالأمر وأعرضتم، من قولك: وليت الأمر، فيكون عامر والكوفيون «تَلُوا» أراد قمتم بالأمر وأعرضتم،

[٢٤٩٣] مرسل. أخرجه الطبري ١٦٨٣ وذكره الواحدي ٣٧١ بلا سند، كلاهما عند السدي مرسلاً. فهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) الضلع: الميل.

في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر. وقيل: إن معنى «تَلُوا» الإعراض. فالقراءة بضم اللام تفيد معنين: الولاية والإعراض، والقراءة بواوين تفيد معنى واحداً وهو الإعراض. وزعم بعض النحويين أن من قرأ «تلوا» فقد لحن؛ لأنه لا معنى للولاية ههنا. قال النحاس وغيره: وليس يلزم هذا ولكن تكون «تلُوا» بمعنى «تلُووا» وذلك أن أصله «تلووا» فاستثقلت الضمة على الواو بعدها واو أخرى، فألقيت الحركة على اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة بإسكان اللام وواوين؛ ذكره مكيّ. وقال الزجاج: المعنى على قراءته «وإن تلووا» ثم همز الواو الأولى فصارت «تلؤوا» ثم خففت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام فصارت «تلوا» وأصلها «تلووا». فتتفق القراءتان على هذا التقدير. وذكره النحاس ومكيّ وابن العربيّ وغيرهم. قال ابن عباس: هو في الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر؛ فالليّ على هذا مطل الكلام وجَرّه حتى يفوت فصل القضاء وإنفاذه للذي يميل القاضي إليه. قال ابن عطية؛ وقد شاهدت بعض القضاة يفعلون ذلك، والله حسيب الكلّ. وقال ابن عباس أيضاً والسدّيّ وابن زيد والضحّاك ومجاهد: هي في الشهود يلوي الشاهد الشهادة بلسانه ويحرّفها فلا يقول الحق فيها، أو يعرض عن أداء الحق فيها. ولفظ الآية يعم القضاء والشهادة، وكل إنسان مأمور بأن يعدل. وفي الحديث:

[٢٤٩٤] «لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضَه وعقوبته». قال أبن الأعرابيّ: عقوبته حبسه، وعرضه شكايته.

العاشرة \_ وقد استدل بعض العلماء في رد شهادة العبد بهذه الآية؛ فقال: جعل الله تعالى الحاكم شاهداً في هذه الآية، وذلك أدل دليل على أن العبد ليس من أهل الشهادة؛ لأن المقصود منه الاستقلال بهذا المهم إذا دعت الحاجة إليه، ولا يتأتى ذلك من العبد أصلاً فلذلك ردّت الشهادة.

قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْكِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَٱلْكِيْتِ اللّهِ وَمَلَتِهِ كَيْتُهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَكَالًا بَعِيدًا ﴿ اللّهِ وَمَلَتِهِ كَيْتُهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَا بَعِيدًا ﴿ اللّهِ وَمَلَتِهِ كَيْتُهِ وَمُلَتَهِ كَيْنُ وَسُولِهِ وَكُنْبِهِ وَكُنْبِهِ وَكُنْبِهِ وَاللّهُ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَتِهِ كَيْتُهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهُ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَتِهِ كَيْتُهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُولِهِ مَن اللّهُ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ إِلَيْهِ وَمَلَتِهِ كَيْتُهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُولِهِ مَا لَا مَا اللّهُ مَنْ يَكُفُونُ اللّهِ وَمَلْتُهِ كَيْتُهُ وَاللّهُ وَلَيْفُولُوا اللّهُ اللّهِ وَمُلْتُهُ كُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِي الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّ

قوله تعالىٰ: ﴿ يَثَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا ﴾ الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ والمعنى: يا أيها الذين صدّقوا أقيموا على تصديقكم وٱثبتوا عليه. ﴿ وَٱلْكِئنْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ

<sup>[</sup>۲٤٩٤] وهو حديث جيد.

عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ أي القرآن. ﴿ وَٱلۡكِتَبِ ٱلَّذِى ٓ أَنَلَ مِن قَبُلُ ﴾ أي كل كتاب أنزل على النبيين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ﴿ نُزِّل ﴾ و ﴿ أَنْزِلَ ﴾ بالضم. الباقون ﴿ نَزَّل ﴾ و ﴿ أَنْزِلَ ﴾ بالفتح. وقيل؛ نزلت فيمن آمن بمن تقدّم محمداً على من الأنبياء عليهم السَّلام. وقيل: إنه خطاب للمنافقين؛ والمعنىٰ على هذا يا أيها الذين آمنوا في الظاهر أخلصوا لِلّه. وقيل: المراد المشركون؛ والمعنى يا أيها الذين آمنوا باللات والعُزى والطاغُوت آمنوا بالله؛ أي صدِّقوا بالله وبكتبه.

قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ مَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

قيل: المعنى آمنوا بموسى وكفروا بعُزَيْر، ثم آمنوا بعُزَير ثم كفروا بعيسى، ثم ازدادوا كفراً بمحمد على . وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بعزير، ثم كفروا بعد عزير بالمسيح، وكفرت النصارى بما جاء به موسى وآمنوا بعيسى، ثم ازدادوا كفراً بمحمد على وما جاء به من القرآن. فإن قيل: إن الله تعالى لا يغفر شيئاً من الكفر فكيف قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِر لَمُمُ ﴾ قال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ لِيكُنِ ٱللَّهُ لِيغَفِر اللهُ لِيغَفِر اللهُ وهذا فالجواب أن الكافر إذا آمن غفر له كفره، فإذا رجع فكفر لم يغفر له الكفر الأول؛ وهذا كما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله قال:

[٢٤٩٥] قال أناس لرسول الله ﷺ: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ قال: أمّا من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام». وفي رواية «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر». الإساءة هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصح أن يُراد بها هنا أرتكاب سيئة، فإنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما سبق قبله إلا لمن يعصم من جميع السيئات إلا حين موته، وذلك باطل بالإجماع. ومعنى حُمَّ ازدادُوا كُفُرًا الله المرتواعلى الكفر. ﴿ لَمْ يَكُنِ الله لِيغَفِر لَهُمْ وَلا لِيهَدِيهُم ﴾ يرشدهم. ﴿ سَبِيلًا الله على العبد وقيل: لا يخصهم بالتوفيق كما يخص أولياءه. وفي هذه الآية ردّ على أهل القدر؛ فإن الله تعالى بيّن أنه لا يهدي الكافرين طَرِيقَ خيرٍ ليعلم العبد الله إنما ينال الهدى بالله تعالى، ويحرم الهدى بإرادة الله تعالى أيضاً. وتضمنت الآية أيضاً حكم المرتدين، وقد مضى القول فيهم في «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَكِ دُمِنكُمُ حَكُم المرتدين، وقد مضى القول فيهم في «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَكِ دُمِنكُمُ

<sup>[</sup>۲٤٩٥] صحيح. أخرجه البخاري ٦٩٢١ ومسلم ١٢٠ وابن ماجه ٢٤٤ وابن حبان ٣٩٦ وعبد الرزاق ١٩٦٨٦ وأحمد ٢٣١/١ و ٤٦٢ كلهم من حديث عبدالله بن مسعود بألفاظ متقاربة.

عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَكَ افُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ [ اللَّقرة: ٢١٧].

قوله تعالىٰ: ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُتُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

التبشير الإخبار بما ظهر أثره على البشرة، وقد تقدّم بيانه في «البقرة» ومعنى النفاق.

قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ آَيَا اللَّهِ مَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْآَيَا ﴾ .

قوله تعالىٰ: ﴿ اللَّذِينَ يَنْجُذُونَ الْكَفْرِينَ أَوْلِيآهَ مِن دُونِ اللَّهُوَّ مِنِينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ ﴾ نعت للمنافقين. وفي هذا دليل على أن من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولّى الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافر، وأن يتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة بالدين. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين لحِق بالنبيّ عَنْ يقاتل معه، فقال له:

[ ٢٤٩٥ م] «ارجع فإنا لا نستعين بمشرك». ﴿ ٱلْعِزَّةَ ﴾ أي الغلبة، عزّه يعُزُّه عَزّاً إذا علبه. ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ثَرَّا ﴾ أي الغلبة والقوّة لله. قال ابن عباس: ﴿ يَبْتَغُونَ عِنْدُهُمُ ﴾ يريد عند بني قَيْنُقَاع، فإن أبن أبَيّ كان يُوالِيهم.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِ أَنَّ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسَّنَهُ وَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّشْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَنْفِينَ وَٱلْكَنْفِينَ وَٱلْكَنْفِينَ وَٱلْكَنْفِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَّ مُ مِّنَ ٱللَّهِ فَكَاثُواْ ٱلْمَ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَمُ مِنَ ٱللَّهُ فِكَاثُواْ ٱلْمَ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلَكُنْفِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ ٱلْمَ نَسَمَعُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ مَوْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى ٱللَّهُ مِنِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى ٱللَّهُ مِنِيلًا ﴿ إِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى ٱللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى ٱللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِلْكُنْفِينَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى اللَّهُ مِنِينَ سَلِيلًا ﴿ إِنْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْفُونَ اللَّهُ لِلْكُنْفِينَ عَلَى ٱلللَّهُ مِنْ مَا لَكُمْ مُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْتُكُمْ فِي ٱلْكِئْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَلتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ نَزَّا بِهَا ﴾ المخطاب لجميع من أظهر الإيمان من مُحِق ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمان فقد لزمه أن يمتثل أوامر كتاب الله. فالمنزَّل قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ مَعَنَّهُمْ مَعَنَّى يَخُوضُونَ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٦٨]. وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود

<sup>[</sup>٢٤٩٥] صحيح. أخرجه مسلم ١٨١٧ وأبو داود ٢٧٣٢ والترمذي ١٥٥٨ وابن ماجه ٢٨٣٢ وابن حبان . \* ٢٧٢٦ وأحمد ٣/٧٢ و ٦٨ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) هذه قراءة نافع.

فيسخَرون من القرآن. وقرأ عاصم ويعقوب «وقد نزّل» بفتح النون والزاي وشدّها؛ لتقدّم السم الله جلّ جلاله في قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَيعًا ﴿ أَنْ إِذَا سَمِعَنْمُ عَايَنتِ اللّهِ ﴾ . وقرأ حُميد كذلك، إلا أنه خفّف الزاي. الباقون «نُزّل» غير مسمى الفاعل. ﴿ أَنْ إِذَا سَمِعَنْمُ عَايَنتِ اللّهِ ﴾ موضع ﴿ أَنْ إِذَا سَمِعَنْمُ عليه. وفي قراءة الباقين رفع؛ سَمِعَنْمُ ﴾ على قراءة عاصم ويعقوب نصب بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة الباقين رفع؛ لكونه أسم ما لم يسم فاعله. ﴿ يُكُفّرُ بِهَا ﴾ أي إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله؛ فأوقع السماع على الآيات، والمراد سماع الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله يُلام، أي سمعت اللوم في عبد الله.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَكُلْ نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَلِيثٍ غَيْرِهِ الْحَهْ الْكَفْرِ . ﴿ إِنَّكُمْ اللهُ عَلَى الكَفْرِ عَلَى اللهُ عَلَى وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرّضا بالكفر كفر؛ قال الله عز وجلّ: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا وَيَتُلُهُمْ ﴾ . فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكِر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكِر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعمِلوا بها؛ فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية . وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أخذ قوماً يشربون الخمر، فقيل له عن أحد الحاضرين: إنه صائم، فحمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا يَتْلُهُمْ ﴾ أي إن الرضا بالمعصية معصية؛ ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم. وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات، ولكنه إلزام شبّه بحكم الظاهر من المقارنة؛ كما قال:

## فكل قرين بالمقارن يقتدي

وقد تقدّم. وإذا ثبت تجنّب أصحاب المعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. وقال الكلبيّ: قوله تعالىٰ ﴿ فَلَا نَقّعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ نسخ بقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيّعٍ ﴾ [الأنعام: ٢٩]. وقال عامة المفسرين: هي محكمة. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدِث في الدين مُبْتَدِع إلى يوم القيامة.

قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ الأصل «جامع» بالتنوين فحذف استخفافاً؛ فإنه بمعنى يجمع. ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ﴾ يعني المنافقين، أي ينتظرون بكم الدوائر. ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَّ مُّ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي غلبة على اليهود وغنيمة. ﴿ فَالُوا ٱلمَّ نَكُن مَّعَكُمْ ﴾ أي أعطونا من الغنيمة. ﴿ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبُ ﴾ أي ظفر. ﴿ قَالُوا ٱلمَّ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي ألم نغلب عليكم حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم. يُقال: استحوذ على كذا أي

غلب عليه؛ ومنه قوله تعالىٰ: ﴿ ٱسْتَحُودُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ [المجادلة: ١٩]. وقيل: أصل الاستحواذ الحَوْط؛ حاذه يحوذه حَوْذاً إذا حاطه. وهذا الفعل جاء على الأصل، ولو أُعِلّ لكان ألم نستجذ، والفعل على الإعلال استحوذ يستحيذ، وعلى غير الإعلال استحوذ يستحوذ. ﴿ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي بتخذيلنا إياهم عنكم، وتفريقنا إياهم مما يريدونه منكم. والآية تدل على أن المنافقين [كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين ولهذا قالوا: ألم نكن معكم ؟ وتدل على أنهم كانوا لا يعطونهم الغنيمة ولهذا طلبوها وقالوا: ألم نكن معكم ! ويحتمل أن يريدوا بقولهم ﴿ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ﴾ الامتنان على المسلمين. أي كنا نعلمكم بأخبارهم وكنا أنصاراً لكم.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ فيه ثلاث مسائل:

الأُولىٰ - قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى الْلُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِن ﴾ للعلماء فيه أويلات خمسة: أحدها - ما روي عن يُسَيع الحضرمِيّ قال: كنت عند عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له رجل يا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِللّهَ يَعْفِرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عِنْهُ مَعْنَى اللّهُ عَنْهُ ذلك، وهم يقاتلوننا ويظهرون علينا أحيانا ! فقال عليّ رضي الله عنه: معنى ذلك يوم القيامة يوم الحكم. وكذا قال ابن عباس: ذاك يوم القيامة. قال ابن عطبة: وبهذا قال جميع أهل التأويل. قال ابن العربيّ: وهذا ضعيف: لعدم فائدة الخبر فيه، وإن أوهم صدر الكلام معناه؛ لقوله تعالىٰ: ﴿ فَاللّهُ يَعَكُمُ اللّهُ لِلْكَفْرِينَ يَوْمُ الْقِيلَةُ وَلَا تَعْلِب الكفار تارةً يَوْمُ الْقِيلِيدَ فَا الله الله وَلَا تَعْلِب الكفار تارةً وتُعْلَب أُخرىٰ؛ بما رأى من الحكمة وسَبقَ من الكلمة. ثم قال: ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وذلك يسقط عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِن الحكمة من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى أوّله، وذلك يسقط فائدته، إذ يكون تكراراً.

الثاني ـ إن الله لا يجعل لهم سبيلًا يمحو به دولة المؤمنين، ويُذهب آثارهم ويستبيح بَيْضَتهم؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثَوْبَان عن النبيّ ﷺ قال:

[٢٤٩٦] «وإني سألت ربي ألا يهلكها بسَنة عامة وألا يُسلِّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذ قضيت قضاء فإنه لا يُرَدِّ وإني قد أعطيتك لأُمتك ألا أهلكهم بسَنة عامة وألا أُسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح

<sup>[</sup>٢٤٩٦] صحيح. أخرجه مسلم ٢٨٨٩ وأبو داود ٤٢٥٢ والترمذي ٢١٧٦ وابن ماجه ٣٩٥٢ وابن حبان ٢٧١٤ و ٧٢٣٨ وأحمد ٢٧٨/٥ و ٢٨٤ من حديث ثوبان وصدره: "إن الله زوى لي الأرض...".

بيضتهم ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويَسْبِي بعضهم العضاً».

الثالث ـ إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا منه إلاً أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو من قبلهم؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمُ مِّن مُصِيبَكِةٍ فَهِما كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [الشورىٰ: ٣٠]. قال ابن العربيّ: وهذا نفيس جداً.

قلت: ويدل عليه قوله عليه السَّلام في حديث ثَوْبَان «حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً» (() وذلك أن «حتى» غاية؛ فيقتضي ظاهر الكلام أنه لا يسلط عليهم عدوّهم فيستبيحهم إلاَّ إذا كان منهم إهلاك بعضهم لبعض، وسبي بعضهم لبعض، وقد وجد ذلك في هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ فغلظت شوكة الكافرين وأستولوا على بلاد المسلمين حتى لم يبق من الإسلام إلاَّ أقله؛ فنسأل الله أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه.

الرابع - إن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعاً؛ فإن وجد فبخلاف الشرع.

الخامس ـ ﴿ وَلَن يَجُعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ ﴾ أي حجة عقلية ولا شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها ودحضت.

الثانية - ابن العربي: ونزع علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد المسلم. وبه قال أشهب والشافعي: لأن الله سبحانه نفى السبيل للكافر عليه، والمملك بالشراء سبيل، فلا يشرع له ولا ينعقد العقد بذلك. وقال ابن القاسم عن مالك، وهو قول أبي حنيفة: إن معنى ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى اللّهُ وَقِل ابن القاسم عبد كافر دوام المملك؛ لأنا نجد الابتداء يكون له عليه وذلك بالإرث. وصورته أن يسلم عبد كافر في يد كافر فيلزم القضاء عليه ببيعه، فقبل الحكم عليه ببيعه مات، فيرث العبد المسلم وارث الكافر. فهذه سبيل قد ثبت قهراً لا قصد فيه، وأن ملك الشراء ثبت بقصد النية، وقد أراد الكافر تملكه باختياره، فإن حكم بعقد بيعه وثبوت ملكه فقد حقق فيه قصده، وجعل له سبيل عليه. قال أبو عمر: وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ عليه. وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن

<sup>(</sup>١) هو بعض المتقدم.

ثمنه يدفع إليه. فدلٌ على أنه على ملكه بيع وعلى ملكه ثبت العتق له، إلا أنه ملك غير مستقرّ لوجوب بيعه عليه؛ وذلك والله أعلم لقول الله عز وجل: ﴿ وَلَن يَجَعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ وَلَن يَجَعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ وَلَى يَعَلَى اللَّهُ لِللَّكَنفِرِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأختلف العلماء في شراء العبد الكافر العبد المسلم على قولين: أحدهما ـ البيع مفسوخ. والثاني ـ البيع صحيح ويباح على المشتري.

الثالثة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصراني دَبِّر عبداً له نصرانياً فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافعي في أحد قوليه: يحال بينه وبين العبد، ويخارج على سيده النصراني، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره. فإن هلك النصراني وعليه ديْن قُضي دَيْنه من ثمن العبد المدبَّر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل المُدبَّر فيعتق المدبَّر وقال الشافعي في القول الآخر: إنه يباع عليه ساعة أسلم؛ وأختاره المزني؛ لأن المدبَّر وصية ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرك يُذِلّه ويخارجه، وقد صار بالإسلام عدواً له. وقال الليث بن سعد: يباع النصراني من مسلم فيعتقه، ويكون ولاؤه للذي اشتراه وأعتقه، ويدفع إلى النصراني ثمنه. وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم مدبر النصراني قومً قيمته فيسعى في قيمته، فإن مات النصراني قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عَتَق العبدُ وبطلت السعاية.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَاكَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَلِيعُهُمْ ﴾ قد مضى في «البقرة» معنى الخدع. والخداع من الله مجازاتهن على خداعهم أولياؤه ورسله. قال الحسن: يُعْطى كل إنسان من مؤمن ومنافق نور يوم القيامة فيفرح المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا؛ فإذا جاءوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق فذلك قولهم: ﴿ ٱنظُرُونَا نَقُلِسٌ مِن فُورِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣].

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَى﴾ أي يصلون مراءاة وهم متكاسلون متثاقلون، لا يرجون ثواباً ولا يعتقدون على تركها عقاباً. وفي صحيح الحديث:

[٢٤٩٧]: «إن أثقل صلاة على المنافقين العتمة والصبح». فإن العتمة تأتي وقد أتعبهم عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليها، وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم من مفروح به، ولولا السيف ما قاموا.

<sup>[</sup>۲٤۹۷] تقدم تخریجه.

والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس، لا لاتباع أمر الله؛ وقد تقدّم بيانه. ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف. وقال ﷺ ذامًا لمن أخّر الصلاة:

[٢٤٩٨]: «تلك صلاة المنافقين ـ ثلاثاً ـ يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه مالك وغيره. فقيل: وصفهم بقلة الذكر لأنهم كانوا لا يذكرون الله بقراءة ولا تسبيح، وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله. وقيل: لعدم الإخلاص فيه. وهنا مسألتان:

الأولى - بين الله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين، وبينها رسوله محمد على الأولى - بين الله تعالى في عدم القبول، وخرج من مقتضى قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلُكُ المُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ إِلا أَن يكون له عذر فيقتصر على الفرض حسب ما علمه النبي على الأعرابي حين رآه أخل بالصلاة فقال له:

[٢٤٩٩]: «إذا أقمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثمّ أستقبل القبلة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الأئمة. وقال ﷺ:

[٢٥٠٠] «لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ القرآن». وقال:

[٢٥٠١] «لا تُجزىءُ صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبَه في الركوع والسجود». أخرجه

<sup>. [</sup>v(A:]

<sup>[</sup>۲٤٩٨] صحیح. أخرجه مسلم ۲۲۲ وأبو داود ٤١٣ والترمذي ١٦٠ والطيالسي ۲۱۳۰ ومالك ٢٢٠/١ وابن حبان ۲۵۹ و ۲٦۲ وأحمد ١٤٩/٣ و ١٨ من حديث أنس بألفاظ متقاربة.

<sup>[</sup>٢٤٩٩] صحيح. أخرجه البخاري ٧٥٧ و ٦٢٥٢ و ١٩٣ ومسلم ٣٩٧ وأبو داود ٨٥٦ والترمذي ٣٠٣ وابن ماجه ١٠٦٠ وابن حبان ١٨٩٠ وأحمد ٣/ ٤٣٧ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>۲۵۰۰] تقدم تخریجه.

<sup>[</sup>۲۰۰۱] صحيح. أخرجه الترمذي ٢٦٥ والنسائي ١٨٣/٢ وابن ماجه ٨٧٠ والدارمي ٣٠٤/١ وابن حبان المعرد ١٨٩١ وعبد الرزاق ٢٨٥٦ وابن خزيمة ٥٩١ و ٦٦٦ وأحمد ١٢٢/٤ من حديث أبي مسعود، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو كما قال إسناده على شرطهما، ورووه من طرق مختلفة.

الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي على ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجل صُلْبه في الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحاق: من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة؛ لحديث النبي على: « لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبه في الركوع والسجود». قال ابن العربي وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أن الطُمأنينة ليست بفرض. وهي رواية عراقية لا ينبغى لأحد من المالكيين أن يشتغل بها. وقد مضى في «البقرة» هذا المعنى.

الثانية \_ قال ابن العربي: إن من صلّى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له بالإيمان، أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة فليس ذلك بالرياء المنهي عنه، ولم يكن عليه حَرَجٌ؛ وإنما الرياء المعصية أن يُظهِرها صَيْداً للناس وطريقاً إلى الأكل، فهذه نية لا تجزىء وعليه الإعادة.

قلت: قوله «وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظر. وقد تقدّم بيانه في «النساء» فتأمله هناك. ودلّت هذه الآية على أن الرياء يدخل الفرض والنفل: لقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا ﴾ فعم. وقال قوم: إنما يدخل النفل خاصّة؛ لأن الفرض واجب على جميع الناس والنفل عرضة لذلك. وقيل بالعكس، لأنه لو لم يأت بالنوافل لم يؤاخذ بها.

قوله تعالى: ﴿ مُّذَبَّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـُوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَـُوُلَآءً وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُر سَبِيلًا ﷺ .

المذَبْذِب: المتردّد بين أمرين؛ والذبذبة الاضطراب. يقال: ذَبْذَبْته فتذبذب؛ ومنه قول النابغة:

ألم تر أنّ اللّه أعطاك سَوْرة ترى كلّ مَلْك دونَها يَتَذَبْنَبُ أَبُ

خيال لأم السّلْسَبيل ودونها مَسيرة شَهْر للبريد المذَبْذِبَ كذا روى بكسر الذال الثانية. قال ابن جِنّي: أي المهتز القلق الذي لا يثبت ولا

يتمهّل. فهؤلاء المنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين، لا مخلصين الإيمان ولا مصرّحين بالكفر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن النبي عليه:

<sup>[</sup>٢٥٠٢] صحيح. أخرجه مسلم ٢٧٨٤ والنسائي ١٢٤/٨ والدارمي ٩٣/١ والطيالسي ١٨٠٢ وابن حبان ٢٦٤

أخرى " وفي رواية "تكر" بدل "تعير". وقرأ الجمهور "مُذَبْذَبِينَ " بضم الميم وفتح الذالين. وقرأ ابن عباس بكسر الذال الثانية. وفي حرف أبي "مُتَذَبْذِبِين". ويجوز الإدغام على هذه القراءة "مذّبذبِين" بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية. وعن الحسن "مَذَبْذَبين" بفتح الميم والذالين.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآ ءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعَـُ لُواْ بِلَهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا ثُمِينًا ﴿إِنَّ﴾.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ الْكَنْفِرِينَ أَوْلِيَآءَ ﴾ مفعولان؛ أي لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم؛ وقد تقدّم هذا المعنى. ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَكُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُّ سُلُطُنَا شُبِينًا وَإِنَّ ﴾ أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجته عليكم إذ قد نهاكم.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ فِي ٱلدَّرُكِ ﴾ قرأ الكوفيون «الدَّرْكِ » بإسكان الراء، والأولى أفصح ؛ لأنه يقال في الجمع: أدراك مثل جَمَل وأجْمَال ؛ قاله النحاس . وقال أبو علي : هما لغتان كالشَّمْع والشَّمَع ونحوه ، والجمع أدراك . وقيل : جمع الدَّرْك أدْرُك ؛ كفلس وأفلُس وافلُس والنار دركات سبعة ؛ أي طبقات ومنازل ؛ إلا أن استعمال العرب لكل ما تسافل أدراك . يقال : للبئر أدراك ، ولِما تعالى دَرَج ؛ فللجنة دَرَج وللنار أدْرَاك . وقد تقدّم هذا . فالمنافق في اللرك الأسفل وهي الهاوية ؛ لغلظ كفره وكثرة غوائله وتمكُّنه من أذى المؤمنين . وأعلى الدركات جَهنّم ثم لظَى ثم الحُطمَة ثم السعير ثم سقر الجحيم ثم الهاوية ؛ وقد يسمى جميعها باسم الطبقة الأولى ، أعاذنا الله من عذابها بمنه وكرمه . وعن ابن مسعود في تأويل قوله تعالى : ﴿ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ قال : تَوَابيت من حديد مقفلة في النار تقفل عليه م . وقال ابن عمر: إن أشد الناس عذاباً يـوم القيامة ثـلاثة : النار تقفل عليهم . وقال ابن عمر: إن أشد الناس عذاباً يـوم القيامة ثـلاثة : تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ . وقال تعالى في تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ وَقَل تعالى في المحاب المائدة : ﴿ وَقِلْ عَالَ فَرَعُونَ اللهُ مَن النَّارِ ﴾ . وقال تعالى في وقال في آل فرعون ؛ المائدة : ﴿ وَقِلْ أَعَلَ مُؤَوِّ اللهُ مُنْ الْقَلْمِينَ وَنَ ﴾ [المائدة : ١١٥] . وقال في آل فرعون : ﴿ أَدَخُلُوا عَالَ فِرْعَوْن ﴾ أَسَدُ العَدَابِ نَ القَلْمَ اللهُ وَالَ فَرَعُون ؛ أَسَدُ الناس عَدَاباً اللهُ اللهُ قالَ في آل فرعون : ﴿ أَدَخُلُوا عَالَ فِرْعَوْن ﴾ أَسَدُ العَدَابِ نَ العَلْمَ في آل فرعون : ﴿ أَدَخُلُوا عَالَ فِرْعَوْن ﴾ أَسَدُ العَدَابِ نَ العَلَام في اللهُ وعون : ﴿ أَدَخُلُوا عَالَ فِرْعَوْن ﴾ أَسَدُ العَدَابِ نَ العَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ وَلَا اللهُ عَنْه اللهُ قَلْه وَلَا اللهُ عَنْه اللهُ وَلَا اللهُ عَنْه اللهُ وَلَا اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اله

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَّلَحُواْ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَتَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ ﴾.

وأحمد ١٠٢/٢ و ١٤٣ من حديث ابن عمر.

استثناء ممن نافق. ومِن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله، ويعتصم بالله أي يجعله ملجاً ومَعاذاً، ويُخلِص دينه لله؛ كما نصت عليه هذه الآية؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا أوقع أجر المؤمنين في التسويف لانضمام المنافقين إليهم. والله أعلم. روى البخاري عن الأسود قال:

[٢٥٠٣] كنا في حَلْقة عبدالله فجاء حُذيفة حتى قام علينا فسلّم ثم قال: لقد نزل النفاق على قوم خير منكم، قال الأسود: سبحان الله! إن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّ ٱلمُنَفِقِينَ فِي الدَّرَكِ ٱلأَسْفَلِ مِنَ ٱلتَّارِ ﴾. فتبسم عبدالله وجلس حذيفة في ناحية المسجد؛ فقام عبدالله فتفرّق أصحابه فرماني بالحصى فأتيته. فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت: لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيراً منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. وقال الفرّاء: معنى ﴿ فَأُولَيَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي من المؤمنين. وقال القتبي: حاد عن كلامهم غضباً عليهم فقال: ﴿ فَأُولَيَهِكَ مَعَ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ ولم يقل: هم المؤمنون. وحذفت الياء من ﴿ يُؤْتِ ﴾ في الخَط كما حذفت في اللفظ؛ لسكونها وسكون اللام بعدها، ومثله ﴿ يَوْمَ يُنَادِ ٱلمُنَادِ ﴾ [ق: 13] و ﴿ سَنَدَعُ ٱلزَّبَانِيةَ ﴿ العلق: ١٨] و ﴿ يَوْمَ يَدُعُ السّاكنين.

قوله تعالى؛ ﴿ مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَن تُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١٠٠٠.

<sup>[</sup>٢٥٠٣] موقوف. أخرجه البخاري ٤٦٠٢ عن الأسود بهذا اللفظ.

على طاعته. ومعنى ﴿يشكرهم ﴾ يثيبهم؛ فيتقبل العمل القليل ويعطي عليه الثواب البجزيل، وذلك شكر منه على عبادته. والشكر في اللغة الظهور، يقال: دابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تُعطىٰ من العلف، وقد تقدّم هذا المعنى مستوفى. والعرب تقول في المثل (أشكر من بروقة)(١) لأنها يقال: تخضر وتنضُر بظل السحاب دون مطر. والله أعلم.

تم الجزء الخامس، ويليه السادس إن شاء الله خرج أحاديثه وعلق عليه عبد الرزاق المهدى.

<sup>(</sup>١) البروق: ما يكسو الأرض من أول خضرة النبات وقيل: هو نبت معروف.

## فهرس الجزء الخامس

| صفحة | موضوع |
|------|-------|
| صفحة | وضوع  |

## تفسير سورة «النساء»

| ٥   | حث في سبب نزولها، وهل هي مكية أو مدنية                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | نفسير قوله تعالى: ﴿يأيها الناس أتقوا ربكم﴾ الآية. وفيها ست مسائل. تكلم فيها على:                                                                          |
|     | معنى النفس، وأن المراد بها آدم عليه السلام. ذكر ٱختلاف النحاة في إعراب «والأرحام»                                                                         |
| ٥   | وما جاء في صلة الرحم. معنى الرحمأ                                                                                                                         |
|     | نفسير قوله تعالَى: ﴿وَآتُوا اليتامي أموالهم ﴾ الآية. وفيها خمس مسائل. تكلم فيها على:                                                                      |
|     | اليتامي وفيمن نزلت هذه الآية. معنى إيتاء اليتامي أموالهم. الكلام على سن الرشد.                                                                            |
| ۱۲  | التحرّز عن أموال اليتيم. النهي عن الخلط في الإنفاق. معنى «الحوب»                                                                                          |
|     | نفسير قوله تعالى: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامي ﴾ الآية. فيها أربع عشرة مسألة.                                                                          |
|     | تكلم فيها على: بيان أن الآية ناسخة لما كان في الجاهلية وفي أوّل الإسلام من أن للرجل                                                                       |
|     | الله الله الله الله الله الله الله الكلام على «ما» في قوله تعالى: ﴿مَا طَابِ﴾. أقوال الفقهاء الله الله الله الله الله الله الله ا                         |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                     |
|     | في جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، ومن له حق التزويج. الكلام على «مثنى وثلاث ورباع»<br>أن مذا المرب لا ما حال المرتب و في النام عنت خال ترمين أحمد الما الم |
|     | وأن هذا العدد لا يدل على إباحة تسع. بحث في الذي يتزوّج خامسة وعنده أربع. الدليل                                                                           |
| ١.  | على أن الإماء لا حق لهن في الوطء ولا القسم. الكلام على قوله ﴿أَلَا تَعُولُوا﴾ ومعنى                                                                       |
| 1 8 | العول. استدلال بهذه الآية على أن للعبد أن يتزوّج أربعاً                                                                                                   |
|     | نفسير قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النساء صدقاتُهن نحلة ﴾ الآية. فيها عشر مسائل. تكلم فيها                                                                        |
|     | على: سبب نزول هذه الآية، وهل الخطاب للأزواج أو للأولياء. وجوب الصداق للمرأة.                                                                              |
|     | أختلاف العلماء في هبة المرأة صداقها لزوجها، وهل لها الرجوع فيه. وأختلافهم أيضاً في                                                                        |
| 70  | أن العتق يكون صداقاً                                                                                                                                      |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ﴾ الآية. فيها عشر مسائل. تكلم فيها                                                                           |
|     | على: دلالة الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام. هل تكون المرأة وصياً.                                                                             |
|     | اختلاف العلماء في السفهاء من هم. أحوال السفيه. دلالة الآية على جواز الحجر على                                                                             |
|     | السفيه`. أحوال السفيه قبل الحجر عليه واختلاف العلماء فيها. اختلافهم في الحجر على                                                                          |
|     | الكبير. الدليل على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على الزوج. الاختلاف في نفقة                                                                         |
|     | من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب، وفي نفقة ولد الولد. والاختلاف في القول                                                                              |
| ۴.  | المعروف                                                                                                                                                   |

|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح ﴾ الآية. فيها سبع عشرة مسألة:                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | سبب نزولها. اختلاف العلماء في معنى الاختبار. علامة البلوغ. الكلام على معنى الرشد،                    |
|    | وأن دفع المال إلى اليتامي لا يكون إلا بالرشد والبلوغ. دفع المال للمحجور عليه هل                      |
|    | يحتاج إلى السلطان أم لا. إذا سلم إليه المال بوجود الرشد، ثم عاد إلى السفه هل يعود                    |
|    | إليه الحجر ما يجوز للوصي أن يصنعه في مال اليتيم. نهي الأوصياء عن أكل أموال اليتامي                   |
|    | وبيان ما يحل لهم من أموالهم. اختلاف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الآية،                           |
|    | واختلافهم في الأكل بالمعروف ما هو. معنى الإشهاد إذا دفع الوصي إليهم أموالهم،                         |
| 30 | وعلى ماذا يكون. ما يجب على الوصي والكفيل من حفظ الصبيّ في بدنه                                       |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون﴾ الآية. فيها خمس                           |
|    | مسائل. تكلم فيها على: سبب نزول هذه الآية. بيان علة الميراث. استدلال العلماء بهذه                     |
| ٥٤ | الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله                                          |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربي واليتامي ﴾ الآية. فيها أربع مسائل.                    |
| ξ٨ | تكلم فيها على: أقوال العلماء في هذه الآية، وهل هي منسوخة أو محكمة                                    |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿وليخش الذين لو تركوا ﴾ الآية. فيها مسألتان: اختلاف العلماء في                     |
| ٥٠ | تأويل هذه الآية. معنى القول السديد                                                                   |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذِّينِ يَأْكُلُونِ أُمُوالُ البِّتَامِي ظُلْمًا ﴾ الآية. فيها ثلاث مسائل: |
| ٥٣ | سبب نزولها. ما ورد من الوعيد لأكل مال اليتيم                                                         |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم ﴾ الآيات. فيها خمس وثلاثون مسألة. فيها                     |
|    | الحض على تعلم الفرائض. اختلاف الروايات في سبب نزول آية المواريث. ما كان عليه                         |
|    | أهل الجاهلية من توريث الكبار دون الصغار والنساء. الكلام على الأولاد. أسباب                           |
|    | الميراث. بيان الفرائض الواقعة في كتاب الله. لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية. بيان                |
|    | الوارثين من الرجال والنساء. فرض الثنتين من بنات الصلب. فرض البنت. إذا مات                            |
|    | الرجل وترك زوجته حبلي. بماذا تعرف حياة المولود. الكلام على المُخنثي المشكل. ما                       |
|    | للأبوين من الميراث. ميراث الجد والجدة. اختلاف العلماء في توريث الجدات. ميراث                         |
|    | الإخوة وحجبهم الأم من الثلث إلى السدس. بيان أن الدين منَّ الكل وهو قبل الوصيَّة.                     |
|    | ميراث كل واحد من الزوجين. الكلام على الكلالة. المسألة المشتركة. ميراث الإخوة                         |
| ٤٥ | لأم. المراد من الإضرار بالوصية                                                                       |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ﴾ الآية. فيها ثمان مسائل تكلم                     |
| ٧٩ | فيها على: التغليظ على النساء فيما يأتين به من الفاحشة. وجوب استشهاد أربعة على الزنا                  |
|    | تفسير قوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم ﴾ الآية. فيها سبع مسائل تكلم فيها على :                     |
| ۸۲ | اختلاف العلماء في تأويل قوله «واللاتي» و «اللذان». بيان ما ورد في عقوبة الزاني                       |
|    | •                                                                                                    |

| ۸۷    | تفسير قوله تعالى: ﴿إنما التوبة على الله ﴾ الآيات. فيها أربع مسائل: اتفاق الأمة على أن التوبة<br>فرض وقبولها فضل من الله لا واجب عليه خلافاً للمعتزلة. ما يشترط في قبول التوبة. بيان<br>معنى «قريب». الحالة التي لا تقبل فيها التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹.    | تفسير قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ الآية. فيها ثمان مسائل تكلم فيها على: بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من إرث الرجل امرأة قريبه. بيان الفاحشة التي إذا أتتها المرأة جاز للزوج الإضرار بها. الأمر بمعاشرة النساء بالمعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90    | تفسير قوله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج﴾ الآية. فيها ست مسائل: اختلاف العلماء فيما إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز، فهل للزوج أن يأخذ منها شيئاً. الدليل على جواز المغالاة في المهور. بيان ما يحرم على الرجل من المضارة لامرأته لتفتدي. الكلام على الإفضاء، وهل هو الخلوة أو الجماع. بيان الميثاق الغليظ الذي يؤخذ على الزوج عند النكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99    | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ الآية. فيها أربع مسائل تكلم فيها على:<br>بيان ما ورد من النهي عما كان يفعله أهل الجاهلية من إخلاف الرجل على امرأة أبيه.<br>الكلام على نكاح المقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . • 1 | تفسير قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ الآية. فيها إحدى وعشرون مسألة تكلم فيها على: بيان ما يحرم من النسب وما يحرم بالمصاهرة. الكلام على الرضاع واختلاف العلماء في عدد الرضعات التي يقع بها التحريم ومدّة الرضاع. اتفاق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم. اختلافهم في معنى الدخول الذي يقع به تحريم الربائب. إجماع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان من العقد وطء أو لم يكن. عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وأبنه. اختلاف العلماء في الوطء بالزنا هل يحرّم أم لا. واختلافهم أيضاً في مسألة اللائط. الكلام على الجمع بين الأختين، وأنه يعم الجميع بنكاح وبملك يمين. أقوال العلماء إذا كان عنده أختها أو أربعاً سواها حتى تنقضى عدّة المطلقة |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿والمحصنات من النساء﴾ الآية. فيها أربع عشرة مسألة: معنى الإحصان. هل المراد بالمحصنات العفائف أو ذوات الأزواج أو المسبيات: اختلاف العلماء في تأويل هذه الآية. واختلافهم أيضاً في استبراء المسبية بماذا يكون. النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. الرابط فيمن يحرم الجمع بينهنّ. اختلاف العلماء في المهر هل يكون مالا أم لا. واختلافهم أيضاً في المعقود عليه في النكاح ما هم، الكلاء علم نكاح المتعقق النادة في الدم أو المعادة من مدر الفينة ت                                                                                                                                                                                                                                                       |

|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمِن لَم يُستَطِّع مَنكُم طُولًا ﴾ الآية. فيها إحدى وعشرون مسألة.                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تكلم فيها على أختلاف العلماء في معنى الطُّول. جواز نكاح الأمة لمن لم يقدر على نكاح                     |
|       | الحرة. أختلاف العلماء في جواز التزوّج بالأمة الكتابية. الكلام فيمن له ولاية تزويج                      |
|       | الأمة، وفي نكاح العبد. هل للسيد أن يأخذ مهر أمَّته ويدعها بلا جهاز. أختلاف العلماء                     |
|       | هل يحد العبد والأمة إذا زنيا، وفيمن يقيم الحد عليهما، وبيان الحد. إجماع العلماء على                    |
|       | أن بيع الأمة الزانية ليس بواجب على مولاها. بيان أن الصبر على العزبة أفضل من نكاح                       |
| ۱۳۱   | الأمة                                                                                                  |
| 181   | تفسير قوله تعالى: ﴿يريد الله ليبين لكم﴾ الآية                                                          |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿والله يريد أن يتوب عليكم ﴾ الآية. ذكر المراد بالتخفيف في الآية.                     |
| 184   | الاختلاف في تعيين المتبعين للشهوات                                                                     |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ الآية. فيها تسع                  |
|       | مسائل: بيان النهي عن أكل الأموال بالباطل، وما معناه. بيان ما يجوز من التجارة وما                       |
|       | يحل من المكاسب. آختلاف العلماء في معنى التراضي في التجارة. النهي عن قتل الإنسان                        |
| 184   | نفسه                                                                                                   |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ومن يفعل ذلك عدواناً﴾ الآية. أقوال العلماء في المعنى المراد من هذه الآية            |
| 10+   | تفسير قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتُنْبُوا كَبَائْرُ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ﴾ الآية. فيها مسألتان: أقوال العلماء |
|       | في الذنوب، وهل تنقسم إلى صغائر وكبائر، وما حد الكبيرة التي وعد الله عباده على                          |
|       | أجتنابها تكفير الصغائر. بيان أن في هذه السورة خمس آيات أو ثمان هن خير لهذه الأمة                       |
| 191   | مما طلعت عليه شمس أو غربت                                                                              |
| 191   | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ﴾ الآية. النهي عن                           |
| ۱۵۵   | تمني حظ الغير ونصيبه. معنى التمني. إن الله أمر عباده أن يسألوه من فضله                                 |
| ,,,,, | تفسير قوله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ﴾ الآية. سبب                            |
|       | نزولها، وهل هي منسوخة بآية الأنفال أم لا. معنى «كل» في كلام العرب. القول في                            |
| ١٥٨   | الموالي وفي ميراثهم                                                                                    |
| , 5,, | تفسير قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾ الآية. فيها إحدى عشرة مسألة:                              |
|       | الاختلاف في سبب نزولها. الدليل على أن للرجال تأديب نسائهم. فسخ النكاح للإعسار                          |
|       | بالنفقة والكسوة. معنى قوله «قانتات حافظات للغيب»، وأيّ النساء خير. معنى النشوز،                        |
|       | ومعنى الهجر في المضاجع. جواز ضرب المرأة ضرباً غير مبرح إذا نشزت عن مطاوعة                              |
|       | الزوج. والاختلاف في وجوب ضربها في الخدمة. النشوز يسقط النفقة وجميع الحقوق                              |
| 171   | الزوجية                                                                                                |
|       |                                                                                                        |

|     | نفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خَفْتُم شَقَاقَ بِينَهُمَا﴾ الآية. فيها خمس مسائل. تكلم فيها على:                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الجمهور من العلماء على أن المخاطب بها الحكام والأمراء. أقوال العلماء في الحكمين                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱٦٧ | وما يجوز لهما من الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿واُعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً﴾ الآية. فيها ثمان عشرة مسألة: إجماع العلماء على أن هذه الآية من المحكم المتفق عليه. كلام العلماء في الشرك وأنه على ثلاثة أقسام. الأمر بالإحسان إلى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجنب. الوصاة بالجار مأمور بها |
| 171 | سواء كان مسلماً أو كافراً. الاختلاف في حدّ الجيرة. ما جاء في إكرام الجار. الإحسان<br>إلى المماليك. أختلاف العلماء في أيهما أفضل الحر أو العبد                                                                                                                                                   |
| ۱۸٥ | تفسير قوله تعالى: ﴿الذين يبخلون ويأمرون﴾ الآية. فيها مسألتان: بيان معنى البخل،<br>وأن المراد بهذه الآية هم اليهود                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۱ | تفسير قوله تعالى: ﴿والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ﴾ الآية. أقوال العلماء في سبب<br>نزول هذه الآية. بيان معنى القرين                                                                                                                                                                           |
| ۱۸۷ | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَ الله لا يظلم مثقال ذرّة﴾ الآية. الكلام على معنى الذرّة. تحريم الله جل شأنه الظلم على نفسه، وأن يضاعف الحسنة                                                                                                                                                             |
| ١٩٠ | تفسير قوله تعالى: ﴿فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد ﴾ الآية. شهادة النبيّ ﷺ يوم القيامة على صدق الأنبياء في شهادتهم على أممهم                                                                                                                                                                      |
| 191 | تفسير قوله تعالى: ﴿يومئذ يود الذين كفروا ﴾ الآية. بيان أن الكافر يتمنى أن يكون تراباً يوم القيامة، وأن جوارحه تنطق بما فعلت                                                                                                                                                                     |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ الآية. فيها أربع وأربعون مسألة تكلم فيها على: سبب نزول الآية. أقوال العلماء في أن المراد بالسكر سكر                                                                                                                          |
|     | الخمر. أختلافهم في المعنى المراد بالصلاة هنا، هل هي العبادة المعروفة نفسها، أو<br>موضع الصلاة. بيان أن الشرب كان مباحاً في أوّل الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر.                                                                                                                             |
|     | حدّ السكر. أقوال العلماء في طلاق السكران. الكلام في الجناية. والاختلاف فيما يوجب الغسل، وهل يجوز للجنب أن يعبر المسجد أم لا. منع الجنب من قراءة القرآن إلا الآيات                                                                                                                               |
|     | اليسيرة للتعوَّذ. أختلاف العلماء في حدِّ الغسل. هل يُشترط في غسل الجنابة النية أم لا.                                                                                                                                                                                                           |
|     | قدر الماء الذي يغتسل به. أقوال العلماء في آية التيمم. وسبب نزولها. المرض الذي                                                                                                                                                                                                                   |
|     | يجوز معه التيمم. الكلام على جواز التيمم للمسافر. الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى.                                                                                                                                                                                                                |
|     | بيان المراد بالملامسة. الأسباب المبيحة للتيمم. التيمم لغة وشرعاً، وفي صفته وكيفيته،                                                                                                                                                                                                             |
| 198 | وما يتيمم به وله، ومن يجوز له، وشروطه                                                                                                                                                                                                                                                           |

|       | نفسير قوله تعالى: ﴿أَلُم تُر إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكُتَابِ ﴾ الآيات. بيان أسباب                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | نزولها. أُختلاف العلماء في المعنى المراد من طمس الوجوه. بيان إن الله لا يغفر الكفر                                                                                         |
|       | ويغفر ما دونه. إجماع العلماء على أن الذين زكوا أنفسهم هم اليهود، وأختلافهم في                                                                                              |
|       | المعنى الذي زكوا أنفسهم به. النهي عن تزكية الإنسان نفسه. الكلام على تزكية الغير                                                                                            |
|       | ومدحه. آختلاف العلماء في تأويل الجبت والطاغوت. محالفة كعب بن الأشرف وقريش                                                                                                  |
| ۲۳۲   | على مقاتلة الرسول صلوات الله عليه                                                                                                                                          |
|       | نفسير قوله تعالى: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله ﴾ الآيات. حسد اليهود                                                                                                  |
| ٧٤٠   | النبي على ما أحل الله له من النساء. ذم الحسد                                                                                                                               |
|       | نفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا بِآيَاتنا ﴾ الآيات. ما يفعل بالكفار من العذاب وتبديل                                                                             |
| 7 2 7 | جلودهم جلوداً أخرى                                                                                                                                                         |
|       | نفسير قوله تعالى: ﴿إِن الله يأمركم أن تؤدُّوا الأمانات﴾ الآية. بيان أختلاف العلماء في                                                                                      |
|       | المراد بهذه الآية. إجماعهم على رد الأمانات إلى أربابها الأبرار منهم والفجار. الدليل                                                                                        |
| 7 2 0 | على وجوب الحكم بين الناس بالعدل                                                                                                                                            |
| , , , |                                                                                                                                                                            |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله﴾ الآية. سبب نزولها: الدليل على .<br>محمد بالعالمة لله مدينا وأبار الأرب في أمر في تكن الرتبال الذي المدينا المالية المدال |
| w / A | وجوب الطاعة لله ورسوله وأولى الأمر، وفي أي شيء تكون طاعة السلطان. المعنى المراد                                                                                            |
| 7 2 9 | بأولى الأمر. ردَّ المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة                                                                                                                           |
| 707   | تفسير قوله تعالى: ﴿أَلُم تُر إِلَى الذِّينِ يَزْعُمُونَ أَنْهُمُ آمَنُوا ﴾ الآيات. سبب نزولها                                                                              |
| 307   | تفسير قوله تعالى: ﴿فَكَيْفُ إِذَا أَصَابِتُهُمْ مُصَيِّبَةً ﴾ الآيات                                                                                                       |
| 700   | تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مَنْ رَسُولَ﴾ الآية                                                                                                                   |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون ﴾ الآية. هل المراد بهذه الآية من أراد التحاكم                                                                                        |
|       | إلى الطاغوت، أم نزلت بسبب خصومة الزبير مع الأنصاري في سقي البستان. من لم                                                                                                   |
|       | يرض بحكم الحاكم وطعن فيه. جواز إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر                                                                                                 |
| 700   | الحق. أختلاف الفقهاء في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل                                                                                                                  |
| 404   | تفسير قوله تعالى: ﴿ولو أنا كتبنا عليهم أن ٱقتلوا أنفسكم﴾ الآية. الاختلاف في سبب نزولها .                                                                                   |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿ومن يطع الله والرسول ﴾ الآية. سبب نزولها. المراد بالصديقين                                                                                              |
| ٠,٣   | والشهداء والصالحين. قول المعتزلة إن العبد ينال الفضل بفعله                                                                                                                 |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا خذوا حذركم ﴾ الآية . فيها خمس مسائل: وجوب                                                                                             |
|       | الاستعداد للعدو والخروج لقتاله، أخذ الحذر منه. الحذر لا يدفع القدر، خلافاً للقدرية.                                                                                        |
| 777   | الكلام على معنى «فأنفروا ثبات»                                                                                                                                             |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وإن منكم لمن ليبطئن﴾ الآيات. بيان أن المنافقين كانوا يؤخرون                                                                                             |
| 418   | tive to a fact the                                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                            |

|              | نفسير قوله تعالى: ﴿فليقاتل في سبيل الله الذين ﴾ الآية. فيها ثلاث مسائل: حض                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | المؤمنين على الجهاد، وترغيبهم فيه                                                               |
|              | نفسير قوله تعالى: ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله ﴾ الآية. فيها ثلاث مسائل: ما ۗ               |
|              | يجب على جماعة المسلمين من إعلاء كلمة الله واستنقاذ الضعفاء من أيدي المشركين                     |
| 777          | وتخليص الأسارى. ما كان عليه المسلمون في مكة قبل فتحها من المذلة                                 |
| 779          | تفسير قوله تعالى: ﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ﴾ الآية                                     |
| 779          | تفسير قوله تعالى: ﴿أَلُم تَرَ إِلَى الذِّينَ قَيلَ لَهُم كُفُّوا أَيْدِيكُم ﴾ الآية. سبب نزولها |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت ﴾ الآية. بيان أن الموت عند الأجل لا                |
|              | بدّ منه. اختلاف العلماء في البروج. الآية ردّ على القدرية في الآجال. الردّ على من                |
| ۲۷.          | يقول: التوكل ترك الأسباب                                                                        |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله ﴾ الآية. بيان أن ما يصيب الإنسان من                |
| 777          | النعم فبفضل الله وإحسانه، وما يصيبه من النقم فمن أجل معاصيه                                     |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾ الآية. بيان أن طاعة الرسول صلوات               |
| <b>7 V</b> 0 | الله عليه طاعة لله تعالى                                                                        |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ويقولون طاعة فإذا برزوا ﴾ الآيات. إظهار المنافقين الطاعة للنبي ﷺ             |
|              | فإذا خرجوا من عنده بَيَّتوا غيرها. معنى التبييت. في الآية دليل على وجوب التدبر في               |
| 770          | القرآن، والأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد                                                 |
| <b>Y V Y</b> | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ ﴾ الآية                              |
| 7 V 9        | تفسير قوله تعالى: ﴿فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك﴾ الآية. ذكر سبب نزولها                   |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿من يشفع شفاعة حسنة ﴾ الآية. فيها ثلاث مسائل: اختلاف العلماء                  |
| 711          | في هذه الآية. بيان معنى الكفل والمُقيت                                                          |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ﴾ الآية. فيها آثنتا عشرة مسألة:            |
|              | الكلام على معنى التحية. اختلاف العلماء في معنى الآية وتأويلها. بيان الرد الأحسن.                |
|              | الكلام في السلام وما يسن فيه. السلام على النساء. حكم الرد على الكافر. الاختلاف في               |
| ۲۸۳          | رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب أم لا. السلام على المصلي                                     |
| 197          | تفسير قوله تعالى: ﴿الله لا إله إلا هو ليجمعنكم﴾ الآية                                           |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿فما لكم في المنافقين فنتين ﴾ الآية. بيان اختلاف أصحاب                        |
| 797          |                                                                                                 |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿ودوا لو تكفرون كما كفروا ﴾ الآيات. فيها خمس مسائل: بيان النهي                |
|              | عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى يهاجروا، وبيان الهجرة. الكلام على أن من دخل في زمرة               |

| 794           | قوم معاهدين له حكمهم. في الآية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 447           | تفسير قوله تعالى: ﴿ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم﴾ الآية. أختلاف العلماء في سبب نزول هذه الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | تفسير قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ﴾ الآية. فيها عشرون مسألة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | سبب نزول هذه الآية، وتعظيم شأن القتل العمد. اختلاف العلماء في القصاص بين الحر<br>والعبد وفي كل ما يستطاع القصاص فيه من الأعضاء. الكلام على كفارة القتل، واختلاف                                                                                                                                                                                                                              |
|               | العلماء فيما يجزيء منها، واختلافهم في معناها. دية القتل الخطأ، الاختلاف فيما يُعطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | من الدية. بيان حكم الدية. دية قتل الجنين في بطن أمه. الكلام على المؤمن يُقتل في بلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. الكلام على الذمي والمعاهد يقتل خطأ. دية                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | المرأة على النصف من دية الرجل إلا في العمد ففيه القصاص. اختلاف العلماء في الرجل سيقط على آخر في درت أحد ما اختلاف في در أدا الكتاب المائن في دراً أدا الكتاب المائن في الرجل |
| <b>79</b> 7   | يسقط على آخر فيموت أحدهما. اختلافهم في دية أهل الكتاب. بيان أن من لم يقدر على تحرير رقبة فعليه صوم شهرين متتابعين                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,             | تفسير قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ الآية. فيها سبع مسائل: اختلاف العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | في صفة المتعمَّد في القتل. اختلافهم في شبه العمد، وفيمن تلزمه دية شبه العمد. إجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد؛ وأنها في مال الجاني. اختلافهم في الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۲           | يقتلون الرجل خطأ. الوعيد على القتل عمداً. الاختلاف في قاتل العمد هل له من توبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | تفسير قوله تعالى: ﴿ يَأْيُهِا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرِبَتُم فِي سِبِيلِ اللهُ ﴾ الآية. فيها إحدى عشرة                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | مسألة: سبب نزولها. واجب على المسلمين إذا كانوا محاربين أن يَتَكَبَّتُوا في قتل من أشكل عليهم أمره. بيان أن المسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتله. استدل بهذه الآية من                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۱۹           | قال: إن الإيمان هو القول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | تفسير قوله تعالى: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ الآية. فيها خمس مسائل: بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | قضل المجاهدين على القاعدين. الكلام على أن أهل الديوان أعظم أجراً من أهل التطوّع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 ۲۳          | وأن الغنى أفضل من الفقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ለሃሃ           | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَ الَّذِينَ تُوفَاهُمُ الْمُلائكَةُ ﴾ الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | تفسير قوله تعالى: ﴿ومن يهاجر في سبيل الله ﴾ الآية. اختلاف أهل العلم في تأويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ww.           | المراهم. ودلاله الايه على هجرال الارض التي يعمل فيها بالمعاصي. وعلى من خرج مهاجراً ثم أدركه المدت ولم تتم له المحرق عالم أقدام الدرج                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , , ,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | حكم القصر في السفر. وعلى حد المسافة التي تقصر فيها الصلاة، ونوع السفر التي تقصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>**</b> *** | سير قوله تعالى: ﴿ومن يهاجر في سبيل الله﴾ الآية. اختلاف أهل العلم في تأويل المراغم. ودلالة الآية على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. وعلى من خرج مهاجراً ثم أدركه الموت ولم تتم له الهجرة. وعلى أقسام الهجرة                                                                                                                                                                             |

|            | فيه الصلاة، ومتى يقصر، والاختلاف في مدّة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم.                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣        | والاختلاف في تأويل القصر                                                                                |
|            | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فَيْهُمْ فَأَقْمَتُ لَهُمْ الصَّلاَّةَ ﴾ الآية. فيها إحدى عشرة مسألة: |
|            | سبب نزول الآية. الاختلاف في هيئة صلاة الخوف، وفي كيفية صلاة المغرب، وفي بيان                            |
|            | صلاة المسايفة عند التحام الحرب، وفي صلاة الطالب والمطلوب، وبيان أن الآية ُنزلت                          |
| 737        | رخصة في وضع السلاح في المطر                                                                             |
|            | تفسير قوله تعالى: ﴿فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ﴾ الآيات. فيها خمس مسائل: تكلم                        |
|            | فيها على أن الجمهور من العلماء ذهب إلى أن الذكر المأمور به إنما هو أثر صلاة الخوف،                      |
| 200        | وعلى إتمام الصلاة عند الطمأنينة                                                                         |
|            | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ﴾ الآية. فيها أربع مسائل: تكلم فيها عن          |
| <b>T0V</b> | أسباب نزولها، وأن النبيّ ﷺ كان يحكم بالوحي                                                              |
| 404        | تفسير قوله تعالى: ﴿واستغفر الله إن الله ﴾ الآية                                                         |
| 409        | تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ﴾ الآية                                            |
| ٣٦.        | تفسير قوله تعالى: ﴿يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ﴾ الآيات                                        |
|            | تفسير قوله تعالى: ﴿ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ﴾ الآية. الحث على التوبة من الذنب                        |
| 411        | وفيه بحث نقيس                                                                                           |
|            | تفسير قوله تعالى: ﴿ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه ﴾ الآيات. الكلام على أن ما يأتيه                          |
| ۱۲۳        | الإنسان من الذنوب فإثمه قاصر عليه. بيان معنى البهتان                                                    |
|            | تفسير قوله تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليك ورحمته ﴾ الآية. بيان عصمة الله تعالى                             |
| *77        | للنبي ﷺ حتى لا يضله أحد                                                                                 |
|            | تفسير قوله تعالى: ﴿لا خير في كثير من نجواهم ﴾ الآية. معنى النجوى. الكلام على                            |
| 777        | المعروف والإصلاح بين الناس والحث عليهما                                                                 |
|            | تفسير قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ﴾ الآيات. فيها مسألتان: الكلام على                           |
| 777        | سبب نزولها. بيان أن في الآية دليلاً على صحة القول بالإجماع                                              |
|            | تفسير قوله تعالى: ﴿إِن يدعون من دونه إلا إناثاً﴾ الآية. الكلام على أن الآية نزلت في                     |
| 417        | أهل مكة إذ عبدوا الأصنام                                                                                |
| *7.        | تفسير قوله تعالى: ﴿لعنه الله ﴾ الآية                                                                    |
|            | تفسير قوله تعالى: ﴿ولأضلنهم ولأُمُنْيَنَّهُمْ﴾ الآية. فيها تسع مسائل: الكلام على إضلال                  |
|            | الشيطان لبني آدم حتى يغيِّروا خلق الله. اختلاف العلماء في هذا التغيير. ما يجوز من                       |
|            | الأضاحي. الكلام على خصاء البهائم. النهي عن خصاء الآدمي. جواز الوسم في كل                                |

| الأعضاء إلا الوجه. النهي عن وصل المرأة شعرها. الكلام على المعنى المراد بالتغيير<br>لخلق الله                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفسير قوله تعالى: ﴿يَعِدُهم ويمنِّيهم﴾ الآيات                                                                                                                                                                                                                                  |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ليس بأمانيكم﴾ الآية.الكلام على سبب نزولها. بيان معنى السوء<br>والمجازاة عليه                                                                                                                                                                                |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ومن يعمل من الصالحات﴾ الآية. بيان أن الأعمال الحسنة لا تقبل مِن غير إيمان                                                                                                                                                                                   |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ومن أحسن دينا ﴾ الآية. الكلام على معنى الخليل واشتقاقه                                                                                                                                                                                                      |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ولله ما في السموات وما في الأرض﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                      |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ويستفتونك في النساء﴾ الآية. بيان أن الآية نزلت بسبب سؤال قوم<br>من الصحابة عن أمر النساء وأحكامهن في الميراث                                                                                                                                                |
| تفسير قوله تعالى: ﴿وإن أمرأة خافت من بعلها﴾ الآية. فيها سبع مسائل: الكلام على سبب نزول الآية، وبيان معنى النشوز. الرد على من يرى أن الرجل إذا أخذ شباب المرأة وأسنّت لا ينبغي أن يتبدّل بها. الكلام على أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذا. بيان معنى                            |
| الشح                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تفسير قوله تعالى: ر﴿ وإن يتفرقا يُغْنِ الله ﴾ الآيات                                                                                                                                                                                                                           |
| تفسير قوله تعالى: ﴿إِن يَشَأَ يَذُهَبُكُم﴾ الآية. بيان أن الآية عامّة، وأنها تخويف لكل من<br>كانت له ولاية ورياسة فلا يعدل في رَعِيّته، أو كان عالماً فلا يعمل بعلمه                                                                                                           |
| تفسير قوله تعالى: ﴿من كان يريد ثواب الدنيا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                              |
| تفسير قوله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمنُوا كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسْطَ ﴾ الآية. فيها عشر مسائل:<br>فيها شهادة الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة، وأنه أجازهم قوم ومنعها آخرون. بيان<br>من تردّ شهادته. شهادة المرء على نفسه . بيان ما أخذه الله عز وجل على الحكام. الكلام |
| على معنى قوله: «وإن تلووا»                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تفسير قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                        |
| تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَ الذِينَ آمنوا ثُم كَفُرُوا﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                      |
| يُر وَ عَمْنِي عَنْ مُوالاً هَ الْكَفَارِ ﴾ الآية . بيان النهي عن مُوالاة الكفار . وأن يُتخذوا أعواناً على الأعمال المتعلقة بالدِّين                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وقد نزِّل عليكم في الكتاب ﴾ الآيات. بيان أن الخطاب لجميع من                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أظهر الإيمان من محق ومنافق. بيان أن من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم كان                        |
|       | معهم في الوزر سواء. الكلام على أن الله سبحانه لآ يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا                  |
|       | إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر. هذه الآية دليل على أنَّ أن الكافر لا يملك            |
| ۲۹٦   | العبد المسلم. اختلاف العلماء في رجل نصراني دَبّر عبداً له نصرانياً فأسلم العبد                     |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنافِقِينَ يَخَادَعُونَ اللهُ﴾ الآية. الكلام على الخداع والرياء. بيان |
| ٤٠٠   | صلاة المنافقين                                                                                     |
| ٤٠٢   | تفسير قوله تعالى: ﴿مذبذبين بين ذلك ﴾ الآية. الكلام على معنى الذبذبة                                |
| ٤٠٣   | تفسير قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا﴾ الآية                                             |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿إِن المنافقين في الدرك الأسفل ﴾ الآية. الكلام على معنى الدرك،                   |
| ٤٠٣   | وبيان طبقات النار                                                                                  |
| ٤٠٢   | تفسير قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وأَصلحوا﴾ الآية                                        |
| ٤ , ٤ | تفسير قوله تعالى: ﴿ما يفعل الله بعذابكم ﴾ الآية. المعنى المراد بالشكر                              |